

تأكيف أ<u>بيث م</u>حدَّبَ في شيف بُرنيك قوب الكندي المتوف عدسنة ٣٥٣ هـ

تحقّیق محترصَه محترصَ (بیمانعیل فیمسترفرویِّ رَالِازِیِ)

> مت نشؤرات محس بقلی نے بیاؤرٹ لنَشْر کُتب السُّنْة وَالْحِمَاعة دارالک نب العلمی للہ سیروت - بہانان



#### دارالكنب العلمية

Copyright
All rights reserved
Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبيسة والفنيسة محفوظ من السدار الكتسب العلميسة بيروت ببنان. ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخساله على الكمبيوتسر أو برمجت على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشسر خطياً

## Exclusive rights by Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D. ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعسة الأولى ٢٠٠٢ م-١٤٧٤ هـ

## دارالكنب العلمية

سکیڑوت ۔ لبشسنگان

رمل الظريف – شارع البحتري – بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون – القبة – مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ١٩٠١/١١/١٢/١٣ ( ٩٦١٥) صندوق بريد: ٩٤٢٤ – ١١ ببروت – لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor Head office

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com



الحمد لله رب العالمين، حمدًا طيبًا مباركًا كما ينبغى لوجه جلاله الكريم، والصلاة والسلام على النبى المصطفى سيدنا محمد الهادى الأمين، وعلى آله الأخيار الأطهار الطيبين، وعلى صحابته الأبرار المقربين، وبعد:

فهذا كتاب الولاة والقضاة، للمحدث المؤرخ النسابة أبو عمر محمد بن يوسف الكندى، أحد الأعلام الكبار، ومن أوائل من صنفوا في هذا العلم، على السياسة الشرعية، فيما يتعلق بالولاية والقضاء وأصحابها، وقد رأينا أن نضم لسلسلة تحقيقاتنا للتراث السياسي العربي هذا الكتاب النافع، فقد قمنا من قبل بتحقيق السياسة الشرعية لابن دده أفندى، والشهب اللامع في السياسة النافعة لابن رضوان المالقي، والسياسة لابن سينا، والسياسة للفرابي، والسياسة لابن الوزير المغربي، وكذلك الإمارة والسياسة للمرادى، وتحفة الملوك للطرسوسي، والحزبة للشيزرى، والحزبة لابن بسام، ومقامات العلماء بين يد الأمراء للغزالي، والتبر المسبوك له، ونحن بصدد تحقيق تدبير الممالك لابن أبي الربيع، والسياسة لأرسطو، والجوهر النفيس لسياسة الرئيس، وغيرها من كتب التراث السياسي.

وكان الحافز لنا على ذلك دعوة معهد المخطوطات العربية في ندوته الرائعة في حامعة الدول العربية، للاهتمام بإخراج تراث المسلمين والعرب السياسي بصفة خاصة، كي يتعرف العالم على حضارة الأمة العربية والإسلامية، وإنهم صناع الثقافات وأعالى الحضارات، فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويهدينا سواء السبيل.

وننبه أننا قد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على النسخة المطبوعة ببيروت سنة الم ١٩٠٨م، تحقيق وتهذيب وتصحيح كرفن كست، ومصورة بمكتبة قرطبة القاهرة، واعتمدنا على ضبطها، وكذلك النسخة الخطية المحفوظة بالمتحف البريطاني تحت رقم محتر، ٢٣. أ.د).

وقد قمنا بعد الضبط والتعليق عليه بعزو الآيات القرآنية إلى سورها، والترجمة والتوثيق لأصحاب التراجم من الولاة والقضاة من أهم المصادر الخاصة بذلك، حتى يتم النفع والفائدة.

وأخيرًا لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر إلى معهدنا المبارك، معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، وللقائمين عليه، وكذلك إلى المحاضرين بندوة التراث السياسي سنة ٢٠٠٢م، ونسأل الله التيسير، والقلب المستنير، والعمل الجزيل، وأن يمدنا بفضله وحيره الكثير، إنه حقًا نعم المولى القدير.

كتبه أبو الحسن أحمد فريد المزيدي أبو عبد الله محمد حسن محمد إسماعيل

\* \* \*

#### ترجمة المصنف

هو العالم العلامة المحدث المؤرخ الأديب النسابة، أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى، من بنى كندة، كان من أعلم الناس بتاريخ مصر وأهلها وأعمالها وثغورها، وله علم بالحديث والأنساب، وهو غير يعقوب الكندى الفيلسوف المعروف.

ولد أبو عمر سنة ٢٨٣هـ، وتوفى بعد سنة ٥٥٥هـ بمصر، من كتبه:

- ١ الولاة والقضاة، وهو كتابنا هذا.
- ٧ فضائل مصر، صنفه لكافور الإخشيدي، وكانت ولايته سنة ٣٥٥ إلى ٣٥٧.
  - ٣ سيرة مروان بن الجعد.
    - ٤ الموالى.

وانظر في ترجمته: حسن المحاضرة (٩/١)، والمغرب في المغرب (٥/٤٨)، وآخر في المغرب (٥/٤٨)، وآداب اللغة (٣١٩/٢)، والعرب والروم (٣٤٣)، وكشف الظنون (٣١٩/٢)، وهدية العارفين (٣/٨٤)، وفيه توفي سنة ٨٥٨هـ، والأعلام للزركلي (٤٨/٧)، مقدمة الكتاب النسخة المطبوعة ببيروت ١٩٠٨م.

\* \* \*

فيهم وجلايتناع الوكة بدبا لنظره باكما للم تنع وبيبع بالنفل يكنفتنى تتلف لنزرا وسعضم ونفول فلمؤلف لكنسائه لبنه مزالتن ملنها بدجينا دؤمغول جآفي إصفاكة الفي إزيباء لم وندكوانك بحملتك ابديهم حنى بانتك المزي فرخ لك التقل فليسم فالني عكيه وكسالحة معض وكا يمكن غرمًا وم مربيعه ومرهم فليرفَّفُوا به يحتى بودى الدعن وكبلتما عكبه والسكام عليك ورجه العدوبوك اندو وكمسنت لمسباح يوم الجنبر لادبع خلون وذي المجهد من نسو والجنب فولهاعيا طالنا بيدال أصرفعها بكارا مبالمونين بذمآبه ولهاسته مروض الله عنه لعنير بغبن فرحب

صورة من نسخة المتحف البريطاني



## وبه العون والعصمة

قال أبو عمر: هذا كتاب تسمية ولاة مصر، ومن ولى الصلاة، ومن ولى الحرب والشرطة منذ فتحت إلى زماننا هذا، ومن جمع له الصلاة والخراج على اسم اللمه وعونه وصلى الله على محمد وآله.

۱ – أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هشام (۱) بن سعید (۲) بن سهم بن عمرو بن هصیص (۳) بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك وأمه النابغة بنت خزیمة من عنزة:

حدثنى السكن بن محمد بن السكن التجيبى قال: حدثنا محمد بن داود بن أبى ناجية المهرى [قال]: حدثنى زياد بن يونس الحضرمى قال: حدثنى يحيى بن ايوب أن خالد بن يزيد وعبيد الله بن أبى جعفر حدثاه عمن أدركا من مشايخهما وربما قال

١- عمرو بن العاص ٥٠ هـ - ٤٣ هـ.

عمرو بن العاص بن واتل السهمي القرشي، أبو عبدالله: فاتح مصر، وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى الرأي والحزم والمكيدة فيهم.

كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام، وأسلم فى هدنة الحديبية وولاه النبى ﷺ إسرة حيس «ذات السلاسل» وأمده بأبى وعمر. ثم استعمله على عمان وهو الذى افتتح قنسرين وصالح أهـل حلب ومنبج وأنطاكية وولاه عمر فلسطين ثم مصر فافتتحها - توفى بمصر. أخباره كثيرة.

الأعلام ٧٩/٥، الإصابـــة ٢/٣ ت ٥٨٨٠، الخطط ٢٩٩١، النجــوم ٤/١، حسن المحـاضرة /٣٩٦، نزهة الانظار ٤/١.

(۱) هكذا في الأصل وفي نسختين من النجوم (۷۰/۱) أما في التهذيب (٤٧٨). وفي كتـاب المعارف (٥٤١) فاسمه هاشم.

(٢) ضبطه سعيد في التهذيب (٢٧٨).

(٣) في الأصل هصيص وليس بصواب.

خالد: كان حنش بن عبدالله يقول: كان عمرو بن العاص تاجرًا في الجاهلية وكان يختلف بتجارته إلى مصر وهي الأدم والعطر، فقدم مرة من ذلك فأتي الإسكندرية فوافق عيدًا لهم يجتمعون فيه ويلعبون، فإذا هموا بالانصراف اجتمع أبناء الملوك وأحضروا كرة (٤) لهم مما عملها حكماؤهم فتراموا بها بينهم وكان من شأنها المتعارف عندهم من وقعت في حجره ملك الإسكندرية، أو قالوا: ملك مصر، فجعلوا يترامون بها وعمرو في النظارة فسقطت الكرة في حجره فعجبوا لذلك وقالوا: ما كذبتنا هذه الكرة قط إلا هذه المرة وأني لهذا الأعرابي يملك الإسكندرية، هذا والله لايكون. ثم ضرب الدهر حتى فتح المسلمون الشام فخلا عمرو بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاستأذنه في المضي المؤمنين الإقدام على من فيها من جموع الروم وجعل عمرو يهون أمرها وقد أمر أصحابه المؤمنين الإقدام على من فيها من جموع الروم وجعل عمرو يهون أمرها وقد أمر أصحابه أن يتسللوا بالليل ثم أتبعهم، فبعث اليه أمير المؤمنين: كن قريبًا مني حتى أستخير الله.

وأخبوني أبو سلمة أسامة التجيبي قال: كتب إلى محمد بن داود بن أبي ناجية بذلك. وحدثني على بن الحسن بن خلف بن قديد الأزدى عن عبيد الله بن سعيد الأنصارى عن أبيه قال: أخبرني ابن لهيعة (٥) عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص كان بفلسطين على ربع من أرباعها فتقدم بأصحابه إلى مصر فكتب إلى عمر فيه وكان سار بغير إذن فكتب إليه عمر بن الخطاب بكتاب أتاه وهو أمام العريش فحبس الكتاب ولم يقرأه حتى بلغ العريش فقرأه، فإذا فيه: من عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص أما بعد فإنه بلغني أنك سرت ومن معك إلى مصر وبها جموع الروم وإنما معك نفر يسير ولعمرى لو كانوا ثكل أمك ما تقدمت، فإذا جاءك كتابي هذا فإن لم تكن بلغت مصر فارجع. فقال عمرو: الحمد لله أية أرض هذه؟ قالوا: من مصر. فتقدم إلى الفرما وبها جموع الروم فقاتلهم فهزمهم.

وذكر ابن لهيعة والليث وابن عفير أن عمرًا سار مـن الفرمـا فلقيـه الـروم ببلبيـس<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كورة في هذا الموضع فقط.

<sup>(</sup>٥) لهيعة هكذا في التهذيب وفي القاموس وفي الوفيات والنسخة القديمة من تاريخ ابن عبد الحكم المحفوظة بالمتحف البريطاني رححناه لما عرف به من الضبط الصريح وطريقة الأصل فيه التصغير أبدًا كما في عدة كتب غيره كفضائل مصر وفتوح البلدان للبلاذري.

<sup>(</sup>٦) هو من الأسماء المختلف فيها وضبط القاموس يوافق نسختنا وذكر في القاموس فتح الباء أيضًا قال البكري يفتح أوله.

فقاتلوه فهزمهم ومضى حتى بلغ أم دنين فقاتلوه بها قتالاً شديدًا، وكتب إلى عمر يستمده، ثم أتى إلى الحصن فنزل عليه فحاصره وأمير الحصن يومئذ المندقور الذى يقال له الأعرج...(٧) عليه من قبل المقوقس بن قرقب اليوناني والمقوقس إذ ذاك في طاعة هرقل(^) ثم قدم عليه الزبير بن العوام في المدد.

حدثنا محمد بن زبان بن حبيب الحضرمي قال: أخبرنا الحارث بن مسكين قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص قدم مصر بثلاثة آلاف و خمسمائة ثلثهم غافق ثم مد بالزبير بن العوام اثني عشر ألفًا.

حدثنا عبدالملك بن يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثنى أبى عن الليث بن سعد قال: أقام عمرو بن العاص محاصر الحصن إلى أن فتحه سبعة أشهر.

وحدثنى يحيى بن أبى معاوية التجيبى قال: حدثنى خلف بن ربيعة الحضرمى عن أبيه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال: فتحت مصر فى يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين.

وحدثنا على بن الحسن بن قديد وأبو سلمة قالا: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه عن ابن لهيعة (٩) عن يزيد بن أبى حبيب قال: كان عدة الجيش الذي مع عمرو الذين افتتحوا مصر خمسة عشر ألفًا وخمسمائة.

وقال عبدالرحمن بن سعيد بن مقلاص: كان الذين جرت سهامهم في الحصن من المسلمين اثنى عشر ألفًا وثلاثمائة بعد من أصيب منهم في الحصار بالقتل والموت.

وقال سعيد بن عفير عن أشياخه لما حاز المسلمون الحصن بما فيه أجمع عمرو على المسير إلى الإسكندرية، فسار إليها في ربيع الأول سنة عشرين وأمر بفسطاطه أن يقوض فإذا بيمامة قد باضت في أعلاه، فقال: لقد تحرمت بجوارنا أقروا الفسطاط حتى تنقيف وتطير فراخها فأقروا الفسطاط ووكل به أن لا يهاج حتى تستقل فراخها، فلذلك شميت الفسطاط فسطاطً.

وحاصر عمرو الإسكندرية ثلاثة أشهر ثم فتحها عنوة وهو الفتح الأول، ويقال: بــل

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٨) المشهور هرقل وقد حوز القاموس هرقل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أبي لهيعة.

تسمية ولاة مصر ................. المستمية ولاة مصر ......

فتحها مستهل سنة إحدى وعشرين، ثم سار عمرو إلى أنطابلس (۱۱) وهى برقة فافتتحها بصلح فى آخر سنة إحدى وعشرين ثم مضى منها إلى أطرابلس فافتتحها عنوة سنة اثنتين وعشرين، وقال الليث بن سعد فى تاريخه: فتحها سنة ثلاث وعشرين.

قال: وقدم عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب قدمتين.

قال ابن عفیر: استخلف فی إحداهما زكریاء بن جهم العبدری (۱۱) وفی القدمة الثانیة ابنه عبدالله بن عمرو، وتوفی أمیر المؤمنین عمر فی ذی الحجة سنة ثلاث وعشرین وبایع المسلمون أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه، فوفد علیه عمرو ابن العاص فسأله عزل عبدالله بن سعد بن أبی سرح العامری عن صعید مصر، و كان عمر و لاه الصعید قبل موته، فامتنع عثمان من ذلك وعقد لعبدالله بن سعد بن أبی سرح علی مصر كلها، فكانت و لایة عمرو علی مصر صلاتها و خراجها منذ افتتحها إلی أن صرف عنها أربع سنین وأشهراً فكان علی شرطه فی و لایته هذه كلها خارجة بن حذافة ابن غانم (۱۲) بن عامر بن عبدالله بن عبید بن عویج (۱۳) بن عدی بن كعب فی قول الأشیاخ إلا أن سعید بن عفیر قال: دخل عمرو مصر وعلی شرطته زكریاء بن جهم بن قیس بن عبد بن شرحبیل (۱۵) بن هاشم بن عبد مناف بن الدار، قال: ثم عزله وجعل مكانه خارجة بن حذافة و بن حذافة قیس بن عبد بن حدافة و بن حذافة الله اله عنون عبد مناف بن الدار، قال: ثم عزله وجعل مكانه خارجة بن حذافة و بن حذافة اله بن عبد مناف بن الدار، قال: ثم عزله و بعل

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: افطابلس وهو غلط.

<sup>(</sup>١١) نسبة إلى عبد الدار كما يأتي وفي الأصل هما: العبدوي.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل غابر هنا وغانم فيما بعد وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٣) في التهذيب (ص ٥٧٠) عبيد بن عويج وذكر أيضًا في الجداول عبيد بن عويج كما في الأصل.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: شرحبيل ولم يذكر القاموس إلا شُرحبيل.

<sup>(</sup>۱۵) انظر التهذيب [ص ۷۰].

Y = 0 ولاية عبدالله بن سعد بن أبى سرح الحسام بن الحارث بن حبيب بن جذيمة (1) بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى بن غالب وأمه مهانة بنت جابر من الأشعريين:

ثم وليها عبدالله بن سعد من قبل أمير المؤمنين عثمان.

حدثنا الحسن بن محمد المديني (٢) قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير عن الليث بسن سعد أن عثمان لما ولى أمر هذه الأمة وعمرو بن العاص على مصر كلها إلا الصعيد، فإن عمر بن الخطاب ولى الصعيد عبدالله بن سعد فطمع... عمرو... لما رأى من لين عثمان (٢) أن يرد عمرو بن العاص لمحاربة منويل ومعرفته بحربهم وطول ممارسته له فرده واليًا على الإسكندرية فحارب الروم بها حتى افتتحها وعبدالله بن سعد مقيم بالفسطاط على ولايته حتى فتحت الإسكندرية الفتح الثاني عنوة سنة خمس وعشرين، ثم جمع لعبدالله بن سعد أمر مصر كلها صلاتها وخراجها فجعل على شرطته هشام بن كنانة بن عمر بن الحصين بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة (٤) بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤى، ومكث عبدالله بن سعد عليها أميرًا ولاية عثمان كلها محمودًا فى ولايته وغزا ثلاث غزوات كلها لها شأن وذكر، فغزا إفريقية سنة سبع وعشرين وقتل ملكهم جرجير (٥) فيقال: إن الذى قتله معاوية بن حديج (٢) وصار سلبه إليه.

٢- ابن أبي سرح .... - ٣٧ هـ.

عبدالله بن سعد بن أبى سرح القرشى العامرى، من بنى عامر بن لؤى، من قريش: فاتح إفريقية، وفارس بنى عامر. من أبطال الصحابة. أسلم قبل فتح مكة وهـو مـن أهلهـا. وكـان مـن كتـاب الوحى للنبى الله وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر.

ولى مصر سنة ٢٥ هـ، بعد عمرو بن العاص فاستمر نحو ١٢ عاما. وغزا الروم بحرًا، وظفر بهـم في معركة الصوارى سنة ٣٤ هـ. مات بعسقلان فجأة. وأخباره كثيرة.

الأعلام ٤/٨٨، الخطط ٢/٩١١، النجوم ٧٩/١، حسن المحاضرة ٣/٢، الإصابة ٢/٦٣. ٤٧١١.

<sup>(</sup>١) في الأصل: حبيب بن خزيمة وورد خزيمة في النجوم أيضًا فاتبعنا التهذيب(ص ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المدني.

<sup>(</sup>٣) ليس الفضل الذى علمناه فى الأصل ومع ذلك لا يستبعد سقوط البعض من قول المصنف والانحراف بين أيضًا ونتيجة المعنى تفهم من الخطط وهى أن الروم طمعوا فى مصر وسار منويل الخصى إلى الإسكندرية فسأل أهل مصر عثمان أن يرد عمرًا (١٩٩١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حبيب بن خزيمة. وقد تقدم القول به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: حرحير ضبطناه من تاريخ الطبرى (٢٨١٨/١).

وحدثنى ابن قديد عن عبيد الله بن سعيد عن أبيه قال: حدثنى ابن لهيعة قال: حدثنى أبو الأسود عن أبى أويس مولاهم قال: غزونا مع عبدالله بن سعد إفريقية فى خلافة عثمان سنة سبع وعشرين، فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار والراجل ألف دينار. وغزا عبدالله بن سعد غزوة الأساود حتى بلغ دمقلة وذلك فى سنة إحدى وثلاثين فقاتلهم قتالاً شديدًا، وأصيب يومئذ عين معاوية بن حديج وعين أبى سهم بن أبرهة (٧) بن الصباح وعين حيويل بن ناشرة (٨) فهادنهم عبدالله بن سعد فقال شاعرهم:

فحدثني ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أنه قال: ليس بين أهل مصر والأساود عهد إنما كانت هدنة أمان بعضنا من بعض نعطيهم شيئًا من قمح وعدس ويعطونا رقيقا.

قال ابن لهيعة: لا بأس بما يشتري من رقيقهم منهم ومن غيرهم.

قال ابن لهيعة: وسمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: كان أبي من سبي دمقلة.

وغزا عبدالله بن سعد أيضًا ذا الصوارى فى سنة أربع وثلاثين فلقيهم قسطنطين بن هرقل فى ألف مركب. ويقال: فى سبع مائة والمسلمون فى مائتى مركب أو نحوها فهزم الله الروم، وإنما سميت غزوة ذى الصوارى لكثرة صوارى المراكب واجتماعها.

وأمر عبدالله بن سعد في إمرته بتحويل مصلى عمرو بن العاص: كان يقابل اليحموم فحوله إلى موضعه اليوم المعروف بالمصلى القديم.

حدثنا ابن قدید قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم قال: حدثنا هانيء ابن المتوكل عن ابن لهیعة وراشد بن سعد عن الحسن بن ثوبان عن حسین بن سقی (۱۰)

<sup>= (</sup>٦) فى الأصل: حرحيج هنا ثم فى العبارة التالية حديج عليها تعليقة بيان خديج صح وقد وحدت حاشية أخرى صفحة ١١ من الأصل بأن حديج بضم الحاء وحاء فى الآتى حديج مرارًا فليراجع ما تقرر فى البيان المغرب (٩/١) عن حقيقة هذا الاسم.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبرى كذا وفي الأصل أبرهة.

 <sup>(</sup>٨) يقتضى إدخال الواو للتفريق بين الصباح وحيويل وهما شخصان والأقرب أنه اختلط بما
 قبله.

<sup>(</sup>٩) في الأصل مثقلة وهو بعيد.

<sup>(</sup>١٠) في الخطط (٢/٤٥٤): شقى.

عن أبيه أنه لما قدم مصر وأهل مصر قد اتخذوا مصلى بحذاء ساقية أبى عون التى عند المعسكر (١١) فقال: ما لهم وضعوا مصلاهم في الجبل المقروف (١٢) الملعون وتركوا الجبل المقدس.

قال الحسن بن ثوبان: فقدموا مصلاهم إلى موضعه الذي هو به اليوم.

ووفد عبدالله بن سعد إلى أمير المؤمنين عثمان حين تكلم الناس بالطعن على عثمان واستخلف على مصر عقبة بن عامر الجهني في قول الليث وغيره.

وقال یزید بن أبی حبیب: استخلف علیها السائب بن هشام بن كنانـة العـامری و جعل علی خراجها سلیمان بن عمر (۱۳) التجیبی و كانت وفادتـه فـی و جـوه الجنـد فـی رجب سنة خمس وثلاثین .

## ٣- انتزاء محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف:

ثم انتزى محمد بن أبى حذيفة فى شوال سنة خمس وثلاثين على عقبة بن عامر خليفة عبدالله بن سعد، فأخرجه من الفسطاط ودعا إلى خلع عثمان وحرض عليه بكل شىء يقدر عليه وأسعر البلاد.

حدثنا الحسن بن المديني قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثني الليث عن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي أن ابن أبي حذيفة كان يكتب الكتب على ألسنة أزواج النبي النبي أثم يأخذ الرواحل فيضمرها، ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث لذلك معهم فيجعلهم على ظهور البيوت فيستقبلون بوجوههم الشمس لتلوحهم تلويح المسافر، ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة بمصر ثم [يرسلون](1) رسلا يخبرون بهم

<sup>(</sup>١١) في الخطط (٢/٤٥٤): العسكر.

<sup>(</sup>١٢) يقرأ المقروف وفي الأصل: المعروف.

<sup>(</sup>۱۳) في الخطط (۲۰۰/۱) سليمان بن عتر وفي النجوم (۱۰۳/۱) سليم بن عمير فلا يبعد أن يكون هو سليم بن عثر التجيبي المذكور في كتاب القضاة.

٣- ابن أبي حذيفة ... - ٣٦ هـ.

محمد بن أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. صحابى من الأمراء ولد بأرض الحبشة فى عهد النبوة. غزا غزوة (الصوارى) مع عبدالله بن سعد. ولما عاد منها جعل يتألف الناس، وأظهر خلاف عثمان، فرأسوه عليهم، فوثب على والى مصر (عقبة بن عامر) سنة ٣٥هـ وأخرجه من الفسطاط. ودعا إلى خلع عثمان. فلم يلبث معاوية أن قبض عليه وسجنه فى دمشق. ثم أرسل إليه من قتله فى السحن.

الأعلام ٧٩/٦، الخطط ٣٠٠٠، النجوم ٩٤/١، حسن المحاضرة ٣/٢، الإصابة ت ٧٧٦٧. (١) زيد لإتمام المعنى أخذًا بما في الخطط (٣٣٥/٢) مع أن الأنسب بالمقام أن يرسلوا.

الناس ليلقوهم وقد أمرهم إذا لقيهم الناس أن يقولوا: ليس عندنا خبر الخبر في الكتب. ثم يخرج محمد بن أبى حذيفة [والناس] كأنه تلقى رسل أزواج النبى عليه السلام فإذا لقوهم قالوا: لا خبر عندنا عليكم بالمسجد.

فيقرأ عليهم كتب أزواج النبى في فيحتمع الناس في المسجد اجتماعًا ليس فيه تقصير، ثم يقوم القارئ بالكتاب فيقول: إنا لنشكوا إلى الله وإليكم ما عمل في الإسلام وما صنع في الإسلام [فيقوم] (٢) أولئك الشيوخ من نواحي المسجد بالبكاء ثم يقول ثم ينزل عن المنبر وينفر (٢) الناس بما قرئ عليهم. فلما رأت ذلك شيعة عثمان اعتزلوا محمد ابن أبي حذيفة وبارزوه وهم معاوية بن حديج وخارجة بن حذافة وبسر (٤) بن أبي أرطاة ومسلمة بن مخلد الأنصاري وعمرو بن قحزم (٥) الخولاني ومقسم بن بجرة وسعد ابن مالك الأزدي (٢) وخالد بن ثابت الفهمي (٢) في جمع كثير ليس لهم من الذكر ما لهؤلاء وبعثوا سلمة بن مخزمة التحيبي ثم [أحد بني زميلة] (٨) إلى عثمان ليحبره بأمرهم وبصنيع ابن أبي حذيفة.

حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا عمرو بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ربيعة بن لقيط قال: سمعت سلمة بن مخزمة قال: لما انتزى ابن أبى حذيفة بمصر بخلع عثمان دعا الناس إلى أعطياتهم قال: فأبيت أن آخذ منه فقدر لى أنى ركبت إلى عثمان فقلت: يا أمير المؤمنين إن ابن أبى حذيفة إمام ضلالة كما قد علمت، وأنه انتزى عليه بمصر فدعانا إلى أعطياتنا فأبيت أن

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيقول فاتبعنا الخطط (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) في الموضع المشار إليه من الخطط: فيتفرق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل بشر وقد ضبطه السيوطي (١٠٣/١) بضم الأول وسكون المهملة ويراجع فيه أيضًا تاريخ الطبري (٢١٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل قحزم وفي الخطط محزم بإهمال أوله وفي النجوم مخرم.

<sup>(</sup>٦) أورد المقريزى فى الخطط هذه العبارة: ومقسم بن بجرة وحمزة بن سرح بن كلال وأبو الكنود سعد بن مالك الأزدى. ومن ثم يستدل على حذف فى الأصل وأن مقسم بن سعد اسم غير حقيقى.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: الفهرى اتبعنا الخطط لأنه إنما يكون حالد هذا المذكور في السيوطي (١١٣/١)
 منسوبًا إلى فهم.

 <sup>(</sup>A) في الأصل: أخذ بني زميلة وهو لا يخلو من تحريف وبنو زميلة بطن من تجيب ذكرها القاموس.

وبعث أمير المؤمنين عثمان سعد بن أبى وقاص إليهم ليصلح أمرهم. فحدثنى محمد ابن عبد الوارث بن حرير قال: حدثنا ياسين بن عبد الأحد بن الليث قال: حدثنى أبى عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب أن محمد بن أبى حذيفة لما انتزى على عثمان بعث سعد بن أبى وقاص إلى أهل مصر يعطيهم ما سألوا، فبلغ ذلك ابن أبى حذيفة فخطبهم ثم قال: ألا إن الكذاب كذا وكذا قد بعث إليكم سعد بن مالك ليقل معاعتكم ويشتت كلمتكم ويوقع التخاذل فيكم فانفروا إليه، فخرج إليه منهم عائة (٩) أو نحوها فلقوه عمرحلة بنى سعد وقد ضرب فسطاطه وهو قائل، فقلبوا (١٠) عليه فسطاطه وشحوه وسبوه، فركب راحلته وعاد راحلاً من حيث جاء، وقال لهم: ضربكم الله بالذل والفرقة وشتت أمركم وجعل بأسكم بينكم ولا أرضاكم بأمير (١١) ولا أرضاه عنكم.

حدثنى محمد بن موسى الحضرمى (۱۲) قال: حدثنى أحمد بن يحيى بن عميرة الجذامى قال: حدثنا عبدالله بن يوسف عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال: انتزى محمد ابن أبى حذيفة على الإمارة فأمر على مصر وتابعه أهل مصر طُرًا إلا أن يكون عصابة منهم معاوية بن حديج وبسر بن أبى أرطاة.

وحدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال: وأقبل عبدالله بن سعد حتى إذا بلغ جسر القازم وجد به خيلاً لابن أبى حذيفة فمنعوه أن يدخل، فقال: ويلكم دعونى أدخل على جُندى فأعلمهم بما جئت به فإنى قد جئتهم بخير. فأبوا أن يدعوه فقال: والله لوددت أنى دخلت عليهم فأعلمتهم بما جئت به ثم مت. فانصرف إلى عسقلان وكره أن يرجع إلى عثمان فقت عثمان وهو بعسقلان ثم مات بها. وأجمع محمد بن أبى حذيفة على بعث جيش إلى عثمان. فحدثنى محمد بن موسى قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال: حدثنا عبدالله بن يوسف عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن محمد بن أبى حذيفة قال: من يشترط (١٣٠) فى هذا

<sup>(</sup>٩) يقرب أن الصواب مائة.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فيلقبوا (راجع الخطط ٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: بأمر.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: الخضري.

<sup>(</sup>١٣) في الخطط: (٣٣٥/٢) يشترط.

البعث. فكثر عليه من يشترط فقال: إنما يكفينا منكم ستمائة رجل. فاشترط من أهل مصر ستمائة رجل على كل مائة منهم رئيس وعلى جماعتهم عبد الرحمن بن عديس البلوى، وهم كنانة بن بشر بن سلمان (١٤) التجيبي وعروة بن شتيم (١٥) الليثي وأبو عمرو ابن بديل بن ورقاء الخزاعي وسودان بن أبي رومان الأصبحي (١٧) ودرع بن يشكر اليافعي (١٨) قال يزيد بن أبي حبيب: وسحن رجال من أهل مصر في دورهم منهم بسر ابن أبي أرطاة ومعاوية بن حديج فبعث ابن أبي حذيفة إلى معاوية بن حديج وهو أرمل (١٩) ليكرهه على البيعة، فلما رأى ذلك كنانة بن بشر وكان رأس الشيعة الأولى دفع عن معاوية بن حديج ما كره ثم قتل عثمان رحمه الله، وكان قتله في ذي الحجة من معاوية بن حديج ما كره ثم قتل عثمان رحمه الله، وكان قتله في ذي الحجة ما جم بخزهم:

# خذها إليك واحذرن أباحسن (٢٠) إنا (٢١) نمر الحرب إمرار الرسسن بالسيف كسى نخمد نيران الفتن (٢٢)

قال يزيد بن أبى حبيب: فلما دخلوا المسجد صاحوا إنا لسنا قتلة عثمان ولكن الله قتله، فلما رأى ذلك شيعة عثمان قاموا وعقدوا لمعاوية بن حديج عليهم وبايعوه، فكان أول من بايع على الطلب بدم عثمان وفيهم يحيى بن يعمر الرعيني ثم العبلى، فسار بهم معاوية بن حديج إلى الصعيد فبعث إليهم ابن أبى حذيفة حيلاً فالتقوا بدقناش (٢٢٠) من كورة البهنسي (٢٤٠)، فهزم أصحاب ابن أبى حذيفة ومضى معاوية بن حديج حتى بلغ

<sup>(</sup>١٤) في الموضع المشار إليه من الخطط: سليمان.

<sup>(</sup>١٥) في الخطط: سليم.

<sup>(</sup>١٦) أخذنا هذا الاسم من الخطط لأن الكتابة في الأصل مبهمة لا تقرأ.

<sup>(</sup>١٧) في الخطط: سودان بن ريان الأصبحي.

<sup>(</sup>١٨) في الخطط: ذرع بن يشكر النافعي.

<sup>(</sup>١٩) في الخطط: أرمد. وهو الصحيح على الظاهر.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: احذروا ويكون تحريف احذرا.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: إنما.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: كلمة مغلطة لا يعرف المقصود بها وقبلها نحمد نيران مع علامة إهمال الحاء وورد هذا الشعر في الخطط (٣٣٥/١).

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: بدقياس وفي التحفة السنية (ص ١٦٦، ١٧٠)، وفي الانتصار (٧/٥) دقناش. (٢٤) في الأصل: المبهنسا.

١٨ ...... تسمية ولاة مصر

برقة ثم رجع إلى الإسكندرية، ثم أن ابن أبى حذيفة أمر بجيش آخر عليهم قيس بن حرمل اللخمى وفيهم ابن الجثما البلوى، فاقتتلوا بخربتا أول يوم من شهر رمضان سنة ست وثلاثين، فقتل قيس بن حرمل وابن الجثما وأصحابهما، وسار معاوية بن أبى سفيان إلى مصر فنزل سلمنت من كورة عين شمس فى شوال سنة ست وثلاثين، فخرج إليه ابن أبى حذيفة وأهل مصر ليمنعوا معاوية وأصحابه أن يدخلوها، فبعث إليه معاوية: إنا لا نريد قتال أحد إنما (٥٠٠ جئنا نسأل القود بدم عثمان ادفعوا إلينا قاتليه عبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بشر وهما رأسا القوم. فامتنع ابن أبى حذيفة وقال: لو طلبت منا جديا رطب السرة بعثمان (٢٠١) ما دفعناه إليك.

فقال معاویة بن أبی سفیان لابن أبی حذیفة: اجعل بیننا وبینکم رهنًا فلا یکون بیننا وبینکم حرب.

فقال ابن أبى حذيفة: فإنى أرضى بذلك. فاستخلف ابن أبى حذيفة على مصر الحكم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، وخرج فى الرهن هو وابن عديس وكنانة بن بشر وأبو شمس (٢٧) بن أبرهة الصباح وغيرهم من قتلة عثمان، فلما بلغوا لله سحنهم معاوية بها وسار إلى دمشق فهربوا من السحن إلا أبو شمس بن أبرهة، فقال: لا أدخله أسيرًا وأخرج منه آبقاً (٢٨) وتبعهم صاحب فلسطين فقتلهم، فأتبع عبدالرحمن ابن عديس رحل من الفرس فقال له عبدالرحمن: اتق الله فى دمى فإنى بايعت النبى على الشحرة. فقال له: الشحرة فى الصحراء كثير وقتله.

وأخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان بن صالح عن ابن عفير عن الليث قال عمد بن أبى حذيفة فى الليلة التى قتل فى صباحها: هذه الليلة التى قتل فى صباحها عثمان فإن يكن القصاص لعثمان فسنقتل فى غد. فقتل فى الغد وكان قتل ابن أبى حذيفة وابن عديس وكنانة بن بشر ومن كان معهم فى الرهن فى ذى الحجة سنة ست وثلاثين.

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: أنا.

<sup>(</sup>٢٦) في الخطط: ارطب السرة بعثمان (٣٣٦/٢) وفي الأصل: رطبًا سرة لعثمان.

<sup>(</sup>٢٧) في الخطط: أبو شمس وهو الأقرب للظن.

<sup>(</sup>٢٨) كذا في الخطط: وفي الأصل: أيضًا. اعتبرنا الثاني تصحيف الأول.

تسمية ولاة مصر ......

3-2 و لایة قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة بن أبی حزیمة فعلبة بن طریف بن الخزرج بن ساعدة بن کعب بن الخزرج:

ثم وليها قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى من قبل أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه لما بلغه مصاب ابن أبى حذيفة بعثه عليها وجمع له الصلاة والخراج فدخلها مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين، فجعل على شرطته السائب بن هشام بن كنانة فاستمال قيس بن سعد الخارجية بخربتا وبعث إليهم أعطياتهم ووفد عليه (٢) وفدهم فأكرمهم وأحسن إليهم.

فحدثنی محمد بن موسی الحضرمی قال: حدثنا أحمد بن یحیی بن عمیرة قال: حدثنا عبدالله بن یوسف عن ابن لهیعة عن یونس بن یزید عن ابن شهاب (۱۳). قال: کانت مصر من جیش علی فأمر علیها قیس بن سعد و کان من ذوی الرأی والباس (۱۶) إلا ما غلب علیه من أمر الفتنة، فکان معاویة وعمرو جاهدین أن یخرجاه (۱۵) من مصر، فتغلب علی أمرها و کان قد امتنع منهما بالدهاء والمکایدة فلم یقدرا علی أن یلجا مصر حتی کاد معاویة قیسًا من قبل علی، فکان معاویة یحدث رجالاً من ذوی الرأی من قریش فیقول: ما ابتدعت (۱۳) من مکایدة قط أعجب إلی من مکایدة کدت بها قیس بن سعد حین (۷) امتنع منی قیس، قلت لأهل الشأم: لا تسبوا قیسًا و لا تدعوا إلی غزوه فإن قیسًا لنا شیعة تأتینا کتبه و نصیحته، ألا ترون ماذا یفعل بإخوانکم النازلین عنده بخربتا یجری

٤ - قيس بن سعد... = ٢٠هـ.

قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصارى الخزرجى المدنى: وال، صحابى. من دهاة العرب، من ذوى الرأى والمكيدة فى الحرب، والنجدة. وأحد الأحواد المشهورين. كان يحمل راية الأنصار مع النبى النبى الله ويلى أمره، وفى البخارى أنه كان بين يدى النبى النبي الله الشرطى من الأمير، توفى بالمدينة فى آخر حلافة معاوية. له ١٦ حديثًا.

الأعلام ٥/ ٢٠٦، الخطط ٢٠٠١، النجوم ١/٥٠، حسن المحاضرة ٣/٤، الإصابة ت ٧٧٧٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل: حزيمة وقد صرح التهذيب (٢٧٤) عن ضبطه بفتح الحاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عليهم.

<sup>(</sup>٣) ورد مثال هذه الرواية في تاريخ الطبرى (٣٢٤/١) عن يونس، عن الزهرى وهو ابن شهاب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: من الناس والتصحيح من تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يخرحا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ابتدعته.

<sup>(</sup>V) في الأصل: حتى والتصحيح من الخطط (٣٣٦/١).

عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويؤمن سربهم ويحسن إلى كل راكب يأتيه منهم، قال معاوية: وطفقت أكتب بذلك إلى شيعتى من أهل العراق فسمع بذلك جواسيس على بالعراق فأنهاه إليه محمد بن أبى بكر الصديق وعبدالله بن جعفر فاتهم قيسًا، فبعث إليه يأمره بقتال أهل حربتا وبخربتا يومئذ عشرة آلاف، فأبى قيس أن يقاتلهم وكتب إلى على أنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل الحفاظ، وقد رضوا منى بأن أؤمن سربهم وأجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم وقد علمت أن هواهم مع معاوية فلست مكايدهم بأمر أهون من الذى أفعل بهم وهم أسود العرب، منهم بسر بن أبى أرطاة ومسلمة بن مغلد ومعاوية بن حديج فأبى عليه إلا قتالهم، فأبى قيس أن يقاتلهم وكتب إلى على: إن كنت تتهمنى فاعزلنى وابعث غيرى. فبعث الأشتر.

حدثنا: حسن المدينى قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد الكريم بن الحارث قال: لما ثقل مكان قيس على معاوية كتب إلى بعض بنى أمية بالمدينة أن جزى الله قيس بن سعد (^) حيرًا فإنه قد كف عن إخواننا من أهل مصر الذين قاتلوا فى دم عثمان واكتموا ذلك فإنى أخاف أن يعزله على إن بلغه ما بينه وبين شيعتنا حتى بلغ عليّا فقال من معه من رؤساء أهل العراق وأهل (^) المدينة: بدل قيس وتحول.

فقال على : ويحكم إنه لم يفعل فدعوني. قالوا: لتعزلنه فإنه قد بدل. فلم يزالوا به حتى كتب إليه أنى قد احتجت إلى قربك فاستخلف على عملك واقدم، فلما قرأ الكتاب قال: هذا من مكر معاوية ولولا الكذب لكدت بمعاوية مكرًا يدخل عليه بيته.

حدثنا أبو العلى قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الجراح بن مليح قال: حدثنا أبو رافع عن قيس بن سعد قال: لولا أنى سمعت رسول الله الله على يقول: المكر والخديعة (۱۰)في النار لكنت من أمكر الناس. فوليها قيس بن سعد إلى أن عزل عنها أربعة أشهر و خمسة أيام صرف لخمس حلون من رجب سنة سبع وثلاثين.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: سعيد

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وأقبل صححناه عن الخطط.

<sup>(</sup>١٠) في بعض نسخ النجوم الخدعة يراجع(١٠٧/١)

0 - الأشتر مالك بن الحارث بن عبد يغوث (1) بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة (1) بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن جلد (1) بن مذحج:

ثم وليها الأشتر مالك بن الحارث النجعى من قبل أمير المؤمنين على، فسار إليها حتى نزل القلزم مستهل رجب سنة سبع وثلاثين، فحدثنى على بن الحسن بن قديد قال: حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم قال: حدثنى خالد بن نزار عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشّعبى (3) عن عبدالله بن جعفر قال: كنت إذا أردت أن لا يمنعنى على شيئا قلت: بحق جعفر. فقلت له: أسألك بحق جعفر ألا بعثت الأشتر إلى مصر، فإن ظفرت فهو الذي تحب وإلا استرحت منه. قال سفيان: وكان قد ثقل عليه وأبغضه وقلاه. قال: فولاه وبعثه وبعث معه طيرين لى من العرب، فلما قدم قلزم مصر لقى بها بما يلقى به العمال هنالك فشرب شربة عسل فمات، فلما قدم طيراى (٥) أخبرانى، فدخلت على على فأخبرته فقال: لليدين وللفم.

قال سفيان عن عمرو بن دينار إن عمرو بن العاص قال لما بلغه موته: إن لله جنودًا من (٢) العسل.

حدثنا حسن بن محمد المديني قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثني الليث عن عبد الكريم بن الحارث قال: وبعث على مالك الأشتر على مصر، فلما قدم القلزم شرب شربة من عسل فمات. فبلغ ذلك معاوية وعمرًا فقال عمرو: إن لله جنودًا من عسل.

٥ - الأشتر النخعي ... - ٣٧هـ

مالك بن الحارث بن عبد يغوث النحعى، المعروف بالأشتر: أمير، من كبار الشجعان. كان رئيس قومه أدرك الجاهلية. سكن الكوفة وشهد اليرموك وذهبت عينه فيها، وشهد يوم الجمل وأيام صفين مع على وولاه على مصر فقصدها فمات في الطريق.

الأعلام ٥/٥٥)، الخطط ٢٠٠١، النجوم ٢/١٠١، حسن المحاضرة ٢/٢، الإصابة ت ٨٣٤١.

<sup>(</sup>١) في الأصل: نغوث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حزيمة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خلد وذكر في التهذيب أنه جلد بالجيم (ص ٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: الشُعبى واعتمدنا على كتاب المعارف حيث ذكر (ص ٢٢٩) أن عداد الشعبى في همدان وقال القاموس عن الشعب بطن من همدان.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: طيراني.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الخطط (٣٣٦/١) وفي الأصل: في.

حدثنى محمد بن موسى الحضرمى قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة عن عبدالله ابن يوسف عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال: بعث على مالك الأشتر أميرًا على مصر، فسار يريد مصر حتى نزل حسر القلزم فصلى حين نزل من راحلته ودعا الله إن كان فى دخوله مصر خير أن يدخله إياها وإلا لم يقض له بدخولها. فشرب شربة من عسل فمات فبلغ عمرو بن العاص موته فقال: إن لله جنودًا من العسل.

حدثنا على بن سعيد قال: حدثنا سالم بن جنادة قال: حدثنا أحمد بن بشير عن مالك بن مجالد عن الشعبى قال: لما بلغ عليا رضى الله غنه موت الأشتر قال: لليدين وللفم.

حدثنا موسى بن حسن بن موسى قال: حدثنا ابن أبى بردة قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: وفى حديث عمر بن سعيد (٢) عن فضيل بن حديج (٨) عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة بن قيس قال: دخلت على على فى نفر من النخع حين هلك الأشتر، فلما رآنى قال: لله مالك لوكان جبلاً لكان من جبل فندًا، ولو كان من حجر لكان صلدًا مثل مالك فلتبك البواكى فهل موجود كمالك. فوالله مازال متلهفًا عليه ومتأسفًا حتى رأينا أنه المصاب دوننا. وقالت سلمى أم الأسود بن الأسود النخعى ترثى مالكًا:

نبا بى مضجعى ونبا وسادى كانساه كانساه الليل أوثسق جانباه أبعد الأشتر النخعسى نرجو أكسر إذا الفوارس محجمات

وعینی ما تهم إلی رقادی وأوسطه بامراس شداد مكاثرة ويقطع (٩) بطن واد وأضرب حين تختلف الهوادی

## فقال المثنى يرثيه:

ألا ما لضوء الصبح أسود حالك وما لهموم النفس شتى شؤونها على مالك فليبك ذو الليث معولاً إذا ابتدر الخطبي وانتدب الملل

وما للرواسى (۱۰) زعزعتها الدكادك تظل تناجيها النحوابك إذا ذكرت في الفيلقين المعارك وكان غياث القوم نصر مواشك

<sup>(</sup>٧) لعله الذي يسمى في ما يأتي عمرو بن سعيد.

<sup>(</sup>٨) يقرب أنه الراوى الذى تكرر ذكره في تاريخ الطبرى يسمى فيه فضيل بن حديج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: نقطع.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: مال الرواسي.

إذا ابتدرت يوما قبائل مذحج ونودى بها أين المظفر مالك ويرعش للموت الرجال الصعالك وذيف له سم من الموت حانك لكانوا بإذن الله ميت وهالك له كالتي (١١) لا ترقد الليل فاتك وفى كفه ماضى الضريبة باتك تسنوح وتحبوها النساء العواتسك

فلهفى عليه حين تختلف القنا ولهفى عليه يوم دب له الردى فلو بارزوه يوم يبغون هلكه ولو مارسوه مارسوا ليث غابة فقل لابن هند لو منيت بما لك لألفيت هندًا تشتكي علن الردي

واستخلف الأشتر على مصر حمام بن عامر اللخمي أبا الأكدر بن حمام وكان الأكدر وأبوه من شيعة على وحضرا الدار(١٢) جميعًا.

٦- محمد بن أبى بكر الصديق بن (١) عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب:

ثم وليها محمد بن أبي بكر الصديق من قبل أمير المؤمنين عليّ وجمع له صلاتها وخراجها، فدخلها للنصف من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين فجعل على شرطته عبدالله بن أبي حرملة البلوي، فذكر بعض أشياخ مصر أن قيسًا لقي محمد بن أبسي بكر فقال له: إنه لا يمنعني نصحي لك ولأمير المؤمنين عزله إياى ولقد عزلني من غير وهن

<sup>(</sup>١١) لعل صوابه كلأة.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: حضر الدار.

٣ - محمد بن أبي بكر ١٠ - ٣٨هـ.

محمد بن عبدالله (أبي بكر) بن عثمان بن عامر التيمي القرشي: أمير مصر، وابن الخليفة الأول أبي بكر الصديق. كان يدعى «عابد قريش». ولد بسين المدينة ومكة، في حجة الوداع ونشأ بالمدينة. شهد مع على وقعتي الجمل وصفين وولاه إمارة مصر، بعد موت (الأشتر) فدخلها سنة ٣٧هـ. لما اتفق على ومعاوية على تحكيم الحكمين فأراد على أن يشترط على معاوية أن لا يقاتل أهل مصر. وانصرف على يريد العراق، فبعث معاوية عمرو بن العاص بجيش من أهل الشام إلى مصر فدخلها حربًا بعد معارك شديدة، واختفى ابن أبي بكر، فعرف معاوية بن حديج مكانه فقبض عليه وقتله وأحرقه، لمشاركته في مقتل عثمان بن عفان. ومدة ولايته خمشة أشهر.

الأعلام ٢١٩/٦، الخطط ٢٠٠٠١، النحوم ٢/٦٠١، حسن المحاضرة ٢/٥.

<sup>(</sup>١) أبو بكر هو بنفسه عبدالله بن عثمان ذكر ذلك في النجـوم (١٢٠/١) فـإن لـم يكـن قولـه عبدالله خطأ في الأصل معطوفًا على محمد في الأول.

ولا عجز فاحفظ عنى ما أوصيك به يدم (٢) صلاح حالك: دع معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد وبسر بن أبى أرطاة ومن ضوى إليهم على ما هم عليه تكشفهم (٣) عن رأيهم، فإن أتوك ولم يفعلوا فاقبلهم وإن تخلفوا (٤) عليك فلا تطلبهم. وانظر هذا الحى من مضر (٥) فأنت أولى بهم منى فألن لهم جناحك وقرب عليه مكانك وارفع عنهم حجابك وانظر هذا الحى من مدلج فدعهم وما غلبوا عليه يكفوا عنك شأنهم وأنزل الناس من بعد على قدر منازلهم، وإن استطعت أن تعود المرضى (٦) وتشهد الجنائز فافعل فإن هذا لا ينقصك ولن تفعل إنك والله ماعلمت لتظهر الخيلاء وتحب الرياسة وتسارع إلى ما هو ساقط عنك والله موفقك. فعمل محمد بخلاف ما أوصاه قيس فكتب إلى ابن حديج والخارجة معه يدعوهم إلى بيعته فلم يجيبوه، فبعث بأبى عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعى إلى دور الخارجة فهدمها ونهب أموالهم وسجن ذراريهم فبلغهم ذلك فنصبوا له الحرب وهموا بالنهوض إليه، فلما علم أنه لا قوة له بهم أمسك عنهم.

حدثنا الحسن بن محمد المديني قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير عن الليث عن عبد الكريم بن الحارث قال: فصالحهم محمد على أن يسيرهم إلى معاوية وأن ينصب لهم حسرًا بنقيوس يجوزون عليه ولا يدخلون الفسطاط ففعلوا ولحقوا بمعاوية.

وحدثنى محمد بن موسى الحضرمى قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: حدثنا عبدالله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال: فبعث إلى ابن حديج حجر بن عدى الكندى بأمانه، وبعث محمد بن أبى بكر قيس بن سلامة التحييى من بنى فهم بن أذاه (٧) فصنع لهم حسرًا بنقيوس فجاز منه ابن حديج وأصحابه فلحقوا عماوية.

وحدثنا حسن المديني قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثني الليث عن عبد الكريم بن الحارث قال: ولما أجمع على ومعاوية على الحكمين أغفل على أن يشترط

<sup>(</sup>٢) في الأصل:يدوم والأصح الذي في الخطط (٣٣٧/٢) حيث وردت هذه الرواية.

<sup>(</sup>٣) في الخطط: لا تكفهم عن رأيهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تختلفوا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: مصر واتبعنا الخطط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: المرض.

<sup>(</sup>٧) غير واضح الكتابة في هذا الموضع أثبتناه على ما وحدناه متكررًا فيما يـأتي ولعـل أذاه هـذا أبو البطن المسمى ببني اندا بن عدى بن تجيب ذكر مرتين في هذا الكتاب.

على معاوية أن لا يقاتل أهل مصر، فلما انصرف على إلى العراق بعث معاوية عمرو بن العاص في جيوش إلى أهل الشام وإلى مصر فاقتتلوا قتالاً شديدًا، فقال عمرو: وشهدت ثمانية عشر زحفًا براكاء فلم أر يومًا مثل المسناة (٨). ثم انهزم أهل مصر فدخل عمرو (٩) بأهل الشام الفسطاط وتغيب محمد بن أبي بكر في غافق فأواه رجل منهم، فأقبل معاوية ابن حديج في رهط ممن يعينه على من كان مشى في عثمان فطلب ابن أبي بكر فوجدت أخت الرجل الغافقي الذي كان أواه كانت ضعيفة العقل فقالت: أي شيء تلتمسون ابن أبي بكر أدلكم عليه ولا تقتلون أخي. فدلتهم عليه فقال: احفظوني في أبي بكر. فقال معاوية بن حديج: قتلت من قومي ثمانين رجلاً في عثمان وأتركك وأنت صاحبه. فقتله ثم جعله في جيفة حمار ميت فأحرقه بالنار.

حدثنى محمد بن موسى الحضرمى قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال: حدثنا عبدالله بن يوسف عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال: بعث معاوية عمرو بن العاص فى سنة ثمان وثلاثين إلى مصر ومعه أهل دمشق عليهم يزيد بن أسد البحلى وعلى أهل فلسطين رجل من خثعم، ومعاوية بن حديج على الخارجة، وأبو الأعور السلمى على أهل الأردن، فساروا حتى قدموا مصر فاقتتلوا بالمسناة وعلى أهل مصر محمد بن أبى بكر، فهزم أهل مصر بعد قتل شديد فى الفريقين جميعًا، قال عمرو: وشهدت أربعة وعشرين زحفًا فلم أر يومًا كيوم المسناة، ولم أر الأبطال إلا يومئذ. فلما هزم أهل مصر تغيب محمد بن أبى بكر فأخبر معاوية بن حديج بمكانه فمشى إليه فقتله وقال: يقتل كنانة بن بشر ويترك محمد بن أبى بكر وإنما أمرهما واحد. ثم أمر به معاوية ابن حديج فحر فمر به على دار عمرو بن العاص لما يعلم من كراهيته لقتله ثم أمر به المدرد ألى التحيبي فأحرقه فى جيفة حمار.

وحدثنا ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: كان صاحب أمر الناس يوم المسناة قيس بن عدى بن خيثمة اللخمى من راشدة، فلما انهزم أهل مصر عاذوا بالحصن فدخلوا فيه وجعلوا أمرهم إلى قيس وأغلقوا الحصن، فقيل لهم (١١): إن هؤلاء قد استقتلوا ولن تصل إليهم حتى ينكوا من معك. فأعطاهم عمرو ما أحبوا فخرجوا على صلح.

<sup>(</sup>٨) في الأصل هنا: المستاء وفيما بعد المسناه فضبطناه كما ورد في تاريخ الطبرى (٦/١٠).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عمر.

<sup>(</sup>١٠) بلا نقط في الأصل فنقطناه كما عرفناه.

<sup>(</sup>١١) كذا مع أن القرينة توجب وقيل لعمرو.

حدثنى أبو سلمة أسامة التجيبى قال: حدثنى زيد بن أبى زيد عن أحمد بن يحيى بن وزير عن إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب قال: بعث معاوية بن حديج بسليم مولاه إلى المدينة بشيرًا بقتل محمد بن أبى بكر ومعه قميص ابن أبى بكر فدخل به دار عثمان، واجتمع آل عثمان من رجال ونساء وأظهروا السرور بقتله، وأمرت أم حبيبة ابنة أبى سفيان بكبش فشوى وبعثت به إلى عائشة فقالت: هكذا شوى أخوك. قال: فلم تأكل عائشة شواء حتى لحقت بالله.

حدثنى موسى بن حسن بن موسى قال: حدثنا هارون بن أبى بردة قال: حدثنى نصر بن مزاحم عن أبي مخنف (١٢) قال: حدثنى عبد الملك بن نوفل عن أبيه قال: ما أكلت عائشة شواء بعد محمد حتى لحقت بالله.

حدثنی موسی بن حسن قال: حدثنا حرملة بن یحیی قال: حدثنی أبی عن رشدین قال: حدثنی سعید بن یزید القتبانی عن الحارث بن یزید الحضرمی قال: حدثتنی أمی هند بنت شمس الحضرمیة أنها رأت نائلة امرأة عثمان تقبل رجل معاویة بن حدیج وتقول: بك أدركت ثأری من ابن الخثعمیة تعنی محمد بن أبی بكر.

حدثنا على بن سعيد قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله الهروى قال: حدثنا هشيم. عن عبد الرحمن بن يحيى عن سعيد بن عبد الرحمن أن أسماء بنت عميس لما جاءها خبر محمد ابن أبى بكر أنه قتل وأحرق بالنار في جيفة حمار قامت إلى مسجدها فجلست فيه وكظمت الغيظ (١٣) حتى نشحت ثديها دمًا.

وكانت وقعة المسناة في صفر سنة ثمان وثلاثين فكانت ولاية محمد بن أبى بكر عليها خمسة أشهر وكان مقتله بها لأربع عشرة خلت من صفر سنة ثمان وثلاثين.

## ٧- ولاية عمرو بن العاص الثانية:

ثم وليها عمرو بن العاص ولايته الثانية عليها من قِبَل معاوية استقبل بولايته شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وجعل إليه الصلاة والخراج جميعًا، وكانت مصر جعلت له طُعمةً بعد عطاء جُندها والنفقة على مصلحتها، فجعل عمرو على شرطته خارجة بن حذافة بن غانم العدوى، ثم خرج عمرو للحكومة واستخلف على مصر ابنه عبدالله بن

<sup>(</sup>١٢) وفي الأصل: ابن محنف.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: الغيض.

٧- سبق ذكره.

عمرو، ويقال: استخلف خارجة بن حدافة، ورجع عمرو إلى مصر فأقام بها وتعاقد بنو ملجم عبد الرحمن وقيس ويزيد على قتل على ومعاوية وعمرو، وتواعدوا لليلة من شهر رمضان سنة أربعين، فمضى كل واحد منهم إلى صاحبه وكان يزيد هو صاحب عمرو وعرضت لعمرو تلك الليلة علة منعته من حضور المسجد، فصلى خارجة بالناس فشد عليه يزيد فضربه حتى قتله، فُدخل به على عمرو فقال له: أنا والله ما أردت غيرك يا عمرو. قال عمرو: ولكن الله أراد خارجة، فجعل عمرو على شرطته بعد مقتل خارجة زكريا بن جهم بن قيس العبدرى، وعقد عمرو بن العاص لشريك بن سمى الغطيفى (۱) على غزو لواتة (۲) من البربر فغزاهم شريك في سنة أربعين فصالحهم، ثم انتقضوا (۳) بعد ذلك على عمرو بن العاص فبعث إليهم عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى فى سنة إحدى وأربعين فغزاهم.

فحدثنى على بن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه عن ابن لهيعة عن هبيرة قال: كانت لواتة قد صولحوا فكانوا على صلحهم حتى نقضوا زمن معاوية فغزاهم عقبة بن نافع، فتنحوا ناحية أطرابلس فقاتلهم عقبة حتى هزمهم، فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم فأبى عليهم وقال: إنه ليس لمشرك عهد عندنا إن الله عز وجل يقول في كتابه: ﴿كيف يكون للمشركين عهد﴾ (٤) ولكن أبايعكم على أنكم توفونى وذابتى (٥) إن شئنا أقررناكم وإن شئنا بعناكم.

وعقد عمرو لعقبة بن نافع على غزو هوارة (٢٠)، ولشريك بن سمى على غزو لبدة فغزواهما (٧) في سنة ثلاث وأربعين فقفلا وعمرو شديد الدنف في مرض موته.

حدثنا حسن المديني قال: حدثني يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه أنه لما حضرت عمرو بن العاص

<sup>(</sup>١) سمى لم يجيء مضبوطًا في الأصل وفيه الغطيفي بخلاف المشهور.

<sup>(</sup>٢) قد تضم لامه وفي القاموس وفي قلائد الجمان للقلقشندي ضبطه بفتح اللام كما في الأصار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: انتعضوا.

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ آية ٧.

<sup>(</sup>٥) قوله ذابتي فيه شبهة لعدم ظهور معناه. لعل الصواب ذأمتي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: هوازه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فغزياها يراجع الخطط (٣٠١/١).

٢٨ ...... تسمية ولاة مصر

الوفاة بكى فقال له ابنه عبدالله بن عمرو: لم تبكى أجزعا من الموت؟ قال: لا والله ولكن مما بعده. فقال له: قد كنت على خير. فجعل يذكره صحبة رسول الله وفتوحه الشأم. فقال عمرو: تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله.

حدثنا على بن قديد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن الحكم قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عمرو أن عمرو بن العاص قال حين حضرته الوفاة: أى بنى إذا مت فكفنى في ثلاثة أثواب أزرنى في أحدهم (^)، ثم شمقوا لى الأرض شقًا وسنوا على التراب سنًا، فإنى مخاصم (٩) قال: اللهم إنك أمرت بأمور ونهيت عن أمور فتركنا كثيرًا مما أمرت به ووقعنا في كثير مما نهيت عنه اللهم لا إله إلا أنت. فلم يزل يرددها حتى قضى.

حدثنا على بن سعيد قال: حدثنى قعنب بن المحرز (١٠) قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا الأسود بن شيبان عن أبى نوفل عن أبى عقرب قال: لما جُدَّ بعمرو بن العاص وضع يده موضع الأغلال من رقبته وقال: اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك، فكانت تلك هجيراه حتى مات.

حدثنا أحمد بن الحارث بن مسكين قال: حدثنا ابن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني حرملة بن عمران، أن أبا فراس حدثه أن عمرو بن العاص توفي ليلة الفطر فغسله عبدالله بن عمرو ثم أخرجه حين صلى الصبح فوضعه بالمصلى، ثم جلس حتى إذا رأى الناس قد انقطعوا من الطرق الرجال والنساء قام فصلى عليه ولم يبق أحد شهد العيد إلا صلى عليه ثم صلى العيد بالناس وكان أبوه استخلفه.

حدثنا ابن قدید قال: حدثنا یحیی بن عثمان بن صالح قال: حدثنی نعیم بن حماد عن ابن المبارك عن حرملة بن عمران عن أبی فراس قال: مات عمرو بن العاص ولم يترك الا سبعة دنانير. وكانت وفاة عمرو ليلة الفطر سنة ثلاث واربعين واستخلف ابنه عبدالله على صلاتها و خراجها.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل وقوله أحدهم للأنواب يستحق الالتفات.

<sup>(</sup>٩) روى مثل هذه الحكاية في النجوم (١٣٠/١، ١٣١).

<sup>(</sup>١٠) من المقابلة يرى أنه قعنب بن محرز الراوى موتين في تاريخ الطبوى وفيه نظر إلى قعنب بن المحرر الذي ورد في المشتبه.

تسمية ولاة مصر .........

۸ – عتبة بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب:

ثم وليها عتبة بن أبى سفيان من قبل اخيه معاوية على صلاتها، فقدمها فى ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين وجعل على شرطته زكريا بن جهم، وأقام بها أشهرًا ثم وفد على أخيه بوفد من أشراف أهل مصر، واستخلف على مصر عبدالله بن قيس بن الحارث بن عياش بن ضبيع التحيبي أحد بنى زميلة (١) وكانت أمه أخت أبى الأعور السلمى، وكانت فيه شدة على بعض أهل مصر فكرهوا ولايته عليهم وامتنعوا منها، فبلغ ذلك عتبة فرجع إلى مصر فحدثنا بموت (٢) بن المزرع قال: حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد قال: أخبرنا العتبى عن أبيه قال: استخلف عتبة بن أبى سفيان ابن أخت لأبى الأعور السلمى على أهل مصر، وكانت له شدة على بعض أهل مصر فامتنعوا عليه، فكتب إلى عتبة فقدمها فدخل المسجد ورقى (٣) على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: يا أهل مصر قد كنتم تعذرون (٤) ببعض المنع منكم لبعض الجور عليكم وقد وليكم من يا أهل مصر قد كنتم تعذرون (٤) ببعض المنع منكم لبعض الجور عليكم وقد وليكم من الأول: إن البيعة شائعة لنا عليكم السمع ولكم علينا العدل، وأينا غدر فلا ذمة له عند صاحبه. فناداه المصريون من حنبات المسجد: سمعًا سمعًا (٥) . فناداهم: عدلاً عدلاً ثرل.

حدثني عمى الحسين بن يعقوب التجيبي قال: حدثني أحمد بن يحيى بن وزير قال:

٨- عتبة ابن أبي سفيان... - ١٤٤هـ.

عتبة ابن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس: أمير مصر وليها من قبل أخيه معاوية، فقدمها سنة ٤٣هـ. ثم خرج إلى الإسكندرية مرابطًا، فابتنى دارًا فى حصنها القديم، وتوفى بها. كان عاقلاً فصيحًا مهيبًا. من فحول بنى أمية. شهد مع عثمان يوم الدار وشهد يسوم الجمل مع عائشة وفقئت عينه. وحج بالناس سنة ٤١ وسنة ٤٢.

الأعلام ٤/٠٠/، الخطط ٢٠١/١، النحوم ٢/٢١، حسن المحاضرة ٢/٧.

<sup>(</sup>١٩) ضبط في الأصل زَميلة بفتح الأول وقد قال في القاموس زُميلة كجهينة بطن من تجيب فرجحنا هذا القول لصراحته.

<sup>(</sup>٢) الأرجح أن صوابه يموت وكلاهما غير معلوم لدينا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رقا والظاهر أنه سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تغدرون.

<sup>(°)</sup> في الأصل: سمعنا سمعنا ضعفه غير محتاج إلى البيان وهذه الرواية توجد في النحوم (١/١)، وفي الخطط (١/١) بألفاظها تقريبًا.

حدثنى عبد العزيز بن أبى ميسرة الحضرمى عن أبيه قال: لما وفد عتبة على معاوية فى وجوه الجند استخلف عبدالله بن قيس التجيبى من بنى زميلة على الجند وقدم عتبة على معاوية فسأل عنه الوفد فقال: ما تقولون فى أميركم.

فقال: أبو عبادة صل<sup>(۱)</sup> بن عوف المعافرى<sup>(۷)</sup> أحد بنى خليف: يا أمير المؤمنين حوت بحر ووغل بر فقال: وليتنى الصلاة وزويت عنى الخراج فأكره أن أظهر لهم فيسألونى عليها.

وعقد عتبة لعلقمة بن يزيد الغطيفي على الإسكندرية في اثنى عشر ألفًا من أهل الديوان يكونون بها رابطة فكتب علقمة يشكي قلة من معه من الجند وأنه يتخوف على نفسه وعليهم فخرج عتبة إلى الإسكندرية مرابطًا في ذي الحجة سنة أربع وأربعين فابتنى دار الإمارة التي في الحصن القديم وتوفى بها ودفن بمنية الزجاج، واستخلف على مصرعقبة بن عامر الجهني فكانت ولايته عليها سنة وشهرًا.

9 - عقبة بن عامر بن عبس بن غنم (۱) بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة ابن عدى بن غنم بن الربعة بن رشدان (۲) بن قيس بن جهينة يكنى أبا عبس وأبا حفاف (۳) :

ثم وليها عقبة بن عامر من قِبلَ معاوية وجمع له صلاتها وخراجها فجعل على

<sup>(</sup>٦) المفهوم أن صل اسم أبى عبادة وربما يكون محرفًا ويرى أن القول المنسوب إليه لا يكون إلا من كلام عتبة لأنه غير مناسب ومن ثم يستدل على سقوط بعض كلمات.

 <sup>(</sup>٧) المعافر بضم الميم في الأصل وبفتحها فاخترناه لأنه المشهور وقد ذكر في القاموس وفي غيره.

٩ – عقبة بن عامر... – ٥٨هـ.

عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنى: أمير، من الصحابة كان رديف النبى على وشهد صفين مع معاوية.

وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. وولى مصر سنة ٤٤هـ وعـزل عنهـا سنة ٤٧ وولى غـزو البحر. ومات بمصر. كان شجاعًا فقيهًا شاعرًا قارئًا من الرماه. وهو أحد من جمع القرآن.

<sup>-</sup> له ٥٥ حديثًا. وفي القاهرة «مسجد عقبة بن عامر» بجوار قبره.

الأعلام ٤٠/٤، الخطط ٢٠١/١، النجوم ٢/٢١، حسن المحاضرة ٢/٧، الإصابة ت

<sup>(</sup>١) في التهذيب عمرو (٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رشد فليراجع الجداول.

<sup>(</sup>٣) وافق النجوم التهذيب على نسبه (٢/١) ولم يذكرا أبا حفاف في كناه يكون الصواب أما حماد.

ثم وفد مسلمة بن مخلد الأنصاري على معاوية فولاه مصر وأمره أن يكتم ذلك على عقبة.

فحدثنى على بن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: حدثنى رشدين عن الحجاج بن شداد عن أبى صالح الغفارى أن معاوية بن أبى سفيان أمر مسلمة بن مخلد على مصر ونزع عقبة بن عامر وقال لمسلمة: لا تعلم بهذا أحدًا وأرسل إلى عقبة فجعله على البحر، وأمره أن يسير إلى رودس، فقدم مسلمة ولم يعلم بإمرته وخسرج إلى الإسكندرية فلما توجه سائرًا استوى مسلمة على سرير إمرته فبلغ ذلك عقبة فقال: أخلعانًا وغربةً.

وكان صرف عقبة عنها لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين فكانت ولايته عليها سنتين وثلاثة أشهر.

<sup>(</sup>٥) غير منفصل بالأصل مما بعده مع عدم ذكر اسم صاحب الشرطة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ربوة من الليل ويظهر أنه مصحف.

٣٢ ..... تسمية ولاة مصر

وا المسلمة بن مخلد بن صامت بن نیار (۱) بن لوذان بن عبد و د بن زید بن ثعلبة بن الخزر ج ابن ساعدة بن كعب بن الخزر + بن حارثة:

ثم وليها مسلمة بن مخلد الأنصارى من قِبلَ معاوية وجمع له الصلاة والخراج والمغرب فحعل على شرطته السائب بن هشام بن كنانة العامرى إلى سنة تسع وأربعين، ثم صرفه وحعل مكانه عابس بن سعيد المرادى ثم الغطيفى وانتصبت ولاؤه  $^{(7)}$  وغزواته فى البر والبحر، وفى إمرته نزلت السروم البرلس  $^{(7)}$  فى سنة ثلاث وخمسين واستشهد يومئذ وردان مولى عمرو بن العاص وعائذ بن ثعلبة البلوى وأبو رقية عمرو بسن قيس اللخمى فى جمع من الناس كثير.

وأمر مسلمة بالزيادة في المسجد الجامع فهدم ما كان عمرو بناه في سنة ثلاث وخمسين.

وفيها أمر مسلمة بابتناء منار المساجد كلها ودفع ذلك عن حولان وتجيب، وأمر المؤذنين أن يكون أذانهم في الليل في وقت واحد، فكان مؤذنو المسجد الجامع يؤذنون للفجر فإذا فرغوا من أذانهم أذن كل مؤذن في الفسطاط في وقت واحد، فكان الأمر على ذلك إلى دخول المسودة.

ثم صرف مسلمة عابس بن سعيد عن الشرط وولاه البحر فغزا اسطادنة (٤) ورد السائب بن هشام على شرطه فكان على الشرط إلى سنة سبع وخمسين فعزل السائب

<sup>.</sup> ١ ـ مسلمة بن مخلد ١ - ٢٢هـ.

مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصارى الخزرجى: من كبار الأمراء فى صدر الإسلام. وف على معاوية قبل أن يستتب له الأمر. وشهد معه معارك صفين فولاه إمارة مصر (سنة ٤٧هـ) ثم أضاف إليها المغرب، فأقام بمصر. توفى بالإسكندرية وقيل: بالمدينة.

وهو أول من قبل جعل بنيان المنائر التي هي محل التأذين في المساجد.

الأعلام ٢٢٤/٧، الخطط ٣٠١/١، النجوم ٢٣٢/١، حسن المحاضرة ٧/٢، الإصابة ت ٧٩٨٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بن نبار صححناه عن النحوم والجداول.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ولاية وفي الخطط (١٠١/١) وفي النجوم (١٩/١) انتظمت غزواته إلخ.

 <sup>(</sup>٣) البرنس في القاموس بضم الباء كما في الأصل وهو بفتح الباء وبفتح الراء أيضًا في مواضع من المكتبة الجغرافية العربية.

<sup>(</sup>٤) يقوى الظن أن اسطادنة مصحف القسطنطنية وقد ذكر أن القسطنطنية غزيت من مصر فسى إمرة مسلمة فليراجع عن ذلك النحوم (١٥١/١).

تسمية ولاة مصر .....

ورد عابسًا وحرج مسلمة إلى الإسكندرية سنة ستين واستخلف عابس بن سعيد على الفسطاط، وتوفى معاوية فى رجب سنة ستين واستخلف يزيد بن معاوية فأقر مسلمة ابن مخلد على مصر صلاتها وخراجها ومسلمة يومئذ بالإسكندرية، فكتب إلى عابس بأخذ البيعة ليزيد فبايعه الجند إلا عبدالله بن عمرو بن العاص فدعا عابس بالنار ليحرق عليه فلما رأى ذلك عبدالله بن عمرو بايع ليزيد، وقدم مسلمة من الإسكندرية فحمع لعابس مع الشرط القضاء وذلك فى أول سنة إحدى وستين.

حدثنا على بن سعيد قال: يا بن أبى عمر<sup>(٥)</sup> قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة قال: سمعت مجاهدًا يقول صليت خلف مسلمة بن مخلد فقرأ بسورة البقرة فما ترك الفًا ولا واوًا.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: حدثنى ابن لهيعة عن الحارث ابن يزيد قال: كان مسلمة بن مخلد يصلى بنا فيقوم في الظهر فريما قرأ الرجل البقرة.

وتوفى مسلمة بن مخلد وهو وال عليها لخمس بقين من رجب سنة اثنتين ونستين<sup>(١)</sup> كانت ولايته عليها خمس عشرة سنة وأربعة أشهر واستخلف عابس بن سعيد عليها.

1 ١ - سعيد بن يزيد بن علقمة بن يزيد بن عوف الأزدى ثم الفهرى من أهل فلسطين:

ثم وليها سعيد بن يزيد الأزدى على صلاتها فقدمها لمستهل شهر رمضان سنة اثنتين وستين فأقر عابسًا على الشرط.

فحدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه عن الليث قال: لما قدم سعيد بن يزيد واليًا على جند مصر تلقاه عمرو بن قحزم (١) الخولانى فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين أما كان فينا مائة شاب كلهم مثلك يولى (٢) علينا أحدهم.

<sup>(°)</sup> قوله: یا ابن أبی عمر فیه نظر لأنه یتعذر أن یروی علی بن سعید عن سفیان بن عیینة رأسًا لتباینهما فی الزمان.

<sup>(</sup>٦) وفي حاشية: قال ابن يونس في تاريخ مصر: توفي مسلمة بالإسكندرية سنة اثنتين وستين في ذي القعدة.

۱۱ – سعید بن یزید بن علقمة

البداية والنهاية ٨/١٦، ٣٤٣، الخطط ٢٠١/١/١، النجوم ٢٦٢/١، حسن المحاضرة ٨/١.

<sup>(</sup>١) فى الأصل: محرم وقد سبق القول فيه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تولى.

ولم تزل أهل مصر على الشنآن له والإعراض عنه والتكبر عليه حتى توفى يزيد بن معاوية سنة أربع وستين ودعا ابن الزبير إلى نفسه، فقامت الخوارج الذين بمصر فى أمره وأظهروا دعوته وكانوا يحسبونه على مذهبهم ووفدوا منهم وفدًا إليه وسألوه أن يبعث إليهم بأمير يقومون معه ويؤازرونه، فكان كريب بن أبرهة بن الصباح وغيره من أشراف أهل مصر يقولون: ماذا نرى من العجب أن هذه طائفة مكتتمة (٢) تأمر فينا وتنهى ونحن لا نستطيع أن نرد أمرهم. ولحق بابن الزبير ناس من أهل مصر منهم أبو عبيدة وعياض ابنا عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهرى وأبو بكر بن القاسم بن قيس العذرى وحيان بن الأعين الحضرمي وحجوة بن الأسود الصدفي، وبعث ابن الزبير إليها بعبد الرحمن بن حدم الفهرى فقدمها في طائفة من الخوارج، فوثبوا على سعيد بن الزبير فاعتزلهم فكانت ولاية سعيد عليها سنتين إلا شهرًا.

# بن عبد الرحمن بن عتبة (١) بن إياس بن الحارث بن عبد أسد بن جحدم بن عمرو بن عائش بن ضرب $(\Upsilon)$ بن الحارث بن فهر:

ثم وليها عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم من قِبَل عبدالله بن الزبير دخلها في شعبان سنة أربع وستين، فأقر عابس بن سعيد على الشرط والقضاء وقدم ابن ححدم بجمع كثير من الخوارج الذين كانوا مع ابن الزبير بمكة من أهل مصر وغيرهم فيهم حوشب ابن يزيد وأبو الورد حجر بن عمرو وغيرهم، فأظهروا التحكيم ودعوا إليه فاستعظم الجند ذلك وبايعه الناس على غل في قلوب ناس من شيعة بني أمية منهم كريب بن أبرهة الأصبحي ومقسم بن بجرة (٢) التحييي وزياد بن حناطة التحييي وعابس بن سعيد وغيرهم ثم بويع مروان بن الحكم بالشام في ذي القعدة سنة أربع وستين وكانت شيعته من أهل مصر دعوه (٤) إليها وهم في العلانية مع ابن جحدم، وسار مروان إلى مصر ومعه خالد بن يزيد بن معاوية وعمرو بن سعيد وعبد الرحمن بن الحكم وزفر بن

<sup>(</sup>٣) في الخطط (٣٧/٢): أن هذه الطائفة المكتتمة.

١٢- عبد الرحمن بن عتبة بن إياس بن الحارث

الخطط ١١/١،٣، النجوم ١٦٥/١، حسن المحاضرة ١٨/٢.

<sup>(</sup>١) في النحوم (١٨٣/١): عقبة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عابس بن طرب صححناه عن الجدول.

<sup>(</sup>٣) بجرة رواية الخطط (٣٣٥/٢، ٣٣٧) والاسم في الأصل بلا نقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ودعوه.

الحارث وحسان بن بحدل<sup>(٥)</sup> ومالك بن هبيرة السكوني في أشراف كثير وبعث أبنه عبد العزيز في جيش إلى أيلة ورجا أن يدخل مصر من تلك الناحية، وأجمع ابن جحدم على حربه<sup>(١)</sup> ومنعه فأشار عليه الجند بحفر خندق يخندق به على الفسطاط فأمر بحفره فحفر في شهر واحد.

قال ابن زمزمة الحشني:

وما الجد إلا مثل جد<sup>(۷)</sup> ابن جحدم وما العزم إلا عزمه يسوم خندق ثلاثون ألفًا هم أثاروا ترابه وخدوه في شهر حديث مصدق

وهو الخندق الذي في مقبرة الفسطاط اليوم.

وبعث ابن جحدم بمراكب في البحر ليخالف إلى عيال أهل الشام عليها الأكدر بن همام اللخمي وقطع بعثًا في البر استعمل عليهم السائب بن هشام بن كنانة العامرى وبعث بجيش آخر عليهم زهير بن قيس البلوى إلى أيلة ليمنع عبد العزيز من المسير إليها فأما جيش السائب بن هشام فإن روح بن زنباع أحبر مروان أن السائب له ابن مسترضع بفلسطين فأخذه مروان، فلما التقوا أبرز إليه الصبي فقال: أتعرف هذا يا سائب. قال: هذا ابني. قال: نعم فوالله لئن لم ترجع عودك على بدئك لأرمينك برأسه فرجع السائب بجيشه ذلك ولم يقاتل فسمى جيشه (^) جيش الكرارين، وأما المراكب فنزل عليها عاصف فغرقها وغرق بعضها ونجا أميرها الأكدر وعاد إلى الفسطاط.

وأما زهير بن قيس فلقى عبد العزيز بن مروان ببصاق وهى سطح عقبة أيلة فقاتله فانهزم زهير ومن معه قال زهير لعبد العزيز:

منعت (۱) بصاقًا والبطاح فلم ترم بطاحك لما [أن (۱)] حميت ذماركا قسرت (۱) الألى ولوا عن الأمر بعدما أرادوا عليه فاعلمن اقتسارك

<sup>(°)</sup> فى الأصل: محول والظاهر أنه حسان بن مالك بن بحدل الذى ذكر فى تاريخ الطبرى وكان من حزب مروان.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: على حرب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الجد بالفتح.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: حيسوا.

<sup>(</sup>٩) يحتاج البيت إلى هذه الزيادة للوزن.

<sup>(</sup>۱۰) في أصل: فسرت.

وسار مروان حتى نزل عين شمس فخرج ابن جحدم في أهل مصر فتحاربوا يومًا أو يومين ثم رجعوا إلى خندقهم فصفوا عليه فكانت تلك الأيام تسمى أيام الخندق والتراويح لأن أهل مصر كانوا يقاتلون نوبا(١١) يخرج هؤلاء ثم يخرج غيرهم واستحر(١١) القتل في المعافر، فقتل جمع منهم وقتل كثير من أهل القبائل من أهل مصر وقتل من أهل الشام أيضًا جمع كثير. قال: عبد الرحمن بن الحكم:

ثم أن كريب بن أبرهة وعابس بن سعيد وزياد بن حناطة وعبد الرحمن بن موهب المعافرى قاموا في الصلح بين أهل مصر وبين مروان على أن لا يكشف ابن جحدم على أمر جرى على يديه ويدفع إليه مالاً (١٥) وكسوة (١٦) فأجاب مروان إلى ذلك وكتب لهم بيده كتابًا يؤمنهم على جميع ما أحدثوه، ودخلها مروان لغرة جمادى الأولى سنة خمس وستين فكانت مدة مقام ابن جحدم واليًا عليها من يوم دخلها إلى دخول مروان تسعة أشهر ونزل مروان دار الفلفل التي في قبلة مسجد الجامع اليوم وقال: إنه لا ينبغي لخليفة أن يكون ببلد ليس له فيها دار. فأمر بالدار البيضاء فبنيت له ووضع العطاء فبايعه الناس إلا نفر من المعافر قالوا: لا نخلع بيعة ابن الزبير.

حدثني ابن قديد قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا أبو صالح عن الليث بن

<sup>(</sup>١١) في الأصل: نوبا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: استجر كما في الخطط (٢/٣٣٨). وليس بصواب.

<sup>(</sup>١٣) الذي في الأصل الأشعريين وهو خطأ يعرف من الوزن ومن قول القاموس أنهم يقولون جاءتك الأشعرون بحذف ياء النسب.

<sup>(</sup>١٤) لعل صوابه: الكماة.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: مال.

<sup>(</sup>١٦) في الخطط (٤٥٨/٢)، أنه ثلثمائة ثوب بقطرية مائة ريطة.

تسمية و لاة مصر .....

سعد قال: قتل مروان ثمانين رجلاً من المعافر دعاهم إلى أن يبايعوا فأبوا وقالوا: إنّا قد بايعنا ابن الزبير طائعين فلم نكن لننكث بيعته فقدَّمهم رجُلاً رجُلاً فضرب أعناقهم وضرب عنق الأكدر بن حمام بن عامر بن صعب وكان سيد لخم وشيخها وحضر فتح مصر هو وأبوه وكانا ممن سار إلى عثمان.

فحدثنى يحيى بن أبى معاوية التجيبي قال: حدثنى خلف بن ربيعة الحضرمي قال: حدثنى أبى ربيعة بن الوليد عن موسى بن على بن رباح عن أبيه قال: كنت واقفًا بباب مروان حين أتى (١٧) بالأكدر ليس معه أحد من قومه، فأدخل على مروان فلم يكن شيء أسرع من قتله وتنادى (١٨) الجند قتل الأكدر، فلم يبق أحد حتى لبس سلاحه فحضر باب مروان منهم زيادة على ثلاثين ألفًا، وخشى مروان وأغلق بابه ومضت طائفة منهم إلى كريب بن أبرهة فلقوه وقد توفيت امرأته بسيسة بنت حمزة بن يشرح بن عبد كلال فهو مشغول بجنازتها، فقالوا: يا أبا رشدين أيقتل الأكدر اركب معنا إلى مروان، قال: إلى يا انتظروني حتى أغيب هذه الجنازة فغيبها ثم أقبل معهم فدخل على مروان فقال: إلى يا أمير المؤمنين، فأته مروان فألقى عليه كريب رداءه وقال أبا رشدين فقال: بل إلى يا أمير المؤمنين، فأته مروان فألقى عليه كريب رداءه وقال المحند: انصرفوا أنا له جار. فوالله ما عطف أحد منهم وانصرفوا إلى منازلهم، وكان قتل الأكدر للنصف من جمادى الآخرة سنة خمس وستين ويومئذ توفى عبدالله بن عمرو بن العاص فلم يستطع أن يخرج بجنازته إلى المقبرة لتشغب الجند على مروان فدفن في داره. قائل زياد بن قائد اللخمي:

باً كُذر لا يبعدن أكدر فلاقسى المنايسا وما يشعر وقد ضاق وردك والمسدر وما كان مثلك يستأسر (١٩)

كما لقيت لخم ما ساءها هو السيف أحرد من غمده فلهفى عليك غداة الردى وأنت الأسير بلا منعة

وجعل مروان صلاة مصر وخراجها إلى ابنه عبد العزيز بن مروان فحدثنى ابن قديد قال: حدثنى عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: أخبرنى المغيرة بن الحسن بن راشد عن حرملة بن عمران التجيبي قال: أقام مروان بمصر شهرين ثم جعل ولاية مصر إلى ابنه عبد العزيز جعل إليه صلاتها وخراجها فقال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين كيف المقام ببلد

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: أتا.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: وتراوم أبدلناه بالذي في رواية الخطط (٣٣٨/٢).

<sup>(</sup>١٩) الأقرب: يستأسر بخلاف الذي في الأصل.

ليس به أحد من بنى أبى. فقال له مروان: يا بنى عُمّهم بإحسانك يكونوا كلهم بنى أبيك، واجعل وجهك طلقًا تصف (٢٠) لك مودتهم، وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه خاصتك دون غيره يكن (٢١) عينا لك على غيره وينقاد قومه إليك، وقد جعلت معك أخاك بشرًا مؤنسًا، وجعلت لك موسى بن نصير وزيرًا ومشيرًا وما عليك يا بنى (٢٢) أن تكون أميرًا بأقصى الأرض، أليس ذلك أحسن من إغلاق بابك وخمولك في منزلك.

وقال أيمن بن حزيم (٢٣) بن فاتك الأسدى:

إذا ما استبدلوا(٢٤) أرضًا بأرض لذى(٢٤) العقب التداول والطواء فبالأرض (٢٥) التي نزلوا مناهم وبالأرض التي تركوا اللقاء

حدثنا موسى بن حسن بن موسى قال: أخبرنا حرملة بن عمران أن عبد العزيز بن مروان قال: أوصانى مروان حين ودعته عند مخرجه من مصر إلى الشام فقال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك فإن الله مع الذين اتقوا والذى هم محسنون، وأوصيك أن لا تجعل لداعى الله عليك سبيلاً فإن المؤذنين (٢٦) يدعون إلى فريضة افترضها الله عليك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا (٢٧) وأوصيك أن لا تعد الناس موعدًا إلا أنفذته وإن حملت على الأسنة، وأوصيك أن لا تعجل في شيء من الحكم حتى تستشير فإن الله عز وجل لو أغنى أحدًا عن ذلك لأغنى نبيه محمد الله عن وجل: ﴿وشاورهم في الأمر﴾(٢٨).

وخرج مروان من مصر لهلال رجب سنة خمس وستين فكان مقامه بمصر من يـوم دخلها إلى خروجه عنها شهرين، وكان على شرطه في مقامه بها عمرو بـن سـعيد بـن العاص.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: تصفو.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: يكون.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: أمينًا والتصحيح عن الخطط (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>۲۳) ضبطه عن تاريخ الطبري (۲۱۳/۲) وورد خزيم في صفحة ۲۲ب من الأصل وكذلك خزيم في إحدى نسخ الطبري.

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: الذي.

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: فالأرض.

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: المؤذنون.

<sup>(</sup>۲۷) سورة ٤ آية ١٠٤.

<sup>(</sup>۲۸) سورة ۳ آية ۱۵۳.

تسمية ولاة مصر ......

١٣ – عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف يكنى أبا الأصبغ<sup>(١)</sup>:

ثم وليها عبد العزيز بن مروان لهلال رجب سنة خمسة وستين على صلاتها وحراجها فحعل على شرطته عابس بن سعيد المرادى وتوفى مروان لهلال رمضان سنة خمس وستين وبويع عبد الملك بن مروان، فأقر أخاه عبد العزيز عليها فأمر عبد العزيز ببنيان الدار المذهبة فى سنة سبع وستين وهى التى تدعى المدينة بسوق الحمام وهى غربى المسجد الجامع. ووفد عبد العزيز على أخيه عبد الملك فى سنة سبع وستين وحضر مقتل عمرو بن سعيد ففرض عابس فروضًا وزاد فى أعطيات الناس من الجند، فلقى عبد العزيز بعد قدومه فقال له: ما حملك على ذلك. قال: أردت أن أثبت وطأتك ووطأة أخيك فإن أردت أن تنقضه فانقضه. فقال عبد العزيز: ما كنا لنرد عليك شيئًا فعلته. ثم توفى عابس بن سعيد فى سنة ثمان وسبعين فجعل مكانه على الشرطه زياد بن حناطة ابن سيف بن حلاوة التحيبي وجعل على الحرس والأعوان والخيل جناب بن مرثد بن هانىء الرعيني.

فحدثنى ابن قديد عن عبيدالله (٢) عن أبيه قال: ولم يشرك بينهما عبد العزيز حتى ولى جناب بن مرثد بن زيد بن هانىء الرعينى حرسه وضم إليه ثلاثمائة من الأمداد، فكان الرجل إذا أغلظ لعبد العزيز وخرج تناوله جناب (٣) ومن معه فضربوه وحبسوه.

ووقع الطاعون بمصر في سنة سبعين فخرج عبد العزيز منها إلى الشرقية متبديًا فنزل حلوان فأعجبته فاتخذها وسكنها وجعل بها الحرس والأعوان والشرط، فكان عليهم

١٣- عبد العزيز بن مروان... - ١٥هـ.

عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية، أبو الأصبغ: أمير مصر. ولمد فسى المدينة، ولى مصر. ولمد فسى المدينة، وولى مصر لأبيه استقلالا سنة ٦٥هـ، سكن حلوان وتوفى فيها، فنقل إلى الفسطاط. كان يقظًا عارفًا بسياسة البلاد، شجاعًا جوادًا.

وهو والد الخليفة عمر بن عبد العزيز.

الأعلام ٢٨/٤، الخطط ٢٠٩١، ٢٠٦، النجوم ١٧١١، حسن المحاضرة ٢/٨.

<sup>(</sup>١) قاعدة الأصل المطردة في الأصبع هذا أن يكتب بالعين المهملة والصواب عندنا الأصبغ بالمعجمة في آخره لأنه كذلك في كتاب المعارف (١٨٤) وفي العيون والحدائق (٣٩) وفي الانتصار والخطط عند ذكرهما منية الأصبغ التي نسبت إلى المسمى هنا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبدالله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كتاب.

جناب بن مرثد بحلوان. وبني عبد العزيز بحلوان الدور والمساجد وغيرها أحسىن عمارة وأحكمها وغرس كرمها ونخلها.

قال ابن قيس الرقيات:

سقيًا (٤) لحلوان ذى الكروم وما صنف من تينه (٥) ومن عنبه خل مواقير بالقباء من السبر ني (٢) يهتز شم في سربه أسود سكانه الحمام فيما ينفك غربانه (٧) على رطبه

حدثنى ابن قديد قال: حدثنى على بن عمرو بن خالد قال: حدثنى أسد بن ربيعة عن أبيه أن عبد العزيز لما غرس نخل حلوان وأطعم دخله والجند معه فجعل يطوف فيه ووقف على غروسه ومساقيه فقال له يزيد بن عروة الحملى (^): ألا قلت أيها الأمير كما قال العبد الصالح: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: ذكرتنى شكرًا، يا غلام قل لأشناس (٩) يزيد في عطائه عشرة دنانير.

وعرّف (۱۱) عبد العزيز بن مروان بمصر وهو أول من عرف بها في سنة إحدى وسبعين.

حدثنا حسن المدينى قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثنى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن أول من أحدث القعود يوم عرفة فى المسجد بعد العصر عبد العزيز بن مروان.

وفى سنة اثنتين وسبعين صرف بعث البحر إلى مكة لقتال ابن الزبير وجعل عليهم مالك بن شراحيل الخولاني (١١) وهم ثلاثة آلاف رجل فيهم عبىد الرحمن بن بحنس (١٢)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سقيا وهذا البيت مثل به في القاموس تحـت ص ن ف والأبيـات الثلاثـة مرويـة في الخطط (٢٠٩/١) وفي ديوان قيس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: البرى.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عن بابه.

<sup>(</sup>٨) في الخطط: الجملي.

<sup>(</sup>٩) في الخطط: انيتاس.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل:عرف وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) اختلف الأصل في اسمه بين شراحيل وشراحبيل وسمى شراحيل في حسن المحاضرة - (١٦).

مولى بنى اندى(۱۳) بن عدى من تجيب فهو الذى قتل ابن الزبير ففـرض لـه فـى الشـرف وعرف على موالى تجيب وكان قتل ابن الزبير فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين.

وخرج عبد العزيز إلى الإسكندرية واستخلف عليها ابنه الأصبغ بن عبد العزيز وذلك في سنة أربع وسبعين ونقل منها واستخلف عليها جناب بن مرثد ولم يعزله عن الحرس والأعوان لكنه استخلف عليها، وخرج عبد العزيز إلى الشام وافدًا على عبد الملك في سنة خمس وسبعين واستخلف على مصر زياد بن حناطة بن سيف (11) التجيبي فتوفي زياد بن حناطة في شوال سنة خمس وسبعين، فاستخلف على مصر الأصبغ ابنه ثم قدم عبد العزيز إلى الفسطاط أول سنة ست وسبعين فجعل على الشرط عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية بن حزن التجيبي أحد بني سعد.

وأمر عبد العزيز بالزيادة في المسجد الجامع بمصر فهدم كله وزاد فيه من جوانبه كلها وذلك في سنة سبع وسبعين.

قال ابن عفير: كان لعبد العزيز ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره وكانت له مائة جفنة يطاف بها على القبائل تحمل على العجل إلى قبائل مصر.

قال الشاعر:

كل يوم كأنه يوم أضحى وله ألسف حفسنة مترعسات وقال عبيدالله بن قيس الرقيات:

أعنى ابن ليلى عبد العزيسز بب

وقال أيمن بن خريم بن فاتك:

لا يرهب النساس أن يعدلسوا تسرى قدره معلنًا بالفناء(١٦)

عند عبد العزيز أو يموم فطر كمل يموم تمدها ألمف قمدر

ـاب الــيون تغدو جفانه رذمــا<sup>(١٥)</sup>

بعبد العزيز بن ليلى أميرا يلقم بعد الجيزور الجيزورا

 <sup>(</sup>۱۲) لعل صوابه: يحنس وهو بجنس في الخطط كما في الأصل.

<sup>(</sup>۱۳) في الأصل: أيدي هنا وفي صفحة ١٤٤ ب منه اندا وفي الخطط (٢١٠/١) ابزي.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: منيف.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ماب لور يغدوا أحفانه ردما صححناه على رواية تاريخ الطبرى (٢/ ٧٩٠).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: بالقنا.

وقال ابن قيس:

تكون حفانه رذما فمصبوح ومغتبي ت إذا ما أزحفت رفيق حنت من دونهم رفق (۱۷)

وقدم حسان بن النعمان الغساني من الشام إلى مصر يعهد المغرب في سنة ثمان وسبعين فسأله عبد العزيز أن لا يعرض لأطرابلس فأبي حسان ذلك فعزله عبد العزيز وولى موسى بن نصير مولى لخم أمر المغرب كله، فسار موسى ففتح الله عليه الفتوح بها وخرج عبد العزيز إلى الإسكندرية خرجته الثالثة سنة إحدى وثمانين وخرج معه إليها وجوه الناس من الأشراف والشعراء. فقال ابن قيس الرقيات:

وخرج عبد العزيز إلى الإسكندرية أيضًا الرابعة سنة ثلاث وثمانين وفيها توفى جناب ابن مرثد فجعل مكانه على الحرس والأعوان والخيل عمرو بن كريب بن صالح بن ثمامة (۲۲) الرعيني فتوفى عمرو بعد أربعين ليلة فجعل مكانه سعيد بن يعقوب المعافري ثم الشعباني، وتوفى عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية التحيبي في جمادي الأولى سنة أربع وثمانين فجعل على الشرط يونس بن عطية بن أوس بن اوفح بن... الحضرمي من الأشبا ثم صرف يونس لمستهل سنة ست وثمانين فجعل على الشرط عبد الرحمن بن معاوية بن حديج التحييي.

<sup>(</sup>۱۷) روی فی دیوان قیس: إذا ما أزحفت رفق أتت من دونها رفق.

وفى الأصل: إذا ما أرحفتُ بدل ازحفت.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: دورج والتصحيح عن ديوان قيس (٣٣٩) وروى أيضًا (٢٦٥): مدرج.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: الليل والتصحيح عن الديوان.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: الحطمي والتصحيح عن الديوان.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: قد.

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: عامه بغير نقط وضبطناه بالتخمين.

<sup>(</sup>٢٤) لعل صوابه: الأبناء.

وكتب عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز يسأله أن يرفع (٢٠٠) له عن ولاية العهد ليعهد إلى الوليد وسليمان فأبي عبد العزيز ذلك.

فحدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه عن القاسم بن الحسن بن راشد قال: فكتب إليه عبد العزيز: إن يكن لك ولد فلنا أولاد ويقضى الله بما يشاء. فغضب عبد الملك فبعث إليه عبد العزيز بعلى بن رباح اللخمى يترضاه (٢١) فلما قدم على عبد الملك استعطفه على أحيه، فشكاه عبد الملك وقال: فرق الله بينى وبينه. فلم يزل به حتى رضى فقدم على عبد العزيز فجعل يخبره عن عبد الملك وحاله ثم أحبره بدعوة عبد الملك فقال: أفعل أنا والله مفارقه والله ما دعا دعوة قط إلا أحيبت. قال سعيد: وكان في كتاب عبد العزيز إلى عبد الملك: إنك لو رأيت الأصبغ لسرك ولم تقدم عليه أحدًا.

وقال عبد العزيز بن مروان: قدمت مصر في إمرة مسلمة بن مخلد فتمنيت بها أماني فأدركتها، تمنيت ولاية مصر وأن أجمع بين امرأتي مسلمة ويحجبني قيس بن كليب حاجبه. فتوفى مسلمة فقدم مصر فوليها فحجبه قيس وتزوج امرأتي مسلمة وهما أم كلثوم الساعدية وأروى بنت راشد الخولاني.

وتوفى الأصبغ بن عبد العزيز يوم الخميس لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ست وثمانين، مرض عبد العزيز بعد وفاة الأصبغ ثم توفى ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ست وثمانين فحمل في الليل من حلوان إلى الفسطاط فدفن بها.

حدثنا على بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى قال: حدثنا ابن حديج عن ابن أبي مليكة قال: رأيت عبد العزيز بن مروان حين حضره الموت يقول: ألا ليتنى لم أكُ شيئًا مذكورًا، ألا ليتنى كُناسة (٢٠٠ من الأرض أو كراعى إبله (٢٨٠ في طرف الحجاز من بنى نصر بن معاوية أو بنى سعد بن بكر.

فاستخلف عبد العزيز على مصر أخاه محمد بن مروان على الجند وجعل مالك بن شراحيل الخولاني يصلي بالناس، قال ابن عفير: ولى عبد العزيز مصر فكان خراجها

<sup>(</sup>٢٥) في الخطط (٢١٠/١): ينزل. والأصل: يدفع.

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: يرضا. والتصحيح من الخطط.

<sup>(</sup>۲۷) في الخطط (۲۱۰/۱)، كنايه والذي في الأصل أقرب.

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل: كراعي بله. وفي الخطط: كراعي إبل.

وحدثنا أسامة قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث أن عبد العزيز مات حين مات وإنما ترك حلوان والقيسارية وثياباً كان بعضها مرقوعًا وخيلاً ورقيقًا، وكانت ولاية عبد العزيز عليها عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشر يومًا، ولم يلها منذ الإسلام إلى يومنا هذا أطول ولاية منه.

وقال ذو الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط يرثبي عبـد العزيـز وابنه الأصبغ:

نقول غداة قطعنا الجفا ر والعين بالدمع مغرورقيه ق تاع البلاد وباع الرقه مقال امرئ كاره للفرا وفـــارق إخوانـــه كارهًــــا وأهلل الصفاء وأهل الثقه وبعد الأمير كذا وابقه (٢٩) أبعد الخليفة عبد العزييز فما مصر لي بعمد عبد العزيز والأصبغ الخسير بالمؤنقسه وأهلل الوفاء وأهل الثقه إمامي هــدي وهديــي<sup>(٣٠)</sup> تقــي وما جاورا ديمة مغدقه سقى الله قبريهما والصدى فإن تك مصرًا أشارت بها إلى الشر يومًا يد موبقه ن في لذة العيش محدودقه (٢١) فقدما تقر بمصر العيو

وقال سليمان بن أبان بن أبي حدير الأنصاري يرثى عبد العزيز والأصبغ:

فمن ذا الذي يبني المكارم والعلي فكنت حليف العرف والخير والندى فبعدك لا يرجى وليد لنفيعة

أبعدك يا عبد العزيز لحادث وبعد أبي زبان ينشعب الدهر (٢٦) ولازال مجراه من الأرض يابسًا عموت به العصفور وانجدب (٢٣)القطر ومن ذا الذي يهدى له بعدك السفر فمتن جميعًا حين غيبك القبر وبعدك لا يرجى عوان ولا بسكر

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: واقعه.

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل: هدى.

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: معدودقة.

<sup>(</sup>٣٢) روى في حسن المحاضرة منسوبًا إلى عمر بن أبي الجدير (٨/١).

<sup>(</sup>٣٣) لعل صوابه: انجذب.

وقال نصيب يرثى عبد العزيز والأصبغ ابنه:

بكيت ابسن ليلي وابنه ورأيتني هما أخواي (٢٦) الصالحان تواليا فإن نزعا (٢٦) مصرًا فالجد فارقا بحسن الثنا والحمد في الناس فارقا فما طائعًا إن فارقا العيش فارقا جزى خير مولى موليي والا حزي

أحق (٢٠٠) الألى أمسوا نعى (٣٠) بكاهما بحمد فهذا للفراق إخاهما احل وخلا فسطها وقراهُما (٢٨١) ألا بأبي حقًا وأميى ثناهما نصيبًا ولا والله ما إن قلاهما من الناس خيرًا من أحب رداهما (٢٩١)

# ١٤ - عبدالله بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يكنى أبا عمر:

ثم وليها عبدالله بن عبد الملك من قبل أبيه على صلاتها وخراجها فدخلها يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ست وثمانين وهو يومئذ ابن سبع وعشرين سنة، وقد تقدم إليه أبوه أن يعفى آثار عمه عبد العزيز لمكانه من ولاية العهد واستبدل بالعمال عمالاً وبالأصحاب أصحابًا، وأراد عبدالله بن عبد الملك عزل عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن الشرط فلم يجد عليه مقالاً ولا متعلقًا فولاه مرابطة الإسكندرية وجعل على الشرط عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة حليف بنى

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل: احو.

<sup>(</sup>٣٥) في الأصل: يعي.

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل: الحواني.

<sup>(</sup>٣٧) في الأصل: تدعا.

<sup>(</sup>٣٨) لم يظهر لنا وجه لتصحيح هذا المصراع فتركناه كما هو في الأصل.

<sup>(</sup>٣٩) في الأصل: رداكما.

۱۵- این مروان ۵۹ - بعد ۹۰ هـ.

عبدالله بن عبد الملك بن مروان الأموى: أول من حول الدواوين بمصر إلى العربية. وليها في أيام أبيه (٦٨هـ) وأقره أخوه الوليد بعد وفاة أبيهما. وكانت الدواوين فيها تكتب بالقبطية، فأمر بتحويلها إلى العربية فنسخت بها. وغلت الأسعار في أيام ولايته، فنقمت العامة. فعزله الوليد سنة ٩٠هـ.

الأعلام ٤/ ١٠٠، الخطط ٢/١٠١، النجوم ١/٠١٠، حسن المحاضرة ٢/٨، البداية والنهاية والنهاية مرحوم ١٥٣٠، ٩/٨، البداية والنهاية والنهاي

رهرة وجمع له القضاء والشرط وتوفى أمير المؤمنين عبد الملك بـن مـروان يـوم الخميـس لأربع عشرة ليلة خلت من شوال سنة ست وثمانين.

وبويع الوليد بن عبد الملك فخرج عبد الرحمن بن معاوية بن حديج وأخذ له بيعة (١) أهل مصر، فأقر الوليد أخاه عبدالله على صلاة مصر وخراجها وأمر عبدالله بن عبد الملك بالدواوين فنسخت بالعربية وكانت قبل ذلك تكتب بالقبطية، وصرف عبدالله اشناس عن الديوان وجعل عليه ابن يربوع (١) الفزارى من أهل حمص، ومنع عبد الله من لباس البرانس وذلك في سنة سبع وثمانين وابتنى عبدالله المسجد المعروف اليوم بمسجد عبدالله.

وفى ولايته غلت الأسعار بمصر وترعت<sup>(٣)</sup> فتشاءم به المصريون وهى أول شدة رأوها وزعموا أنه ارتشى وكثروا عليه وسموه مكيسًا<sup>(٤)</sup>، ثم قدم عبدالله إلى أخيه الوليد فى صفر سنة ثمان وثمانين واستخلف عليها عبد الرحمن بن عمرو بن قحزم الخولانى وأهل مصر إذ ذاك فى شدة عظيمة، فقال زرعة بن سعد الله بن أبى زمزمة الخشنى:

إذا سار عبدالله من مصر خارجًا فلا رجعت تلك البغال الخوارج أتى مصر والمكيال وافع مغربل فما سار حتى سار والمد فالج

فاهدر عبدالله بن عبد الملك دمه فهرب إلى المغرب وكتب إلى الوليد بن عبد الملك:

ألا لا تنه عبدالله عنى كما قد قال يجعلنى نكالا ولم أشتم لعبدالله عرضاً ولم آكل لعبدالله مالا

وسخط عبدالله بن عبد الملك على عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة فصرفه عن الشرط والقضاء وسجنه وذلك في صفر سنة تسع وثمانين وجعل مكانه الشرط عبد الأعلى بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي (٥) وعلى القضاء عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج وأمر عبدالله بسقف المسجد الجامع أن يرفع سمكه وكان سقفه مطاطًا وذلك في سنة تسع وثمانين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: واحد إليه بيعه.

<sup>(</sup>٢) بلا نقط.

<sup>(</sup>٣) بلا نقط.

<sup>(</sup>٤) في حسن المحاضرة (٨/٢) أنهم كانوا يسمونه تكيس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الفهرى ظهر عدم صحته مما بعد.

حدثنا عاصم بن رازح بن رجب الخولانى قال: حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعينى قال: حدثنى أبى قال: حدثنى الجن بن معاوية النصيرى قال: حدثنى ابن أبى ليلى التحيبى عن عبد الحميد بن حميد الكاتب مولى خزاعة عن أبيه قال: كان موسى بن نصير يكاتب عبد العزيز بن مروان فلما هلك عبد العزيز ولى عبد الملك عبد الملك بن عبد الملك فلم يكاتبه موسى وكاتب عبد الملك فكتب إليه عبدالله بن عبد الملك: أما بعد فإنك كنت من عبد العزيز وبشر بين مهادين تعلو عن الحضيض مهودهما ويدفئك دثارهما حتى عفا مخبرك وسمت بك نفسك فلا تحسبنى كمن كنت تخلبه وأعداء بيته (٢) و تقول اكفيانى (٨) أكفكما والاكاضبع كنت تمينه بكهانتك وأيم الله لأضعن منك ما رفعا ولأقلن منك ما كثرا فضح رويدًا فكأن قد أصبحت سادمًا تعض أناملك نادمًا والسلام.

فكتب إليه موسى بن نصير: أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما وصفت فيه من إركانى إلى أبويك وعمك، ولعمرى إن كنت لذلك أهلاً ولو خبرت منى ما خبرا لما صغرت منى ما عظما ولا جهلت من أمرنا ما علما فكيف أتاه الله لك، فأما انتقاصك لهما فهما لك وأنت منهما ولهما منك ناصر لو قال وجد عليك مقالاً وكفاك جزاء العاق فأما ما نلت من عرضى فذلك موهوب لحق أمير المؤمنين لا لك، وأما تهددك إياى بأنك واضع منى ما رفعا فليس ذلك بيدك ولا إليك، فارعد وأبرق لغيرى، وأما ما ذكرت مما كنت آتى به عمك عبد العزيز فلعمرى إنى مما نسبتنى إليه من الكهانة لبعيد وأنى من غيرها من العلم لقريب، فعلى رسلك فكأنك قد أظلك البدر الطالع والسيف وأنى من غيرها من العلم لقريب، فعلى رسلك فكأنك قد أظلك البدر الطالع والسيف الحافى فلم تشعر به حتى يحل بعقوتك فيسلبك سلطانك فلا يعود إليك ولا تعود إليه، فيومئذ تعلم أكاهن أم عالم وتوقن أينا النادم السادم والسلام.

فلما قرأ عبدالله الكتاب كتب إلى عبد الملك كتابًا وأدرج كتاب موسى فيه فلم

<sup>(</sup>٦) في الأصل هنا: البصرى وفي صفحة ٢٩ منه كما قيدناه والنصيرى أشبه لكونه أحبر عن ابن نصير.

<sup>(</sup>٧) تخلبه وأعداء بيته كل هذا من غير نقط.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: أكفاى.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: اكفيكما.

<sup>(</sup>١٠) الضمير للخلافة.

يصل الكتاب إلى عبد الملك حتى قبض ووقع الكتاب في يد الوليد بعد أن عزل عبدالله عن مصر وولى قرة بن شريك، فلما قرأه الوليد استضحك ثم قال: لله دره أن كان عنده لأثرة من علم ولقد كان عبدالله غنيًا أن يتعرضه.

فحدثنى القاسم بن الحسن بن راشد، أن يحيى بن حنظلة مولى بنى سهم نزه (١١) عبدالله ابن عبد الملك إلى منية (١١) له بالجيزة فما رأى طعامًا كان أكثر من طعامه إن الرجل من الجند ليأخذ الخروف ما ينازعه أحد فلما متع النهار اقبل قرة بن شريك على أربعة من دواب البريد إحداهن عليهما الفرانق (١٦) فنزل بباب المسجد ونزل صاحباه فدخل فصلى عند القبلة وتحول فجلس صاحباه عن يمينه ويساره فأتاهم حرس المسجد وكان له شرط يذبون عنه فقالوا: إن هذا مجلس الوالى ولكم في المسجد سعة. قال: وأين الوالى؟ قالواله؛ في متنزه. قال: فادع خليفته. فانطلق شرطي منهم إلى عبد الأعلى فأعلمه فقال أصحابه: أرسل إليه يأتك (١٠) صاغرًا. قال: ما بعث إلى إلا وله على سلطان أسرجوا، فركب حتى أتاه فسلم قال: أنت خليفة الوالى؟ قال: نعم. قال: انطلق فاطبع الدواوين وبيت المال. قال: إن كنت والى خراج فلسنا أصحابك. قال: ممن أنت؟ قال:

سأثنى على فهم ثناء يسرها أوافي به أهل القرى والمواسما

فقال: السلام عليك أيها الأمير. وكتب إلى عبدالله بن عبد الملك يعلمه فأتاه الخبر وقد أهديت له حارية فبكى ولبس خفه قبل سراويله دهشًا، قال: وكتب رحل من قريش إلى الوليد:

عجبا ما عجبت حين أتانا أن قد أمرت قرة بن شريك وعزلت الفتى المبارك عنا ثم فيلت (١٦) فيه رأى أبيك

#### يعنى بالمبارك هاهنا المشؤوم.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: تره.

<sup>(</sup>١٢) بلا نقط في الأصل

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: الغرانق وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: قال.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: يأتيك.

<sup>(</sup>١٦) بلا نقط وقد روى في النجوم (٢٤٤/١) قبلت وذلك محال.

ف إن بمصر عبدالله يا شق م عبد كل ذى عظم هشم (۱۷) فكانت ولاية عبدالله عليها عشرة أشهر.

- 10 قرة بن شریك بن مرثد بن الحارث بن حبش (1) بن سفیان بـن عبدالله بـن ناشب بن هدم (1) بن عوذ بن غالب بن قطیعة (1) بـن عبـس بـن بغیـض بـن ریـث بـن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان بن مضر:

ثم وليها قرة بن شريك العبسى للوليد على صلاتها وحراجها فقدمها يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة (ئ) تسعين، فأقر عبد الأعلى بن خالد على الشرط وأخذ عبدالله بن عبد الملك بالخروج عن مصر فخرج عبدالله بكل ما يملك فلما بلغ الأردن تلقاه رسل الوليد فأخذوا كل ما كان معه ثم خرج قرة إلى رشيد واستخلف عبد الأعلى بن خالد على الفسطاط وتوفى عبد الأعلى بن خالد بالفرما وهو سائر إلى الوليد في ربيع الأول سنة إحدى وتسعين فجعل على الشرط عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي (ف) ابن أخى عبد الأعلى.

وخرج قرة إلى الإسكندرية واستخلف على الشرط عبد الرحمن بن معاوية بن حديج في سنة إحدى وتسعين فتعاقدت الشراة بالإسكندرية على الفتك بقرة وكان رئيسهم

قرة بن شريك بن مرثد العبسى الطفانى المصرى القنسرينى: أمير. ولى نيابة مصر فى زمن الوليد الأموى فى أوائل سنة ٩٠هـ، وأنشأ حامع «الفسطاط» وزخرفه. وكان حبارًا صلبًا مخوفًا، تعاقد نحو مئة من الشراة فى الإسكندرية على قتله. فعلم بهم فقتلهم جميعًا. واستمر فى الإمارة بمصر إلى أن مات.

الأعلام ٥/٤)، الخطيط ٢/١، النجوم ٢/١٧، حسن المحاضرة ١،٩، البداية والنهاية والنهاية (٢١٧، ١٧٧.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: هيص وقوته هشم كانه تصحيح لهيص.

١٥- قرة بن شريك... - ٩٧هـ.

<sup>(</sup>١) بلا نقط نقطه من النجوم (١/١٤١).

<sup>(</sup>٢) في الجداول هرم وفي النجوم بهدم.

<sup>(</sup>٣) ضبطه من الجداول.

<sup>(</sup>٤) حاء في حاشية: قال ابن يونس: كان قرة بن شريك حليعًا. قال: وكان من أظلم حلق الله وهمت الاباضية بقتله والفتك به وتبايعوا على ذلك فبلغه ذلك فقتلهم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الفهرى وهو تصحيف.

المهاجر بن أبى المثنى التحيبي أحد بنى فهم بن اذاه بن عدى بن تجيب وفيهم ابن أبى أرطاة التحيبي وكانت عدتهم نحو مائة فعقدوا لابن أبى المثنى عليهم عند منارة الإسكندرية وبالقرب منهم رجل يكنى أبا سليمان فبلغ قرة ما عزموا عليه فأتى بهم قبل أن يتفرقوا فأمر بحبسهم في أصل منارة سكندرية، وأحضر قرة وجوه الجند وأحضرهم فسألهم فأقروا فقتلهم قرة ومضى رجل ممن يرى رأى الخوارج إلى أبى سليمان فقتله فكان يزيد بن أبى حبيب إذا أراد أن يتكلم بشيء فيه تقية من السلطان تلفت وقال: احذروا أبا سليمان. ثم قال يومًا من ذاك: الناس كلهم أبو سليمان (1).

ودون قرة الديوان في سنة خمس وتسعين وهو المدون الثالث ثم توفي قرة بن شريك بها وهو وال عليها ليلة الخميس لست بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ودفن في مقبرتها واستخلف على الجند والخراج عبد الملك بن رفاعة بسن خالد الفهمي فكانت ولاية قرة عليها ست سنين إلا أيامًا.

<sup>(</sup>٦) يراجع الخطط (٣٣٨/٢) عن هذه العبارة.

<sup>(</sup>٧) وفي حاشية. قال ابن يونس: قيل: إن قرة بن شريك كان إذا انصرف الصناع من بناء المسجد دخل المسجد ودعا بالخمر والطبل والمزمار فيشرب ويقول: لنا الليل ولهم النهار.

<sup>(</sup>٨) فى الخطط (١٥٢/٢): اصطبل القامش يعنون به القصب. وفى الانتصار اصطبل فاش (٨) هى الأطط (١٥٢/٢): الخطط.

17 - 3 الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن ظاعن بن العجلان بن عبدالله بن صبح بن والبة بن نصر بن صعصعة بن ثعلبة (1) بن كنانة بن عمرو بن القين بن فهم ابن عمرو بن سعيد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان:

ثم ولى عبد الملك بن رفاعة على شرطه (٢) ثم توفى أمير المؤمنين الوليد يوم السبت لأربع عشر ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين واستخلف سليمان بن عبد الملك فأقر عبد الملك بن رفاعة على صلاتها وخرج ببيعة أهل مصر إلى سليمان بن عبد الملك عبدالله بن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني وتوفى عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان .عصر وأبو بكر بن عبد العزيز بن مروان بسكر من الشرقية. قال كثير:

أصبت (٣) يوم الصعيد من سكر مصيبة ليس لى بها قبل (٤)

ثم (°) توفيا سنة ست وتسعين ونزع الوليد بن رفاعة عن الشرط في سنة سبع وتسعين وجعل مكانه الشيخ حرو الحضرمي.

وتوفى أمير المؤمنين سليمان فى صفر سنة تسع وتسعين وبويع عمر بن عبد العزيز بن مروان فعزل عبد الملك بن رفاعة عنها.

حدثنا عاصم بن رازح بن رجب قال: حدثنا أبو قرة محمد بن حميد الرعينى قال: حدثنى أبى قال: حدثنى الحسن بن معاوية النصيرى قال: حدثنى ضمام أن عمر بن عبد العزيز قال: دلونى على رجل من أهل مصر له شرف وصلاح أوليه صلاتها؟ فقيل له: بها رجلان معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج وأيوب بن شرحبيل. قال: أى الرحلين أقصد؟ قالوا: أيوب. قال: فهذا أريد. فكتب إلى أيوب بن شرحبيل بولايته

١٦- ابن رفاعة ... - ١٠٩هـ.

عبد الملك بن رفاعة بن خالد الفهمى: أمير مصر، كان على شرطتها سنة ٩١هـ، وولى إمارتها سنة ٩٦ واستمر إلى سنة ٩٩ وعزل، فرحل إلى الشام وأعيد فى أول سنة ١٠٩ فدخل مصر وهو مريض فلبث ١٠٥ ليلة وتوفى، كان عادلاً عفيف النفس فاضلاً.

الأعلام ١٥٨/٤، الخطط ٣٠٣١، النجوم ٢٣/١، حسن المحاضرة ١٩/٢.

<sup>(</sup>١) ما وقفنا عل هذا النسب بين ثعلبة والعجلان في غير هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) يؤخذ من الآتي أن صوابه: (وجعل على شرطه أخاه الوليد بن رفاعة) ونقص الأصل ظاهر.
 (٣) في الأصل: أصبت.

<sup>(</sup>٤) روى في الأغاني (١٤٤/١) منسوبًا إلى نصيب.

<sup>(</sup>٥) ثم زيادة مخلة بالمعنى تكون مدخلة.

وأمر البريد أن يكتم ذلك وأن تكون موافاته يـوم جمعة، فلما قـدم الرسول ودفع إليه الكتاب راح كما كان يروح فركع قريبًا من المنبر وابن رفاعة يومئذ أمير الجند فلما أذن المؤذن صعد أيوب المنبر فخطب الناس وصلى بهم الجمعة وانصرفوا وأقبل ابن رفاعة رائحًا وكان يروح ماشيًا وأخوه بين يديه على شرطه فلقى أخوه أوائل المنصرفين فقال: مه. فقيل له: صلى بالناس أيوب بن شرحبيل، فوقف حتى أدركه أحوه فأعلمه فقال: إنهم (1) فيه امض كما أنت. فدخل المسجد فصلى ثم مال إلى مجلس قيس فلما صلى العصر دخل إلى أيوب فنهاه ثم انصرف وكانت ولاية عبد الملك عليها ثلاث سنين.

 $^{(1)}$  بن أبوه بن شرحبيل بن أكسوم أكسوم أبرهة بن الصباح بن لَهِيعة أب شرحبيل بن مرثد بن الصباح بن معدى كرب بن يعفر بن ينوف بن شراحيل بن شمر شراك بن شمر شراك بن أشعر أب بن أشعر أب بن أشعر أب بن أسعد بن ملكيكرب بن سمر أب بن أشعر بن ينوف عمى أب أبى كرب بن يعفر بن أسعد بن الصباح:

ثم وليها أيوب بن شرحبيل من قِبَل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على صلاتها فى ربيع الأول سنة تسع وتسعين فجعل على شرطه الحسن بن يزيد الرعيني ثم أحد عجلان ابن سريح (^) وورد كتاب أمير المؤمنين بالزيادة فى أعطيات الناس عامة وحرمت الخمر

<sup>(</sup>٦) كذا ولم نكشف عن صوابه.

۱۷ – ابن شرحبیل ... – ۱۰۱هـ.

أيوب بن شرحبيل بن أبرهة الأصبحى من بنى الصباح: أمير، من النبلاء الصلحاء. ولى مصر لعمر ابن عبد العزيز (أول سنة ٩٨هـ) وحسنت أحوالها في أيامه، واستمر إلى أن توفى فيها. ومدة إمارته سنتان و نصف سنة.

الأعلام ٢/٨٣، الخطط ٢٠٢١، النحوم ٢٧٧١، حسن المحاضرة ٩/٢، البداية والنهاية

<sup>(</sup>١) في النجوم: (٢٦٣/١)، اكشوم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لُهيعة.

<sup>(</sup>٣) عن النجوم وفي الأصل: سمر.

<sup>(</sup>٤) عن النحوم وفي الأصل: ياسر.

<sup>(</sup>٥) في النجوم: اشغر.

<sup>(</sup>٦) في النجوم: عمير.

<sup>(</sup>٧) في النجوم شمير.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: أخذ عجلان بن سريح ومثله تقدم والظاهر أن عجلان بطن من رعين.

تسمية ولاة مصر ...................٣٠

وكسرت وعطلت حاناتها (٩) وصرف الحسن بن يزيد عن الشرط في رجب سنة تسع وتسعين وجعل مكانه الحارث بن داخر بن هسم الأصبحي أحد السحول (١٠) وألحق لأهل مصر خمسة آلاف في سنة مائة.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أيوب بن شرحبيل بفريضة للجند فقال: ألصق ذلك بأهل البيوتات الصالحة فإنما الناس معادن، واقسم للغارمين بخمسة وعشرين ألف دينار. وقفل أهل القسطنطينة وكان على أهل مصر أبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى ونزعت مواريث القبط عن الكور واستعمل المسلمون عليهم ومنع النساء الحمامات.

وحدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن الميسرى يعنى عبد العزيز بن أبى ميسرة قال: شكى ضعف أيوب إلى عمر بن عبد العزيز فقال: إن أيوب زحرت به أعراف صالحة فلان لين الأشراف وقصد قصد السيادة.

وتوفى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة، واستخلف يزيد بن عبد الملك فأقر أيوب بن شرحبيل على صلاتها قال عبد العزيز بن أبى ميسرة: إلى أن توفى لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة إحدى ومائة. وقال الليث بن سعد وأحمد بن يحيى بن وزير: نزع أيوب بن شرحبيل لسبع عشرة من شهر رمضان سنة إحدى ومائة فكانت ولاية أيوب عليها سنتين ونصفًا.

۱۸ – بشر بن صفوان بن تویل<sup>(۱)</sup> بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شرحبیل بن عدس<sup>(۲)</sup> بن أبی جابر بن زهیر بن جناب<sup>(۳)</sup> بن عبدالله بن کنانة بن بکر بن عوف بن عذرة بن زید اللات بن رفیدة بن ثور بن کلب:

<sup>(</sup>٩) في الأصل: حناياتها. والتصحيح على اتفاق الخطط (٣٠٢/١) والنحوم (٢٦٤/١).

<sup>(</sup>١٠) في أصل: أخذ السحول. والمفهوم أن السحول قوم ولم نحققهم.

۱۸- بشر بن صفوان ... - ۱۰۹هـ.

بشر بن صفوان الكلبى: أمير المغرب، وأحد الشجعان ذوى الرأى والحزم. ولى مصر سنة ١٠١هـ من قبل يزيد بن عبد الملك، أقام في القيران، وغزا صقلية وغيرها. مات بالقيروان.

الخطط ٢٠٢/١) النجوم ٢٤٤/١، حسن المحاضرة ٩/٢.

<sup>(</sup>۱) في الأصل هنا: تومل. وفي نسب أخي بشر مويل وتوبل. والصواب الذي قيدناه لأن القاموس في مادة ت و ل والنحوم (۲۷۱/۱) والجدول اتفقت عليه.

<sup>(</sup>٢) في الجدول: عرين. وهو (الأصح). وفي النحوم عزيز.

<sup>(</sup>٣) هو مخفف في الجدول.

ثم وليها بشر بن بن صفوان الكلبى من قبل يزيد بن عبد الملك قدمها لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة إحدى ومائة، فجعل عل شرطه شعيب بن حميد ابن أبى الربذاء البلوى من الموالى وكانت لجده أبى الربذاء (أ) صحبة ثم نزع شعيب بعد أيام وولاه التابوت وجعل بشر أخاه حنظلة بن صفوان على شرطه.

وفى إمرته نزلت الروم تنيس عليهم ررين (٥) فقتـل ابن أحمـر بن مسـلمة المـرادي (٢) أميرها في جمع من الموالي ولهم يقول الشاعر:

ألم تربع فتخبرك السرحال بما لاقسى بتنيسس الموالي

وكتب يزيد بن عبد الملك بمنع الزيادة التي كان عمر بن عبد العزيز أمر لأهل الديوان بها فمنعوها.

ولما رأى بشر بن صفوان افتراق قضاعة فى القبائل كتب إلى يزيد بن عبد الملك يسأله الإذن له فى استخراج من كان فى القبائل منهم فيجعلهم دعوة منفردة فأذن له يزيد بن عبد الملك فى ذلك فأخرج مهرة من كندة، وأخرج تنوخًا من الأزد، وأخرج آل كعب بن عدى التنوخى من قريش، وأخرج جهينة من أهل الراية، وأخرج خسينًا(٧) من لخم فجعلهم مع سائر قضاعة دعوة مفردة وتدوين بشر بن صفوان هذا هو التدوين الرابع؛ لأن الأول تدوين عمرو بن العاص والثانى تدوين عمر بن عبد العزيز بن مروان والثالث تدوين قرة بن شريك والرابع هو هذا، ولم يكن بعد هذا فى الديوان شىء له ذكر إلا ما كان من إلحاق قيس فيه زمن هشام وأشياء أحدثها المسودة من أرباعهم التى أحدثوها منه، ثم ورد كتاب يزيد بن عبد الملك على بشر بن صفوان بتأميره على أفريقية فخرج إليها فى شوال سنة اثنتين ومائة واستخلف أخاه حنظلة بن صفوان على مصور.

<sup>(</sup>٤) في الأصل هنا: ربذ وفي السطر التالي ربذاء. وهكذا ذكرت في القاموس.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) لعل قوله ابن أحمر تصحيف مزاحم وسمى مزاحم بن مسلمة في الخطط (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٧) خسين من الأسماء المحهولة يشتبه في صحته. وحسين بالمهملة لم نجده في قضاعة.

## ١٩ - حنظلة بن صفوان بن تويل بن بشر الكلبي:

ثم وليها حنظلة بن صفوان باستخلاف أحيه بشر له عليها فأقره يزيد بن عبد الملك فجعل على شرطه فحمد بن مطير البلوى ثم عزله فى سنة ثلاث ومائة وجعل على شرطه القاسم بن أبى القاسم بن زر السبائى مولى لهم وخرج حنظلة إلى الإسكندرية فى سنة ثلاث ومائة واستخلف على الفسطاط عقبة بن مسلم التحيبي حليف بنى ابدعان (۱) ابن سعد بن تجيب وكتب يزيد بن عبد الملك فى سنة أربع ومائة يأمر بكسر الأصنام فكسرت كلها ومحيت التماثيل وكسر فيها صنم شمام زبان بن عبد العزيز يقال له شمام أبى مرة وله يقول كريب بن مخلد (۱) الجيشاني:

من كان فى نفسه للبيض منزلة فليأت أبيض فى حمام زبان عبل لطيف هضيم الكشح معتدل على ترائبه فى الصدر تديان

وقدم بشر بن صفوان من إفريقية وافدًا إلى أمير المؤمنين يزيد في سنة خمس ومائة فلما صار في أرض مصر بلغه أن يزيد قد توفي فرجع إلى إفريقية.

وكانت وفاة يزيد بن عبد الملك في شعبان سنة خمس ومائة.

وبويع هشام بن عبد الملك في شعبان فاستقبل بخلافته شهر رمضان ثم صرف حنظلة ابن صفوان عنها في شوال سنة خمس ومائة فكانت ولايته ثلاث سنين.

• ٢ - محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد

١٩- حنظلة الكلبي ... - نحو ١٣٠هـ.

حنظلة بن صفوان الكلبى، أبو حفص: أمير. من القادة الشجعان من أهل دمشق. استخلفه أخوه بشر على إمارة مصر سنة ١٠٣هـ. من أشراف الشاميين. ولى إمرة مصر مرتين وإمرة المغرب. الأعلام ٢٨٦/٢، الخطط ٢٠٢١، النجوم ٢٠٠١، حسن المحاضرة ٩/٢، الوافى بالوفيات ٢١١١، البداية والنهاية ٢/١٢، ٢١٢، ٢١٢، ١٩٣٠، ١٩٢/١٣.

<sup>(</sup>١) ابدعان واندى واندا المذكورة في هذا الكتاب تكون كلها واحد.

<sup>(</sup>٢) محلد بلا نقط في الأصل. ضبطه بالتحمين.

۲۰ محمد بن عبد الملك ... - ۱۳۲هـ.

محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى: أمير، من بنى أمية فى الشام. له رواية للحديث، أخذ عنه الأوزاعى وآخرون، لما قتل الوليد بن معاوية بن مروان بن عبد الملك ولى دمشق من قبل مروان بن محمد سنة ١٣٢ استقل محمد بالأردن. وظفر به عبدالله بن على العباسى الهاشمى «يوم نهر» «أبى قطرس» قرب الرملة بفلسطين فذبحه صبرًا.

الأعلام ٢٤٨/٦، الخطط ٢٠٢١، النحوم ٢٥٧١، حسن المحاضرة ٩/٢، البداية والنهاية ٥/٢٢١، ٢٢١/٧، ٢٢١/٧. ٩٣٠، ٢١٠٠، ٣٨/١٠.

ثم وليها محمد بن عبد الملك من قبل أخيه هشام على صلاتها دخلها يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس ومائة، فجعل على شرطه حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي ووقع بمصر وباء شديد فترفع محمد بن عبد الملك إلى الصعيد هاربًا من الوباء أيامًا ثم قدم من الصعيد وخرج عن مصر لم يلها إلا نحوًا من شهر.

حدثنا أبو بشر الدولابى قال: حدثنى معاوية بن صالح الأشعرى قال: أخبرنى منصور بن أبى مزاحم قال: سمعت أبا عبيدالله يقول: ولى هشام أخاه محمدًا مصر فقال له: أنا أليها على أنك إن أمرتنى بخلاف الحق تركتها. فقال: ذلك لك. فوليها شهرا فأتاه كتاب لم يعجبه فرفض العمل وانصرف إلى الأردن وكان منزله بها فى قرية يقال لها ريسون فكتب:

أتترك مصر لريسون حسرة ستعلم يوماً أى بيعتك أربح قد أدرك هشام مثل هذا. فأجابه محمد: إنى لست أشك فى أن أربح البيعتين ماصنعت.

## - ۱ - الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف:

ثم وليها الحر بن يوسف من قِبَل هشام على صلاتها دخلها لشلاث خلون من ذى الحجة سنة خمس ومائة، فأقر حفص بن الوليد على شرطه وفى إمرة الحر كتب عبيدالله ابن الحبحاب صاحب خراجها إلى هشام بأن أرض مصر تحتمل الزيادة، فزاد على كل دينار قيراطًا فانتقضت كورة تنو<sup>(۱)</sup> وتمى<sup>(۲)</sup> وقربيط<sup>(۳)</sup> وطرابية (٤) وعامة الحوف الشرقى

۲۱– الحر بن يوسف ... – ۱۱۳هـ.

الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم الأموى: أمير مصر ثم الموصل. ولاه هشام بن عبد الملك مصر سنة ١٠٥هـ، فثار القبط، فأصلح أمرهم. كان عاقلاً فاضلاً محبا للخير والعمران. قال ابن تغـرى بردى كان أحل أمراء بنى أمية شحاعة وكرما.

الأعلام ١٧٢/٢، الخطط ٣٠٢/١، النحوم ١٨٥١، حسن المحاضرة ١٩/٦.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: شق وفى الخطط (۷۹/۱، ۲٦١) نقلت هذه العبارة مرتين وجاء هذا الاسم تنو فيهما. وفى موضع آخر من الخطط (۷۳/۱) ذكر مرتين أيضًا. وجاء مـرة نبـو ومـرة بنـى وهــو البلد المسمى تنا فى المكتبة الجغرافية العربية (۸۲/٦) وتنو (۲٤۷/٦).

<sup>(</sup>٢) مهمل في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قربيط بلا نقط في الأصل وفي الموضعين الأولين من الخطط كما تقيد يرى أنه غير هربيط ويلبس به أحيانًا وضبطه عن المكتبة الجغرافية (٨٢/٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: طوانية وفي الخطط: طرابيسة في الأكثر وذكر في المكتبة الجغرافية العربية=

تسمية ولاة مصر ................ ٧٠

فبعث إليهم الحر بأهل الديوان فحاربهم فقتل منهم بشر كثير وذلك أول انتقاض القبط الحربي ويرسف بدمياط ثلاثة القبط الحربن يوسف بدمياط ثلاثة أشهر من سنة سبع ومائة واستخلف عليها حفص بن الوليد ثم وفد الحر إلى هشام في شوال سنة سبع ومائة.

واستخلف على الفسطاط حفص بن الوليد وقدم فى ذى القعدة وكتب الحر إلى هشام يعلمه أن النيل قد انكشف عن أرض ليست لمسلم ولا لمعاهد فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن بالبناء فيها فإن الناس مضطرون إليها. فأذن له فى بنائها قيسارية فابتدأ فى بنائها فى رجب سنة سبع ومائة وفرغ منها فى سنة ثمان ومائة وهى قيسارية هشام التى عند الجسر. وفى سنة ثمان ومائة تباعد ما بين الحر بن يوسف وعبيد الله بن الحبحاب صاحب الخراج، وكتب عبيدالله إلى هشام يشتكى الحر وكتب يستعفى من ولايتها فصرفه هشام فى ذى القعدة سنة ثمان ومائة فكانت ولاية الحر عليها ثلاث سنين سواء.

ثم وليها حفص بن الوليد من قِبَل هشام على صلاتها فجعل على شرطه...(٧) .

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: كان حفص بن الوليد على شرط الحر بن يوسف فشكاه عبيدالله بن الجبحاب إلى هشام فعزل الحر وولاه حفص بن الوليد فكتب عبيدالله إلى هشام: إنك لم تعزل الحر إذ وليت حفصًا. فجعل الاختيار إلى عبيدالله فاختار عبد الملك بن رفاعة. قال عبد العزيز بن أبى ميسرة:

<sup>=(</sup>٨٢/٦) وفي القاموس «طرابية أو هي ضرابية».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أول التقاض للقبض صححناه على ما في الخطط (٧٩/١).

۲۲- الحضرمي ... - ۱۳۸ه.

حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي أمير، من الولاة. ولى مصر لهشام بن عبد الملك سنة ١٠٨هـ. وصرف في السنة نفسها، وأعيد سنة ١٠٤هـ.

الأعلام ٢٦٤/٢، الخطط ٣٠٣/١، النجوم ٢٦٣/١، حسن المحاضرة ١٩/٢.

<sup>(</sup>١) في النجوم: معاهد (٢٩٣١).

<sup>(</sup>٢) الكلام غير منفصل في الأصل مع سقوط اسم متولى الشرط.

٥٨ ...... تسمية ولاة مصر فصرف حفص يوم الأضحى لم يمكث إلا جمعتين.

قال الليث وأبو ربيعة العامري وابن وزير (١) إن حفصًا صرف سلخ ذي الحجة سنة ثمان ومائة.

#### ٣٢ - عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن ظاعن الثانية:

ثم وليها عبد الملك بن رفاعة من قبل هشام على صلاتها وعبيدالله يومئذ بالشام ثم قدم وهو عليل<sup>(٢)</sup> ليلة الجمعة لثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة تسع ومائة [ومات<sup>(٣)</sup>] وكان أخوه الوليد يخلفه عليها من أول المحرم. هذا قول ابن أبي ميسرة.

#### ٤ ٢- الوليد بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي:

ثم وليها الوليد بن رفاعة من قبل أمير المؤمنين هشام على صلاتها فاستقبل الوليد بولايته سنة تسع وجعل على شرطه عبدالله بن أبى سمير الفهمى ثم عزله وولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمى.

وفى ولاية الوليد نقلت قيس إلى مصر فى سنة تسع ومائة ولم يكن لها منهم أحد قبل ذلك إلا من كان من فهم وعدوان فوفد ابن الحبحاب على هشام فسأله أن ينقل إليها منهم أبياتًا فأذن له هشام فى إلحاق ثلاثة آلاف منهم وتحويل ديوانهم إلى مصر على أن لا ينزلهم الفسطاط ففرض<sup>(3)</sup> لهم ابن الحبحاب وقدم بهم فأنزلهم الحوف الشرقى وفرقهم فيه.

فحدثني يحيى عن ابن الوزير عن ابن زيد عن الهيثم بن عدى قال: حدثني غير واحد

<sup>(</sup>١) في الأصل: ورس.

٢٣- ابن رفاعة ت ١٠٩هـ. مكرر مع رقم ١٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عامل.

<sup>(</sup>٣) هذه زيادة لزمت لإتمام المعنى يراجع الخطط(٣٠٣/١)

۲۲- الوليد بن رفاعة... - ۱۱۷هـ.

الوليد بن رفاعة بن خالد الفهمى: أمير. كان يلى الشرطة (قوى الأمن) بمصر، ونحي عنها سنة ٩٧هـ. ثم قلده هشام بن عبد الملك الإمارة سنة ٩٠١. وأقبلت قبائل قيس على سكنى مصر. ومن الحوادث في أيامه أنه أذن في ابتناء كنية بالحمراء.

الأعلام ١٢٠/٨، الخطط ٣٠٣١، النجوم ١/٥٦١، حسن المحاضرة ٢/٩.

<sup>(</sup>٤) في الخطط(٤٨٠/١) حيث نقلت العبارة فعرض والذي في الأصل هو الأصح.

أن عبيدالله بن الحبحاب لما ولاه هشام مصر قال: ما أرى لقيس فيها حظًا إلا لناس من جديلة (٢) وهم فهم وعدوان فكتب إلى هشام: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد شرف هذا الحي من قيس ونعشهم ورفع من ذكرهم وأني قدمت مصر فلم أر لهم فيها حظًا إلا أبياتًا من فهم وفيها كور ليس فيها أحد وليس يضر بأهلها نزولهم معهم ولا يكسر ذلك حراجًا وهي بلبيس فإن رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هــذا الحيي من قيس فليفعل. فكتب إليه هشام: أنت وذلك. فبعث إلى البادية فقدم عليه مائة أهل بيت من بني مضر (٢) ومائة أهل بيت من بني عامر ومائة أهل بيت من أفناء هوازن ومائة أهل بيت من بني سليم فأنزلهم بلبيس وأمرهم بالزرع ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفها إليهم فاشتروا إبلاً فكانوا يحملون الطعام إلى القلزم وكان الرجل يصيب في الشهر العشرة دنانير وأكثر وأقل ثم أمرهم باشتراء الخيول فجعل الرجل يشتري المهر فبلا يمكث إلا شهرًا حتى يركب وليس عليهم مؤونة في إعلاف إبلهم ولا خيلهم لجودة مرعاهم. فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحمل إليهم خمسمائة أهل بيت من البادية فكانوا على مثل ذلك فأقاموا سنة فأتاهم نحو من خمسمائة أهل بيت فمات هشام وبلبيس ألف وخمسمائة أهل بيت من قيس حتى إذا كان في زمن مروان بن محمد وولى الحوثرة بن سهيل (١) الباهلي مصر مالت(٥) إليه قيس فمات مروان وبها ثلاثة آلاف أهل بيت ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية من قدم.

قال الهيثم: فحدثنى أبو عبد العزيز قال: أحصيناهم فى ولاية محمد بن سعيد على مصر فوجدناهم صغيرهم وكبيرهم وكل من جمعت الدار منهم خمسة آلاف إلا مائتين أو ومائتين.

وفى إمرته خرج وهيب اليحصبى شاريًا (٢) بالفسطاط فى سنة سبع عشرة ومائة وذلك أن الوليد بن رفاعة أذن للنصارى فى ابتناء كنيسة بالحمراء تعرف اليوم بأبى مينا فخرج وهيب غضبًا لذلك، فأتى إلى أثر ابن رفاعة ليفتك به فأخذ وقتل وهو الذى يقال

<sup>(</sup>٢) بلا نقط.

<sup>(</sup>٣) في الخطط: نضر وما وقفنا على مضر ولا نضر في نسل قيس فالأشبه أن صوابه: نصر. لأن نصرًا بطن مذكور من بطونها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سهل وهو غير صحيح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فمالت وقد اتبعنا الخطط.

<sup>(</sup>٦) بلا نقط.

له رأين صلاتك يا وهيب، وكان وهيب مدريًا (٧) من اليمن قدم إلى مصر ثم خرج القراء على الوليد بن رفاعة بخزيرة الفسطاط التي بين الجسرين وعليهم شريح بن صفوان التحييي أبو حيوة بن شريح الفقيه.

حدثنى عمى قال: حدثنا ابن قديد عن أبى زيد يخبر عن أبيه قال: أنه رأى سعونة (^) امرأة وهيب الشارى (<sup>(٩)</sup> تطوف بالليل على منازل القراء تحرضهم على الطلب بدم وهيب وكانت ((۱۰) امرأة حزلة محلوقة الرأس.

وحدثى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: أخذ أبو عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحصبى بوهيب فى نفر فقال مروان: إنما هو داف دفّ علينا لا علم لنا به وقد كان إبليس مع الملائكة فعصى فلم يؤاخذهم الله بمعصيته. فخلى ابن رفاعة سبيلهم وبعث أمير المؤمنين هشام بالمدى إلى مصر وأمرهم أن يتعاملوا به فأمر ابن رفاعة فطيف به على القبائل وأخبرهم أن أمير المؤمنين أمر به فكل الناس مسلم لذلك، حتى أتى به إلى المعافر فعرض عليهم وأتى به إلى عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة المعافرى وأخذه فضرب به الحجر فكسره ثم قال: إن لنا ويبة وإردبا قد عرفناهما ولسنا نحتاج إلى هذا فقيل له: «كاسر المدى» وصار هذا نسبًا لبنيه إلى اليوم يقال بنى كاسر المدى. وقال شاعرهم:

قومسى الذين تبادروا مُندى (١١) الخليف بالحجر (١٢) و تحرب و الخين و ال

وتوفى الوليد بن رفاعة وهو وال عليها يوم الثلاثاء مستهل جمادى الآخرة سنة سبع عشرة ومائة فاستخلف عليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فكانت إمرة الوليد عليها سبع سنين وخمسة أشهر(١٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: موديا والتصحيح من الخطط (١٢/٢).

<sup>(</sup>٨) كذا وفي الخطط: معونة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الشاوي.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من الخطط ولا يستغنى عن مثلها.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: امدى. ولا يناسب ما بعد.

<sup>(</sup>١٢) مكتوب فوقه: بالمدر. كأنه رواية أخرى.

<sup>(</sup>١٣) فيه نظر لأنه تقدم أنه تولى سنة ١٠٩.

٠٢٥ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمى يكنى أبا الوليد:

ثم وليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر من قِبَل هشام على صلاتها فجعل على شرطه عبدالله بن يسار الفهمي.

فحدثني ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه: أن نافع ابن أبي عبيدة بمن عقبة بن نافع الفهرى كان على بحر أهل مصر سنة ثماني عشرة ومائة فنزلوا على قريحة (١) فحاصروها ثم انصرفوا وأقبلت سفن الروم فأسروا نعيم بن العجلان وعبد العزيز بن مروان فلما قدموا ألفوا على مصر عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فكتب إلى هشام يخبره بمصابهم وكان سالم أبو العلاء يقرأ الكتب فلا يدخل على هشام إلا مايسره فقال عبد الرحمن بن مسافر لرسوله: أدخل هذا الكتاب في خفك (١) وأظهر هذا يذكر فيه الفتح والسلامة فإذا دخلت فأحبر بالكتاب الذي في خفك. ففعل [فغضب] هشام وقال: اكتم مثل هذا. فقيل لهشام: يا أمير المؤمنين إنه لين وهو حدث لا يستطيع يعرفه وهو والى مصر لجدير أن لا يستأهل ولايتها. فعزله وولى حنظلة فقدمها يوم يعرفه وهو والى مصر لجدير أن لا يستأهل ولايتها. فعزله وولى حنظلة فقدمها يوم حتى بلغ حبل يشكر فأحبر أن أميرًا قد قدم وحلس في منبر الخيل فقال: لا إليه إلا الله هكذا تقوم الساعة. ومضى كما هو إلى منبر الخيل فلما رآه حنظلة اعتذر إليه وقال: لو علمت أنك هو ما وليت عليك. فكانت ولاية ابن مسافر عليها سبعة أشهر وحمسة أيام.

ه ۲ - ابن مسافر ... - ۲۷ هـ.

عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى المصرى، أبو الوليد: وال، من رحال الحديث الثقات. كان على شرطة مصر سنة ١١٨ وعزل سنة ١١٨ وعزل سنة ١١٨هـ. ثم ولى مصر، لهشام بن عبد الملك سنة ١١٨ وعزل سنة ١١٩هـ ومدة إمارته سبعة أشهر وخمسة أيام. وكان سبب عزله نزول الروم ببعض نواحى مصر في أيامه وأسرهم منها خلقًا كثيرًا.

الأعلام ٣٠٥/٣، الخطط ٢٠٣١، النجوم ٢٧٧١، حسن المحاضرة ٢/٩، البداية والنهاية ٢/٤، ١٨٥/٩.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: بعلامة إهمال الحاء وفي الخطط (٣٠٣/١): تروحة وتكون الصواب.

 <sup>(</sup>۲) بعد خفك في الأصل ففعل فغضب حذفناه لأنه كلام خرج عن محله بلا شك والظاهر أن موضعه الحقيقي بعد خفك في السطر التالي وأن الناقل أبدله سهوًا فرتبنا العبارة على ذلك.

## - au = - au حنظلة بن صفوان بن تويل (1) بن بشر الثانية:

ثم وليها حنظلة بن صفوان ولايته الثانية على صلاتها فقدمها يوم الخميس لخمس ليال خلون من المحرم سنة تسع عشرة ومائة فجعل على شرطه عياض بن حريبة (٢) بن سعيد بن الأصبغ الكلبي، ثم انتقض أهل الصعيد وحارب القبط عمالهم في سنة إحدى وعشرين ومائة فبعث حنظلة بأهل الديوان فقتلوا من القبط ناسًا كثيرًا وظفر بهم.

وقدم إلى مصر في سنة اثنتين وعشرين ومائة أبو الحكم بن أبي الأبيض العبسي (٢) خطيبًا برأس زيد بن على رضى الله عنه يـوم الأحـد لعشر خلون من جمادى الآخرة واجتمع الناس إليه في المسجد الجامع وشكى عياض بن حريبة إلى حنظلة ولم يحمد.

فحدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: قال حنظلة لحفص بن الوليد: إن عياضًا قد شُكى فأشر على من أولى الشرط، قال: فول (٤) قيس بن الأشعث التجيبى. قال: هو على الإسكندرية. قال: قد نحيت عبدالله بن عبد الرحمن بن حديج عنها فرده إليها فهو يكفيكها واضمم قيسًا إليك. ففعل حنظلة وولاه الشرط وصرف عياض بن حريبة وذلك في سنة اثنتين وعشرين ومائة.

ثم توفى قيس بن الأشعث مستهل ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائة فجعل على الشرط عقبة بن نعيم بن صابر الرعيني ثم أحد بني زنباع (٥) بن مرثد.

قال سعيد بن عفير: كانت لحنظلة بن صفوان ريطة مثنية يلبسها ويصلى فيها فإذا كان يوم الجمعة احتزم بها على قباء أبيض وتقلد السيف ثم يصعد المنبر فيخطب.

ثم ورد كتاب هشام على حنظلة بولايته إفريقية وأمره بالمسير إليها وأن يستخلف على مصر فاستخلف حفص بن الوليد الحضرمي عليها وحرج إلى إفريقية يـوم الإثنين لسبع خلون من ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائة فكانت ولاية حنظلة عليها خمس سنين وثلاثة أشهر.

٢٦- حنظلة الكلبي نحو ١٣٠هـ. مكرر مع رقم ٢٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل: توبل. وقد مر.

<sup>(</sup>٢) ضبطه كذا في الأصل مرتين ولم ينقط آخره وهو في النجوم خترمة بن سعد (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) في نقل الخطط لهذه الرواية: القيسي (٢/٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فولا.

<sup>(</sup>٥) بلا نقط.

#### ٧٧ - حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي: الثانية

ثم وليها حفص بن الوليد باستخلاف حنظلة على الصلاة فأقره هشام عليها إلى ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شعبان سنة أربع وعشرين فجمع له هشام الصلاة والخراج جميعًا فجعل على شرطه عقبة بن نعيم الرعيني يوم السبت لثمان عشرة بقين من شعبان سنة أربع وعشرين وجعل على الديوان يحيى بن عمرو من أهل عسقلان وعلى الشرط عيسي ابن عمرو.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة: أن أرزاق المسلمين كانت اثنى عشر إردبًا في كل سنة فنقص إردبين إردبين فصار كل رجل إلى عشرة فلما ولى حفص بن الوليد صيرهم إلى اثنى عشر اثنى عشر.

حدثنى عمى قال: حدثنى أحمد بن يحيى بن وزير قال: حدثنى ابن وهب قال: أخبرنى بكر بن مضر قال: رأيت حفص بن الوليد استسقى بالناس فى إمارة هشام بن عبد الملك: قال: فرأيته رقى (١) المنبر واستقبل الناس بوجهه يخطب ودعا شم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، وحول رداءه ودعا الله ثم حول وجهه إلى الناس شم نزل فصلى ركعتين.

ثم توفى هشام يوم الأربعاء لعشر خلون من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة.

حدثنا على بن سعيد قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا ضمام قال: لما بلغ أبا قبيل (٢) موت هشام وضع يده على حده حزينًا وفرح الناس فقيل له: قد تباشر الناس وأنت حزين. قال: أو شك أن يتمنوا حياته.

واستخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك فأقر حفصًا على صلاتها وخراجها، وأمر بإخراج أهل الشام الذين بمصر إلى أجنادهم فأمرهم حفص بالخروج فامتنعوا وحاصروا حفصًا فقاتلهم لعصر يوم الثلاثاء للنصف من رجب سنة خمس وعشرين ومائة فظفر بصاحبهم ربيعة من موالى أهل حمص فقتله وأخرج أصحابه إلى أجنادهم. وقدم عيسى ابن أبى عطاء على أرض مصر وخراجها يوم الثلاثاء لتسع بقين من شوال سنة خمس

٢٧- الحضرمي... - ١٣٨هـ. مكرر مع رقم ٢٩،٢٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: رقا.

 <sup>(</sup>۲) جاء اسمه في المشتبه (٤٣٢) أبا قبيل ولكنه لم يصرح فيه بضبطه وجاء في الأصل بضم
 الأول ثلاث مرات.

ووفد حفص بن الوليد على الوليد بن يزيد واستخلف على مصر عقبة بن نعيم الرعيني.

وقتل الوليد بن يزيد لسلخ جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة وحفص بالشام ثم بويع يزيد بن الوليد فأمر حفص بن الوليد باللحاق بجنده وأمره بعرض "ثلاثين ألفًا فدخلها ففرض الفروض وخرج ببيعة أهل مصر إلى يزيد بن الوليد عقبة بن نعيم الرعينى والربيع بن عون بن خارجة بن حذافة العدوى وحواش بن حميد الحمصى وهانئ بن المنذر الكلاعى وعمرو بن الحارث الفقيه مولى الأنصار وجعل حفص بن الوليد على فروضه قوادًا وسماهم أصحاب الندبة وفرض حفص لفروضه فى عشرين وخمسة وعشرين فهم الذين يقال لهم الحفصية من المقامصة والموالى وجعل حفص على الصعيد رجاء بن الأشيم وعلى أسفل الأرض فهد<sup>(1)</sup> بن مهدى الحضرمى.

ثم توفى يزيد بن الوليد لهلا ذى الحجة سنة ست وعشرين ومائة وبويع إبرهيم بن الوليد فولى ذى الحجة والمحرم من سنة سبع وعشرين ومائة وخلعه مروان بن محمد بن مروان بن الحكم فبويع، فاستقبل بخلافته صفر من سنة سبع وعشرين ومائة فكتب حفص بن الوليد إلى مروان يستعفيه من ولايته على مصر فأعفاه مروان فكانت ولاية حفص هذه الثانية عليها ثلاث سنين إلا أشهراً.

سعید حسان بن عتاهیة بن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهیة بن خوز (۱) بن سعید ابن معاویة بن جعفر بن أسلمة بن سعد بن تجیب:

ثم وليها حسان بن عتاهية من قبل مروان بـن محمـد وحسـان يومــد بالشـام فكتـب حسان إلى خير (٢) بن نعيم الحضرمي باستخلافه عليها إلى قدومه فسلم حفــص إلى خير

<sup>(</sup>٣) يكون الصواب بفرض لأن الذي في النجوم (٣/٤/١) أن حفصًا أمر أن يفرض للجند ثلاثين ألفًا وفي الخطط (٣٠٣/١) نحوه باسبتدال اللفظ أنه أمر على ثلاثين ألفًا.

<sup>(</sup>٤) سمى فهدًا مرتين وفهرًا مرة فقيدنا اسمه على الأكثرية.

۲۸ - حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن ...

الخطط ٣٠٣/١، النجوم ٢/٠٠١، حسن المحاضرة ٩/٢، توضيح المشتبه ١٧٤/٣.

<sup>(</sup>١) كذا في النجوم (٣٣٥/١) حيث ضبط اسمه بالحكم الصريح وفي القاموس سمى حسان ابن عتاهية بن خزز وفي الأصل: حزن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حبير: والتصحيح من الخطط (٣٠٣/١).

ثم قدم حسان يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة فأسقط حسان فروض حفص كلها.

فحدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه: أن مروان ولى عيسى بن أبى عطاء الخراج وحسان على الصلاة فلما استقر حسان على ولايته وثب به قواد الفروض وقالوا: لا نرضى إلا بحفص. ورجعوا إلى دار حسان. قال سعيد وأحمد بن سماك بن نعيم: إن ثابت بن نعيم الجذامي أن ممن خالف على مروان كتب إلى حفص بن الوليد مع عبد العزيز بن سماك الحذامي وقدم معه نفر من اليمانية فخطبوا في مسجد مصر ودعوا الناس إلى خلع مروان فلم يخالفهم أحد إلا يزيد بن أبى أمية المعافرى فقال: تفسدون جندنا وتشيعون (١) أمرنا. وقدم عليهم أيضًا رسول زامل بن عمرو من حمص وقد خلع مروان بها فدعاهم إلى مثل ما دعا إليه ثابت بن نعيم.

وحدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف بن ربيعة عن أبيه عن حده قال: لما ورد كتاب ثابت بن نعيم أجابه أهل مصر إلى ما سأل وركب جابر(٢) بن الأشيم فى أصحاب الندبة إلى دار حسان بن عتاهية فحاصروه فيها وقالوا: اخرج عنا حيث شئت فإنك لا تقيم معنا ببلد. وأخرجوا عيسى بن أبى عطاء صاحب الخراج وذلك ليومين بقيا من جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة.

وحدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه عن عمرو بسن بحرى (^) قال: لما رأى ذلك حسان نقض ولايتهم وهرب حفص بن الوليد إلى خراب حمير فانطلقوا فاستخرجوه وأعادوه فسكن الناس فكانت ولاية حسان عليها سنة عشر يومًا.

#### ٢٩ - حفص بن الوليد الثالثة:

ثم وليها حفص بن الوليـد كرهًا أخـذوه قـواد الفـروض بـذاك فأقـام عليها رجـب

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عيسى: تنافيه القرينة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الخزامي فليراجع عنه تاريخ الطبري والنجوم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الخزامي.

<sup>(</sup>٦) لعل صوابه: تشتتون.

<sup>(</sup>٧) يقوى الظن أن صوابه: رجاء.

<sup>(</sup>٨) يقال له في النجوم (٣٣٤/١) عمرو بن يحيى السدى ورد في الأصل: عمرو بن حرى السباني وعمرو بن محرس السابي. لم نكشف على حقيقتة.

۲۹- الحضرمي ... - ۱۳۸هـ. مكرر رقم ۲۷،۲۲.

وشعبان وعلى شرطه عقبة بن نعيم ولحق حسان بن عتاهية بمروان.

وقدم حنظلة بن صفوان الكلبى من إفريقية قد أخرجه أهلها فنزل الجيزة فكتب مروان إلى أهل مصر: أما إذ أبيتم ولاية حسان فقد أمرت عليكم حنظلة بن صفوان فامتنع المصريون وأظهروا الخلع، ومضى رجاء بن الأشيم فى الفروض إلى حنظلة فأخرجه إلى الحوف الشرقى ومنعوه من المقام فى الفسطاط وهرب ثابت بن نعيم من فلسطين يريد مصر فبعث إليه حفص بشرحبيل بن قليب الحجرى يمنعه من دخولها وخرج إليه زبان بن عبد العزيز بن مروان ببنى أبيه ومواليه من أرض مصر ومع زبان جمع من قيس فقاتلوا ثابتًا فهزموه. قال الغطريف الحميرى:

ومن زامل لا قدس الله زاملاً ومن اعد الماملك المراغل (1) ومن شيخ سوء خرق الله عظمه حفيص وأتباع له غير طائل

وقال سعيد بن شريح مولى تجيب يهجو حفصًا وكان سعيد منقطعاً إلى زبان بن عبد العزيز بن مروان:

یا باعث الخیل تردی فی ضلالتها من المعظم فی أکتاف حاوان (۲) لا زال بغضی ینمی فی صدور کم إذ کان ذلك من حبی لزبان

وسكت مروان عن أهل مصر بقية سنة سبع وعشرين ثم عـزل حفصًا مستهل سنة ثمان وعشرين ومائة.

## - الحوثرة $^{(1)}$ بن سهيل أخو $^{(1)}$ العجلان بن سهيل بن كعب بن عامر بن عمير -

<sup>(</sup>١) ما وحدنا سبيلاً لتهذيب هذا المصراع فتركناه على علته كما هو في الأصل.

<sup>(</sup>٢) لعله: من المقطم في اكتتاف حلون: أو نحو ذلك.

٣٠- حوثرة بن سهيل ... - ١٣٢هـ.

حوثرة بن سهيل الباهلي: قائد، فيه حفوة الأعراب، ممن ولى مصر في عهد بنى مروان. أصله من قنسرين. وكان فصيح اللسان سفاكا للدماء. ولى مصر سنة ١٢٨هـ لمــروان بـن محمــد إثـر فتنــة قامت بها. فحاءها وقتل كثيرًا من الزعماء والرؤساء بتهمة الاشتراك فيها.

الأعلام ٢٨٨/٢، الخطط ٣٠٣١، النجوم ٥/١٠، حسن المحاضرة ٩/٢.

<sup>(</sup>۱) وفى حاشية [قال] ابن يونس فى تاريخ الغرباء: حوثرة بن سهيل الباهلى أخو العجلان بن سهيل من أهل قنسرين أمير مصر لمروان بن محمد كان رجل سوء سفاكًا للدماء يحكى عنه حكايات فى هذا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بن صححناه على الذي في النجوم (٣٣٨/١) تؤيده الحاشية.

ثم وليها حوثرة بن سهيل الباهلي من قبل مروان فسار إليها ومعه عمرو بن الوضاح في الوضاحية وهم سبعة آلاف، وعلى أهل حمص نمير بن يزيد بن حصين بن نمير الكندى وعلى أهل الجزيرة موسى بن عبدالله الثعلبي وعلى أهل قنسرين أبو جمل بن عمرو بن قيس الكندى وبعث حوثرة بأبي الجراح بشر بن أوس إلى مصر فقدمها يوم الأحد لليلتين خلتا من المحرم سنة ثمان وعشرين ومائة واجتمع الجند إلى حفص وسأله أن يمانع الحوثرة فامتنع وقال لأبي الجراح: قد سلمت إليك ما ييدى. فعزل حفص يومئذ وأمر عبد الرحمن بن سالم بن أبي سالم الجيشاني بالصلاة بالناس إلى قدوم الحوثرة وختم على الدواوين وبيت المال وخشي أهل مصر من حوثرة فبعثوا إليه يزيد بن مسروق الحضرمي فتلقاه بالعريش فسأله أن يؤمنهم على ما أحدثوا فأجابه الحوثرة إلى مسروق الحضرمي فتلقاه بالعريش فسأله أن يؤمنهم على ما أحدثوا فأجابه الحوثرة إلى مسروق الحضرة يستأذنهم في المسير إليهم والدخول إلى مصر فأذنوا له وسار إليها حتى نزل المسناة وبعث إليهم: إن كنتم في الطاعة فالقوني في الأردية.

فقال رجاء بن الأشيم الحضرمي لحفص بن الوليد: أطعني أيها الأمير وامنعهم. قال: أكره الدماء. قال: فدعني أقف في جبل فإن رأيت ما تحب تطرقنا وإن كان غير ذلك استنقذناك منهم. قال: قد أعطاني ما ترى من العهد ولن أستظهر بغير الله. فقال رجاء: والله لا رغبت نفسي عن نفسك فخرج إليه حفص ووجوه الجند حتى دخلوا عليه فسطاطه فقال لحفص ورجاء: ما انتما؟ قالا: حفص ورجاء. قال: قيدوهما. فقيدوا(أ) وانهزم أهل مصر، وكان دخول الحوثرة على الصلاة وعيسي بن أبي عطاء على الخراج يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ثمان وعشرين ومائة فجعل حوثرة على شرطه حسان بن عتاهية.

حدثنى ابن قديد قال: حدثنى أبو نصر أحمد بن على بن صالح قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه قال: سمعت بكر بن منصور يقول: قدم علينا كتاب أمير المؤمنين مروان فى حوثرة بن سهيل أن قد بعثت إليكم رجلاً أعرابيًا بدويًا فصيح اللسان من حاله ومن حاله كذا فاجمعوا له رجلاً فيه مثل فضاله (٥) يسدده فى القضاء ويصوبه

<sup>(</sup>٣) يشبه أن صوابه: فراص أبو بطن من باهلة مذكور في القاموس وفي الجدول.

<sup>(</sup>٤) كذا.

<sup>(</sup>٥) بلا نقط في الأصل.

فى النظر ويسدد فى كذا وكذا: قال بكر بن منصور: فأجمع الناس كلهم يومئذ على الليث بن سعد وفيهم معلماه يزيد بن أبى حبيب وعمرو بن الحارث وجمع الجند إلى المسجد فخطبهم الحوثرة بشعر بليغ(٢):

دعوت أبا ليلى إلى الصلح كى يبو برأى أصيل أو يسرد إلى حلم دعانى لشب الحرب بينى وبينه فقلت له مهلاً هلم إلى السلم

وبعث حوثرة الخيل في طلب رؤساء الفتنة ووجوههم وهم محمد بن شريح بن مسروق ميمون المهرى وعمرو بن يزيد الشيباني وعقبة بن نعيم الرعيني ويزيد بن مسروق الحضرمي ومحمود بن سليط الجذامي وأيوب بن برغوث اللخمي فجمعوا له أو عامتهم ثم ضرب عنق رجاء بن الأشيم وعمرو بن سليط وابن برغوث في جمع منهم يوم الثلاثاء اثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ثمان وعشرين ومائة، وقتل محمد بن شريح بن ميمون المهرى ثم قتل عقبة بن نعيم وفهد بن مهدى (٢) . وقال حسان بن عتاهية لحوثرة: لم يبق لحضرموت إلا هذا القرن فإن قطعته قطعتها. يعني خير بن نعيم كان على القضاء فعزله حوثرة وفرض الحوثرة لشيعة مروان ومن كان يكاتبه فروضًا في على القضاء فعزله حوثرة وفرض الحوثرة لمحمد بن زبان بن عبد العزيز على الجند وأنفذ ابن أمية المعافرى ثلاثمائة، وعقد الحوثرة لمحمد بن زبان بن عبد العزيز على الجند وأنفذ معه أهل الديوان إلى العريش فقتل عوف بن حيران الحروى (٨) وطلبوا ثابت ابن نعيم الجذامي (٩) حتى أسروه وبعثوا به إلى مروان ثم قتل الحوثرة حفص بن الوليد ويزيد بن موسى بن وردان يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شوال سنة ثمان وعشرين ومائة.

وكان زبان بن عبد العزيز شديد التحريض على حفص بن الوليد حتى قتل فكانت حضرموت.....(١٦) وكان....(١١) عورات زبان أيام المسودة وقال مسرور(١٢) الخولاني:

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لسعر بليغا) لعل المقصود ما ظهر في المتبادر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل هنا: مهرى. ابدلناه على ما تقدم.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل وما اهتدينا إلى حقيقة اسمه.

<sup>(</sup>٩) مكتوب هنا الحذامي بالعلامة المبينة اهمال الحاء.

<sup>(</sup>١٠) ليست بينة في الأصل كأنَّ الكلمة «حضرموك».

<sup>(</sup>١١) بياض قدر الكلمة الواحدة في الأصل.

<sup>(</sup>١٢) في النجوم: المسور.

تسمية و لاة مصر .....

فإياك لا تجنبي من الشر غلظة فتؤذي (١٣٠) كحفص أو رجابن الأشيم فكيف وقد أضحوا بسفح المقطم

فلاخير في الدنيا ولاالعيش بعـــدهــم وقال ابن ميادة المرى:

لقد سرنی إن كان شيئًا يسرني وحوثرة المهدى بمصر جياده

مغار ابن هبار على بلخ والسفر وأسيافه حتى استقامت لـه مـصر

وقال مرسل بن حمير يبكي حفصًا وأصحابه:

جودي على الأحياء والأموات قوا صدقات فابطلت تارات (۱۰۰) ياخا النوال وساتر العورات والكهف للأيتام والجارات رجل وعقبة فارج الكربات وابن السليط وعامر الغارات سروات أقوام بنو سيروات

يا عين لا تبقي من العبرات بكي الذين مضوا فهم صاد يا حفص يا كهف العشيرة كلها إما قتلت فأنت كنت عميدهم أوذي<sup>(١٦)</sup> رجاء لا كمثــل رجائنــا وشبابنا عمرو وفهد ذو النبدي قتلوا ولم أسمع بمثل مصابهم طلت دماؤهم فلم يعرج لهم بين ولم يطلب لهم بحناة

وقدم إلى مصر داعية عبدالله بن يحيى طالب الحق فدعاهم فبايع لـه نـاس مـن تجيـب وغيرهم فبلغ ذلك حسان بن عتاهية فاستخرجهم فقتلهم حوثرة.

ثم صرف الحوثرة عنها في جمادي الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائة وبعث به مروان مددًا إلى يزيد بن عمرو بن هبيرة بالعراق فحضر الحصار بواسط ثم قتل مع يزيـد بـن هبيرة. واستخلف الحوثرة على مصر حسان بن عتاهية.

وقال ابن أبي ميسرة: استخلف عليها أبا الجراح الجرشي. فكانت ولايته عليها ثلاث سنين وستة أشهر.

## ٣١ – المغيرة بن عبيدالله بن المغيرة بن عبدالله بن مسعدة بن حكمه (١) بن مالك

<sup>(</sup>١٣) كذا في الأصل: وفي إيراد النجوم هـذا البيت (٣٢٥/١) فتوذي مع أن المتبادر فتودي

<sup>(</sup>١٥) تركنا البيت كما هو في الأصل لعدم الاستدلال على صوابه وهو ناقص.

<sup>(</sup>١٦) أوذي في الأصل بالذال المعجمة كما أعلاه.

۳۱ - الفزاري ... - ۱۳۲ هـ.

ابن حذیفة بن بدر بن عمرو بن جؤیة بن لوذان (۲) بن ثعلبة بن عدی بن فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان:

ثم وليها المغيرة بن عبيدالله الفزارى من قبل مروان على صلاتها قدمها يـوم الأربعاء لست بقين من رجب سنة إحـدى وثلاثين ومائة فجعل على شرطه ابنه أبا مسعدة عبدالله بن المغيرة وكان لينًا محببًا إلى الناس وخرج المغيرة إلى الإسكندرية في رمضان واستخلف عليها أبا الجراح الجرشي على الجند والشرط ثم هلك أبو مسعدة فجزع عليه أبوه ثم توفى بعده لثنتي عشرة ليلة كانت وفاته يوم السبت لثنتي عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين ومائة فكانت ولايته عليها عشرة أشهر واستخلف ابنه الوليد بن المغيرة وأجمع الجند على أن يولوا عبدالله بن عبد الرحمن بن حديج الشرط إلى أن يأتي رأى مروان. ثم صرف الوليد في النصف من جمادى الآخرة.

#### ٣٢ - عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير مولى لخم:

ثم وليها عبد الملك بن مروان النصيرى من قبل مروان وجمع له صلاتها وحراحها وكان واليًا على خراجها قبل أن يولى الصلاة فجعل أخاه معاوية بن مروان على الشرط وليها في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

ثم أن معاوية استعفى اخاه من الشرط بعد أشهر فأعفاه وجعل مكانه عكرمة بن عبدالله بن عمرو بن قحزم الخولاني، وأن عبد الملك أمر باتخاذ الناس المنابر في الكور ولم تكن قبله وإنما كانت ولاة الكور يخطبون على العصى إلى حانب القبلة.

<sup>=</sup>المغيرة بن عبيدالله بن المغيرة بن عبدالله بن مسعدة الفزارى: وال من وحوه العصر المروانى. ولاه مروان بن محمد إمارة مصر (سنة ١٣١هـ) فمكث عشرة أشهر، وعاجلته الوفاة فيها. كان فاضلاً دينًا محببًا للرعية.

الأعلام ٢٧٨/٧، الخطط ٣٠٣١، النجوم ٢/٤١١، حسن المحاضرة ٢/٩.

<sup>=(</sup>١) في النحوم: عبيدالله بن سعد بن حكم وفي بعض النسخ منها: عبدالله بن مسعدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اوذان. وفي النجوم (٣٤٩/١): لوذان كما في الجدول أيضًا.

۳۲ - ابن نصیر... - بعد ۱۳۳هـ.

عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير اللخمى: آخر أمير ولى مصر فى العصر الأموى. كان يلى خراجها قبل ذلك، ثم ولى الإمارة سنة ١٣٢هـ، لمروان بن محمد (آخر ملوك بنى مروان) فأقام سبعة أشهر حمدت فيها سيرته.

الأعلام ١٦٥/٤، الخطط ٤/١، النحوم ١٦١٦، حسن المحاضرة ١٩/٢.

وخرج رجل من القبط يقال له يحنس<sup>(۱)</sup> بسمنود فبعث إليه عبد الملك بعبد الرحمن ابن عتبة المعافرى فقتل يحنس فى كثير من أصحابه وخالف عمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان على مروان أمير المؤمنين وتابعه على ذلك الدماحس<sup>(۲)</sup> بن عبد العزيز الكنانى فى جمع من قيس فنزلوا الحوف الشرقى وأظهروا الفساد فبدر عبد الملك بن مروان أهل الديوان إليهم وجعل على جماعتهم موسى بن المهند<sup>(۳)</sup> بن داوود بن نصير فساروا فى سبعة آلاف إلى بلبيس فلما التقوا دعوا إلى الصلح، على أنهم يخرجون عمرو ابن سهيل والدماحس إلى أى أرض شاءا فأجابهم موسى بن المهند إلى الصلح وانصرفوا ثم ظفر بعد ذلك بعمرو بن سهيل فحبس بالفسطاط.

#### ٣٣ قدوم مروان بن محمد إلى مصر:

وأجمع جند مصر على منع مروان إن هو سار إليهم وجعلوا على أمرهم ذلك عبيدالله ابن عبد الرحمن بن عميرة الحضرمي (٤) فقدم عبيدالله بن مروان على مقدمة أبيه فدعاهم ابن عميرة إلى النهوض معه فتثاقلوا عنه فرفض أمرهم.

وقدم مروان بن محمد مصر يوم الثلاثاء لثمان بقين من شوال سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وسود أهل الحوف الشرقي وأول من سود هناك شرحبيل بن مذيلفة الكلبي الزهيري<sup>(٥)</sup> ولحق الأسود بن نافع بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري بالإسكندرية

<sup>(</sup>۱) يحسن غير منقط الأول في الأصل ضبطناه عن أمراء مصر لو ستنفلدت وجماء مجنس في الخطط (في التصحيح ٧٩/١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل هنا: الدماحسن وفي الآتي: الدماحس وقد اختسار المصحح في تاريخ الطبري الرماحس استشهادًا بشهادتين (١٨٩٤/٢).

<sup>(</sup>٣) هذا ما وقفنا على ضبطه.

۳۳- مروان الجعدى ۷۲ - ۱۳۲هـ.

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموى، أبو عبد الملك، القائم بحق الله ويعرف بالجعدى وبالحمار: آخر ملوك بنى أمية فى الشام. ولد بالجزيرة وأبوه متوليها. وغزا (سنة ١٠٥هـ) فافتتح «قونية» وغيرها. وولاه هشام بن عبد الملك على أذربيحان وأرمينية والجزيرة (سنة ١١٤) فافتتح فتوحات وخاض حروبًا كثيرة. يقال له «الحمار» أو «حمار الجزيرة» لجرأته فى الحروب. واشتهر عروان الجعدى، نسبة إلى مؤدبه الجعد ابن درهم.

الأعلام ٧/٨٠٢، البداية والنهاية ٦/١٦، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وعميرة حذفنا الواو.

<sup>(</sup>٥) في الأصل سمي هنا: شرحبيل بن مديلعة إلخ وبعد هذا: شرحبيل بن بدرانة الكلبي

فسود بها وسود عبد الأعلى بن سعيد بن عبدالله بن مسروق الجيشاني بصعيد مصر وسود يحيى بن مسلم بن الأشج مولى بنى زهرة بأسوان وعزم مروان على تعدية النيل فأمر بدار آل مروان المذهبة فأحرقت فقال له زبان بن عبد العزيز: إنها دار بنى عبد العزيز وقد أعظمت فيها النفقة. فقال مروان: إن أبق أبنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وإلا فما تصاب به من نفسك أعظم. ثم دخل مروان إلى الجيزة وحرق الجسرين فقال عيسى بن شافع يبكى الدار المذهبة:

يا طللا أقوى وحل البلي منه لدى (٢) العلو وفى السفل قد كنت مغنى لعيون المها وكنت مأوى لظبى (١) الرمل وكنان أربابك ما إن لهم فى الناس من نوع ولا شكل

وبعث مروان الكوثر بن الأسود الغنوى وعثمان بن أبى نسعة الخثعمى (٥) إلى الأسود ابن نافع الفهرى فالتقوا بالكريون (١) فى ذى القعدة فقتل عيسى بن عبدة بن عقبة بن نافع و دخل الكوثر الإسكندرية فقتل عبد الأعلى بن الهجرس مولى مراد كان على الموالى و خالفت القبط برشيد فبعث إليهم عثمان بن أبى نسعة فى المعصه (٧) فهزمهم وبعث زبان بن عبد العزيز إلى الصعيد فأتى عبد الأعلى بن سعيد فقاتله فهزمه زبان ونجا عبد الأعلى و جعل مروان معه عمرو بن سهيل بن عبد العزيز مقيدًا فلما قتل مروان هرب عمرو بن سهيل على وجهه.

وقدم صالح بن على بن عبدالله بن عباس وأبو عون عبد الملك بن يزيد إلى مصر يـوم الثلاثاء للنصف من ذى الحجة وسار مروان إلى بوصير من كورة الأشمونين فنزلها ومعه عبد الملـك فوافي (٨) صالح بن على فى جيوشه وعلى مقدمته عامر بن إسماعيل

<sup>=(</sup>٥٤ب) ثم: شرحبيل بن مذيلفه الكندى (٤٧ب) ثم: شرحبيل بن مذيلفة الكلبى (١٦١) ويظهـر أن المقصود بالكل شخص واحد وهو الذى سمى فـى الانتصـار شـرحبيل بـن مذيلفـة (٣٩/٤) حيث ذكر أنه أول من سود بالحوف الشرقى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لذا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الظبي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الجثعمي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الكريون وكذلك مرة أخرى (٤٣) ضبطنا بالذى اتفق عليه القاموس والبكرى والمكتبة الجغرافية.

<sup>(</sup>٧) قوله المعصة كأنه مصحف وفيه نظر إلى المقامصة المتقدم ذكرهم.

<sup>(</sup>٨) يراجع النجوم (٢٥٢/١).

سمية ولاة مصر .......................

واستخلف صالح على الفسطاط محمد بن معاوية بن بحير (٩) بن ريسان اشار عليه به عياش بن عقبة الحضرمي.

وقتل مروان ببوصير يوم الجمعة لسبع بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة وقتل معه زبان بن عبد العزيز بن مروان وإبراهيم بن زبان وعبد العزيز بن حزى (١٠) بن عبد العزيز وأفلت (١١) جزى (١٢) وإسماعيل ابنا زبان فذهبا إلى الأندلس.

وقتل بالصعيد بعد قتل مروان محمد بن زبان والطفيل بن زبان ومروان بن الأصبغ بـن عبد العزيز وابنه ويقال: إن محمد بن زبان ذهب هاربًا فلم يعرف به أحــد ولا عــرف لـه خبر.

ودخل صالح بن على الفسطاط يوم الأحد لثمان خلون من المحرم سنة ثلاث وثلاثين ومائة وبعث برأس مروان بن محمد إلى العراق.

\* \* \*

<sup>(</sup>٩) ضبط في المشتبه حيث ذكر بحير بن ريسان وفي بعض المواضع من الأصل: بجير.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: حرى: وقد ذكر في المشتبه جزى بن عبد العزيز بن مروان.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: قتل: وذلك محال بالنظر إلى القرينة.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: حرى: وأبدلناه تخمينًا بمثال اسم عمه.

#### الدولة العباسية

## ٣٤ - صالح بن على بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم:

ثم وليها صالح بن على من قبل أمير المؤمنين أبى العباس عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس فاستقبل صالح بولايته المحرم سنة ثلاث وثلاثين ومائة وبعث بوفد أهل مصر إلى أبى العباس ببيعة أهل مصر عليهم الوليد بن عبد العزيز بن المطلب وفيهم عيسى بن شافع بن السائب<sup>(۱)</sup> ومحمد بن معاوية بن بحير بن ريسان وعبد الأعلى بن سعيد ومعاوية بن الزبير بن عبد كلال وعبد العزيز بن ودعة الحميرى ومحمد بن مشهور الأزدى.

وأسر عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير ومعاوية بن مروان وموسى بن المهند ابن داؤود بن نصير فسجنوا وأخذ حسان بن عتاهية الكندى الصغير فأتى به إلى الفسطاط فضربه صالح بن على بالسياط ثم قال: أأستبقيك. قال له: ما فى البقاء خير بعد هذا. فضرب عنقه وضرب عنق عثمان بن أبى نسعة الخثعمى ثم حلى موسى بن المهند (٢) واستعمل على ديوان الجند.

وجعل على شرطه محصن (٢) بن هانئ الكندى من أهل جرجان أخما يزيد بن هانئ أيامًا ثم عزله وجعل مكانه عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج أيامًا ثم صرفه.

ونجا عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان إلى قفط من صعيد مصر ومعه أخوه

٣٤- صالح العباسي ٩٦ - ١٥١هـ.

صالح بن على بن عبدالله بن عباس الهاشمى: الأمير، عم السفاح والمنصور وأول من ولى مصر من قبل الخلفاء العباسيين تعقب مروان بن محمد لما فر من الشام وقتله ببوصير (سنة ١٣٢هـ) فولاه السفاح مصر فى أوائل سنة ١٣٣، مولده بالشراة (من أرض البلقاء) ووفاته بقنسرين.

الأعلام ١٩٢/٣، الخطط ٣٠٤/١، النحوم ٣٢٣/١، حسن المحاضرة ٩/٢، البداية والنهاية ١١/١٠، ٤٦، ٤٨، ٥٨، ٧٥.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الوليد بن عبد الملك بن على بن السائب والتصحيح من الحاشية قد تعلق على السائب ولكنه لا يتقن ما يشمله من المتن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الهنيد.

<sup>(</sup>٣) ضبطه من القاموس وهو غير مضبوط في الأصل.

عمر بن أبى بكر وبنوه عبد الملك وأبان ومسلمة بنو عاصم، فكتب إليهم صالح يؤمنهم فقدموا الفسطاط.

فحدثني ابن قديد قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: حدثني العباس بن الوليد عن موسى بن صالح قال: قدم عاصم بن أبي بكر بثلاثة أولاد ذكور من قفط قـ د أعطوا أمانًا من صالح فكتب فيهم إلى أبي العباس: قال سعيد: وكان عاصم مواصل بني العباس: فكتب أبو العباس يأمره أن يشخصهم فحملوا في محامل أعراء وخرجت مع النظارة فمروا بصالح بن على وهو جالس على ظهر بيت الصدقة فناداه عاصم: أيا صالح(٤) لم يكنه ما بالنا ننقل من بلـ د إلى بلـ د واللـه مـا نحـن بأرقـاء فنملـك ولا نسـاء فيستمتع بنا، فما أحابه صالح: قال سعيد: فمضى بهم إلى قلنسوة من أرض فلسطين فقتلوا بها، وقتل معهم عيسى بن الوليد بن عمر بن عبد العزيز وأما عمر بن سهيل بن عبد العزيز فتغيب ثم سود وأتى شعبة بن عثمان التميمي وكان على المضريـــة<sup>(٥)</sup> وهــو لا يعرفه فقال: أنا عمرو بن سهيل جئت لآخذ لي أمانًا من الأمير وأدخل في دولته. فقال النجاء إن ظفر بك قتلك. فانطلق فبعث (٦) ثم حرج إلى حبل ألاق بالتيه من ناحية الهامة فكان فيه وكان يكاتب سعيد بن سعد بن أسطس ويزيد بن مقسم مولى حضرموت فضرب شعبة خصيًا له قد كان رأى كتاب عمرو بن سهيل إليه فدخل على صالح فأحبره فأرسل إلى سراقة فوجد الكتاب فضرب صالح عنق شعبة وأرسل صالح بيزيد بن هانئ إلى جبل ألاق فوجدوا عمرًا يحقب جمالاً له فأحيط به فأخذ هـو وإبراهيم ومحمد وعبد الرحمن بنو سهيل بن عبد العزيز فمضى بهم إلى قلنسوة فقتلوا بها.

قال ابن عفير: وقتل معه يزيد وأبان ومروان وعبد العزيز والأصبغ بنوه وقتل عثمان ابن سهيل في قرية دات نفل<sup>(۷)</sup> .

وقال ابن عفير في موضع آخر: كان عبد الملك بن أبي بكر بن عبد العزيز والأصبغ ابن زبان أخذا بالهامة فقتلا بنهر أبى فطرس، قال: فكتب أبو العباس أن تشخص نساؤهم وصبيانهم إلى المدينة ثم أمنهم أبو جعفر فقدم من إفريقية زيد بن الأصبغ بن

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبا صالح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المصرية وقيل أيضًا في النحوم (٣٣٥/١) أن شعبة هـذا كـان على المصرية والمضرية أقرب للظن.

<sup>(</sup>٦) لعل الصواب: فتغيب.

<sup>(</sup>٧) ما امكننا تحقيق اسم هذا الموضع فتركناه على ما هو عليه في الأصل.

٧٦ ..... الدولة العباسية عبد العزيز وهو أبو وفاء ومحمد بن الحكم بن أبى بكر بن عبد العزيز وإبراهيم بن

سهيل وعبد العزيز بن مروان بن الأصبغ وهو يومئذ حدث. وقال ابن عفير في موضع آخر: قتل مروان بن الأصبغ بنهر أبي فطرس وبما<sup>(٨)</sup> وعبد

العزيز ووفاء ابنا مروان بن الأصبغ قتلا مع أبيهما وترك منصور بن الأصبغ وهرب العزيز ووفاء ابنا مروان بن الأصبغ قتلا مع أبيهما وترك منصور بن الأصبغ وهرب إسماعيل ابن سهيل، وعمرو بن محمد بن عمارة المعيطي (٩) وحميد كاتب زبان على أرجلهم إلى الأندلس وضربت عنق يزيد بن مقسم مولى حضرموت وعنق ابن اسطس وهذا كله في سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

وفيها أمر للناس بأعطايتهم (١٠٠ للمقاتلة والعيال وقسمت الصدقات على اليتامي والمساكين.

وزاد صالح بن على فى مؤخر المسجد الجامع بالفسطاط أربعة أساطين وورد كتاب أبى العباس أمير المؤمنين على صالح بن على بإمارته على فلسطين ويأمره بالاستخلاف على مصر واستخلف عليها أبا عون عبد الملك بن يزيد مستهل شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

وسار صالح بن على ومعه عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير وأخوه معاوية ابن مروان في أحسن حال وأرفع منزلة، وخرج صالح معه برجال من أهل مصر صحابة لأمير المؤمنين أبي العباس ومنهم الأسود بن نافع بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى وعبد الرحمن بن عتبة المعافرى وعياض بن حريبة الكلبي ومحمد بن عبد الرحمن ابن معاوية بن حديج في عشرة منهم، وأقطع صالح بن على الذين سودوا وأقطع منهم شرحبيل بن مذيلفة الكلبي أقطعه سويد، والأسود بن نافع الفهرى أقطعه منية بولاق ومنازل زبان بالإسكندرية، وأقطع عبد الأعلى بن سعيد قطائع بالميمون (١١) وقرى أهناس.

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصل ولعل صوابه: ثنا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: المعطى بدون نقط.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: بعطياتهم.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: النيمون. والتصحيح بالتخمين.

# ٣٥ أبو عبون عبد الملك بن يزيد مولى هناءة (١) من الأزد وهو من أهل جرجان:

ثم وليها أبو عون عبد الملك بن يزيد على صلاتها وخراجها باستخلاف صالح مستهل شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائة فجعل على شرطه عكرمة بن عبدالله بن عمرو ابن قحزم الخولاني ووقع الوباء بمصر فهرب أبو عون. (٢) واستخلف عكرمة على الفسطاط وخرج أبو عون إلى دمياط في شوال سنة خمس وثلاثين ومائة واستخلف عليها عكرمة بن قحزم وعلى الخراج عطاء بن شرحبيل مولى مراد، وخرج أبو منيا القبطي بسمنود فبعث إليه بعبد الرحمن بن عتبة فقتل أبو مينا.

وورد الكتاب بولاية صالح بن على على مصر وفلسطين وإفريقية جمعوا لـه ووردت الجيوش من قبل أمير المؤمنين أبي العباس لغزو المغرب عليهم عامر بن إسماعيل.

# ٣٦ - صالح بن على بن عبدالله بن عباس الثانية:

ثم وليها صالح بن على بن عبدالله ولايته الثانية على صلاتها و حراجها فدخلها لخمس خلون من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين ومائية فجعل على شرطه بالفسطاط عكرمة بن عبدالله بن قحزم وعلى شرطه بالعسكر يزيد بن هانئ الكندى (٢)من أهل جرجان.

وولى أبا عون عبد الملك بن يزيد جيوش المغرب وقدم أمامه (<sup>3)</sup> رجالاً من أشراف أهـــل مصر دعاة لأهل إفريقية منهم قنبرة بـــن (<sup>6)</sup> بحريه بن عبد الرحمن بــن معاوية بن

٣٥- عبد الملك بن يزيد أبو عون.

البداية والنهاية ٧٠/١٠، الخطط ٢٠٦١، النحوم ٢/٥٢، حسن المحاضرة ٢/١٠، توضيح المشتبه ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>١) غير واضح الكتابة في الأصل فيقرأ: هناه أو مسناه. والتصحيح عن معجم البلدان (٦٧٥/٣).

<sup>(</sup>٢) بياض قدر كلمة.

٣٦- صالح العباسي. مكور مع رقم ٣٤.

<sup>(</sup>٣) في هذا الموضع من الأصل: الكبرى وفيما تقدم: الكندى كما في النجوم حبث ذكر مرتين بهذه النسبة.

<sup>(</sup>٤) بعد قوله أمامه واو وحذفناها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: من بدل بن وبعده أهل ومحى بخط عليه: وورد قنبرة مرتين غير هذه في نسب=

٧٨ ......الدولة العباسية

حديج وعثمان بن عبيدالله بن موسى بن نصير (٤) والضحاك بن محمد اللخمى ووحوح ابن ثابت البلوى فخرجوا أمام أبى عون، وكان خروج أبى عون جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ومائة وخرج عامر بن إسماعيل فى جيوشه على مقدمة أبى عون وبعث بالمثنى بن زياد الخثعمى فى شوال سنة ست إلى الإسكندرية ليجهز المراكب إلى طرابلس وبعث بعياش بن عقبة الحضرمى فى حمل الطعام لجيش أبى عون وعامر بن إسماعيل.

وتوفى أمير المؤمنين أبو العباس فى ذى الحجة سنة ست وثلاثين ومائة واستخلف أبا جعفر عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس فاستقبل بخلافته سنة سبع وثلاثين ومائة فأقر صالح بن على على صلاتها وخراجها وكتب صالح إلى أبى عون يأمره بالرجوع وبرد الدعاة من أهل مصر وقد بلغوا سرت وبلغ أبو عون برقة فأقام بها أحد عشر شهرًا واتخذ بها مصلى وتركه ( $^{\circ}$ ) ثم رجع أبو عون فى جيشه إلى مصر وألحق صالح بن على فى أهل مصر ألفى مقاتل وزاد أهل مصر عشرة عشرة فى أعطياتهم.

ثم خلع الحكم بن ضبعان الجذامى بفلسطين فبعث صالح من مصر أبا عون ومحمد ابن الأشعث الخزاعى وأبا سعيد بن معاوية بن يزيد بن المهلب فلقوا الحكم بسن ضبعان فهزموه وبعث أبو عون إلى مصر بثلاثة آلاف رأس من أصحاب الحكم ونذر (١) صالح ابن على الناس إلى فلسطين وعقد عليهم لوحوح بن ثابت البلوى والضحاك بسن محمد اللخمى ويزيد بن الربرقان (١) القيسى ثم رأى صالح أن يخرج فيهم فخرج متوجهًا إلى فلسطين واستخلف عليها ابنه الفضل بن صالح فبلغ صالح إلى بلبيس ثم تراخى عن المسير حتى بلغه الفتح ورجع إلى فلسطين.

فحدثنی ابن قدید قال: حدثنی عبید الله بن سعید بن عفیر عن أبیه قال: لما خرج الحكم بن ضبعان بفلسطین طلب صالح بن علی من فی عسكره بمصر من بنی روح بن زنباع فاختفی رجاء بن روح عند محمد بن معاویة بن بحیر بن ریسان واختفی روح بن

<sup>=</sup>حديج وهو من الأسماء المجهولة في كتب الأنساب وكذلك محربه لا يعرف المقصود به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل بعد نصير: بن حذفناه.

<sup>(</sup>٥) يقوى أن صوابه: نزلة.

<sup>(</sup>٦) لعل الصواب: بدر.

<sup>(</sup>٧) كذا ولعله: الزبرقان.

روح عند حالد بن سعید بن ربیعة الصدفی وأخذ سلامة بن سعید بن روح وزنباع بن ضبعان فقتل سلامة بن سعید. قال أبو میسرة الحضرمی: فخرجت مع حالد بن حیان ابن الأعین فدخل علی صالح بن علی فی سرادقه عند المصلی فأقمت انتظره فأتی برجل أفطس فی الحدید فقال: أیها الناس أنا زنباع بن ضبعان قتل ابن عمی أمس وأقتل الیوم. فدخل به علی صالح فقتله و بغی (۱۸) محمد بن بحیر عند صالح بن علی بأمر رجاء ابن روح فأتی محمد بن معاویة (۱۹) مسلمًا فقال له: اقعد، فقعد حتی إذا خلا قال: یا ابن بحیر ألم أكرمك ألم أشرفك فكان ثوابی أن أویت أعدائی. قال: وما ذاك. قال: رجاء ابن روح عندك. قال: أصلح الله الأمیر اختر واحدة من اثنتین فیها لی براءة ولك شفاء مما اتهمتنی إما أن ترسل الخیل علی غرتی فتفتش منازلی وإما أن أبرئ صدقك بیمینی قال: فسم امرأتك. قال: ابنة فهد بن كثیر المعافری. قال فهی طالق و كل مملوك بیمینی قال: مسم امرأتك. قال: بیت الله إن كان عندك و لا تعلم مكانه (۱۰) . فحلف فقال: انصرف. قال محمد بن معاویة: فانصرفت فأعلمت امرأتی بنت فهد قالت: فلا تظهر ذلك فیعرف فلا ننجو من القوم ولكن ادخل علی واعتزل مضجعی. فكان یفعل ذلك ختی إذا سار صالح أظهر طلاقها وأعتق رقیقه ومشی إلی بیت الله.

ثم سار صالح إلى فلسطين وكتب إلى أبى عون بالمسير إليه. كان خروج صالح لأربع خلون من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومائة فلقيه أبو عون بالفرما فأمره على مصر صلاتها وخراجها ومضى صالح (۱۱) إلى فلسطين ودخل صالح فلسطين ودخل أبو عون الفسطاط لأربع بقين من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومائة.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: حدثنى عمرو بن بحرى السبائى أن صالحًا لما خرج من مصر إلى الشام خرج بنفر من وجوه أهل مصر منهم معاوية بن عبد الرحمن بن قحزم الخولانى وخالد(١٢) بن حيان الأعين الحضرمى وشرحبيل بن مذبلفة الكلبى وغوث بن سليمان الحضرمى وعمرو بن الحارث الفقيه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بقي.

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن بحير كما يظهر من المراجعة.

<sup>(</sup>١٠) لعل المقصود: ولا تعلم بمكانه.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: أبو عون.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: خلف: وقد أعيدت هذه الرواية في كتاب القضاة وسمى هناك خالدًا.

# ۲۱ – ابو عون عبد الملك بن يريد الثانية:

ثم وليها أبو عون عبد الملك بن يزيد الثانية على صلاتها وخراجها باستخلاف صالح بن على إياه عليها وذلك في شهر رمضان سنة سبع وثلاثين فجعل على شرطه عكرمة بن عبدالله بن قحزم وعلى الدواوين عطاء بن شرحبيل ثم افرده أبو جعفر بولايتها.

وقدم أمير المؤمنين أبو جعفر بيت المقدس وكتب إلى أبى عون بـأن يستحلف على مصر ويخرج إليه فاستحلف عليها عكرمة بن عبدالله وعلى الخراج عطاء بـن شهر حبيل مولى مراد وحرج أبو عون للنصف من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائة.

حدثنى ابن قديد قال: حدثنى عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: لما أراد أبو جعفر عزل صالح بن على عن مصر ضم إليه فلسطين وأمره بالشخوص إليها وأن لا يستخلف على مصر. فلما استقر بها عزله عن مصر وضم إليه الأردن وأمره يصير إليها فلما استقر بها عزله عن فلسطين وضم إليه دمشق فلم يزل ينقله حتى صار إلى الجزيرة.

ولما صار أبو عون ببيت المقدس بعث أبو جعفر موسى بن كعب عليها فكانت ولاية أبى عون عليها هذه المدة الثانية ثلاث سنين وستة أشهر.

۳۸ موسی بن کعب بن عینة (۱) بن عائشة بن عمرو بن سری بن عایدة بن الحارث بن امرئ القیس بن زید مناة بن تمیم بن مر بن أد بن طابخة بن إلیاس بن مضر:

ثم وليها موسى بن كعب من قبل أمير المؤمنين أبى جعفر وكان موسى من نقباء بنى العباس، فدخلها لأربع عبرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين -٣٧ عبد الملك بن يزيد أبو عون. مكرر مع رقم ٥٠٠.

٣٨- أبو عيينة ... - ١٤١هـ.

موسى بن كعب بن عيينة التميمى أبو عيينة: وال، من كبار القواد، وأحد الرحال الذين رفعوا عماد الدولة العباسية وهدموا أركان الأموية، كان مع «أبى مسلم» فى خرسان. وحعله محمد بن على فى جملة النقباء الاثنى عشر فى عهد بنى أمية.

آلخطط ٢٠٦١، النجوم ٢٠٤١، حسن المحاضرة ٢٠١، الأعلام ٣٢٧/٧، البداية والنهاية ١٩٨٩، ١٩٨٠، ٢/٥٥،٥٥،٥٩،٧٠، ١٢٣،٧٩،٧٠.

(١) في النجوم أنه أبو عيينة وأن صاحب البغية سماه موسى بن كعب بن عيينة (٣٧٩/١).

فحدثنى ابن قديد قال: حدثنى عبيد الله بن سعيد عن أبيه أن موسى بن كعب لما ولى مصر نزل العسكر فجعل وجوه الجند يغدون عليه ويروحون فقال: ألكم حاجة أتشكون ظلامة؟ قالوا: لا. قال: فما هذا الاختلاف؟. قالوا: كنا نفعل ذلك بأمرائنا قبلك. فقال: قد وضعه الله عنكم فأقيموا في منازلكم. فانتهى الناس ولزمه الفضل بن مسكين بن الحارث بن باباة بالغدو والرواح، فسأل يومًا من ببابه فأخبره به فدعا به فقال: ألك حاجة أتشكون ظلامة؟ قال: لا. قال: فما لزومك بابى وقد أمرت بالكف عن ذلك؟ أنت تريد أن ترى فينا أمرًا تبغينا به. فحبسه حتى عزل.

حدثنى ابن قديد عن عبيد الله بن سعيد عن أبيه عن الميسرى عبد العزيز بن ميسرة قال: كان موسى بن كعب يقول فى خطبته: من كان يريد جارية فارهة أو غلامًا فارهًا فليرفع يديه إلى الله. وقال فى خطبته: هذا أخوكم عبد الغفار الأزدى كان معكم منذ ثلاث ثم مات فلا تغفلوا عما نزل به.

وحدثنى ابن قديد أنه انتسخ من رقاع يحيى بن عثمان بن صالح بخطه: حدثنى أشياخنا أن أسد بن عبد الله البجلى كان واليًّا على خراسان ف أتهم موسى بن كعب بأمر المسودة فألجم بلجام ثم كسرت أسنانه فلما صار الأمر إلى بنى هاشم أمالوا على موسى الدنيا فكان موسى يقول: كانت لنا أسنان وليس عندنا خبز، فلما جاء الخبز(٢) ذهبت الأسنان. وذكر أشياخ مصر أن أبا جعفر كتب إلى موسى بن كعب حين عزله: أنى عزلتك عن غير سخط ولكن بلغنى أن عاملاً يقتل بمصر يقال له موسى وكرهت أن تكون هو. فكان ذلك موسى بن مصعب زمن المهدى فوليها موسى بن كعب سبعة أشهر وصرف في ذى القعدة سنة إحدى وأربعين ومائة.

واستخلف على الجند خالد بن (٣) حبيب وعلى الخراج نوفل بن الفرات وخرج من مصر يوم الأربعاء لست بقين من ذي القعدة سنة إحدى وأربعين ومائة.

<sup>(</sup>٢) رويت هذه العبارة في الخطط (٣٠٦/١) وفي النجوم (٣٨٠/١) وفي الأصل: حبر: في الموضعين وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) خرجت هذه الصفحة عن محلها باختلال في التجليد.

٣٩ - محمد بن الأشعث بن عقبة بن أهبان بن عباد بن ربيعة بن كعب بن أمية ابن يقظة بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو<sup>(1)</sup> ابن عامر:

فوليها محمد بن الأشعث الخزاعي وهو من ولد عقبة مكلم الذئب من قبل أمير المؤمنين أبي جعفر على صلاتها وخراجها قدمها يوم الاثنين لخمس خلون من ذى الحجة سنة إحدى وأربعين ومائة وجعل مكانه على الشرط محمد بن معاوية بن بحير بن ريسان الكلاعي فلما استقر محمد بن الأشعث بها بعث أبو جعفر إلى نوفل بن الفرات: أن أعرض على محمد بن الأشعث ضمان خراج مصر فإن ضمنه فأشهد عليه وأشخص إلى وإن أبي فاعمل على الخراج. فعرض عليه ذلك (٢) فاستشار محمد بن الأشعث كاتبه فأشار عليه أن لايفعل. فانتقل نوفل الدواوين (٣) إلى دار الرمل فافتقد ابن الأشعث الناس فقيل له: هم عند صاحب الخراج. فندم على تسليمه.

وعقد محمد بن الأشعث لأبي الأحوص عمرو بن الأحوص على حيش وبعث به إلى المغرب لقتال أبي الخطاب عبد الأعلى بن الشيخ (١٤) الإباضي مولى المعافر فلقيه أبو الخطاب بمقداس (٥) فهزم أبا الأحوص وقتل عسكره فبلغ ابن الأشعث ذلك فعسكر بالجيزة وصلى بها يوم الأضحى سنة اثنتين وأربعين ومائة وتوجنه إلى الإسكندرية

٣٩- ابن الأشعث الخزاعي... - ١٤٩هـ.

محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي: وال، من كبار القواد في عصر المنصور العباسي. ولاه المنصور مصر سنة ١٤١ه.. ثم أمره باستنفاد إفريقية من بعض المتغلبة بعد مقتل حبيب بن عبد الرحمن الفهري فوجه إليها حيشًا بقيادة أبي الأحوص العجلي. فهزمه أبو الخطاب فسار ابن الأشعث في ٤٠ أو ٥٠ ألفا (سنة ١٤٢) فقتل أبا الخطاب سنة ١٤٤ ودخل القيروان سنة ١٤٦ وانتظم له الأمر في إفريقية.

الخطط ٢٠٦/١، النحوم ٢٤٦/١، حسن المحاضرة ٢٠/١، الأعلام ٣٩/٦، البداية والنهاية ٢/٣٥١.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمر: واتبعنا الجدول.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قال: واتبعنا الخطط.

<sup>(</sup>٣) كذا في الخطط أيضًا (٣٠٦/١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: السيح: ونقطناه بالتخمين وسمى في البيان المغرب عبد الأعلى بن السمح (٢٠/١) وفي النحوم (٣٨٦/١) أبو الخطاب الأنماطي فلعل الأنماطي تصحيف الإباضي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يمعداس والتصحيح عن البيان المغرب (٦٠).

حدثنى ابن قديد قال: حدثنى عبيد الله بن سعيد عن أبيه قال: كان محمد بن معاوية بن بحير قد بغى (1) عند أبى عون وقيل له أنه يشتمه فضربه أبو عون وحط عطاءه إلى عشرين ومائة وكان فى المائتين فلما قدم محمد بن الأشعث ولاه الشرط فكان يصعد المنبر فيشتم أباه عون ويقول: النحاس الكذاب. فشتمه يومًا عند محمد بن سعيد صاحب الخراج فقال له سالم بن سليمان الحربى القائد: أتشتمه وهو قائد أمير المؤمنين. قال: وأشتمك فعليك وعليه لعنة الله. فكانت ولاية ابن الأشعث عليها سنة وشهرًا.

• ٤ - حميد بن قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان بن شمس بن قيس بن أكلب ابن سعد بن عمرو بن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان بن نعل (١) بن عمرو بن الغوث بن طيئ:

ثم وليها حميد بن قحطبة من قبل أبى جعفر على صلاتها و خراجها فدخلها فى عشرين ألف من الجند يوم الجمعة لخمس خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين ومائة، فجعل على شرطه محمد بن معاوية ابن بحير ثم قدم عامر بن إسماعيل فى عسكر لست خلون من شوال وقدم معه الأغلب بن سالم ومحمد بن بحير على الشرط.

فحدثنى ابن قديد قال: حدثنى عبيدالله بن سعد عن أبيه قال: أخبرنى الميسرى عن أبيه أن عمر بن حبيب المؤذن أتى ابن بحير (٢) يؤذنه بالصبح وهو فى دار فرأى شيئًا كرهه فبلغ ذلك حميدًا فاستشار الجند فى رجل يوليه الشرط فقيل له: عليك بعبدالله

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بعي.

<sup>.</sup> ٤ - حميد بن قحطبة ... - ٥٩ هـ.

حميد بن قحطبة بن شبيب الطائى: أمير، من القادة الشجعان. ولى إمرة مصــر سـنة ١٤٣هــ، ثــم إمرة الجزيرة. ووحه لغزو أرمينية سنة ١٤٨هــ، ولغزو كابل سنة ١٥٢هــ، ثــم حعــل أمــيرا عـلـى خراندان فأقام بها إلى أن مات فيها.

الأعلام ٢٨٣/٢، الخطط ٣٠٦/١، النجوم ٣٤٩/١، حسن المحاضرة ٢/٠١، البداية والنهاية .٠/٠ فرد ١٠/٤، ٢٥٤،٤١٤٤،٤١٤٤.

<sup>(</sup>١) بين هذا النسب ونسب أكلب الذى في الجدول بعض الفرق وقوله «نعل» صوابه تُعـل وفي الجدول أن نبهان ابن لعمرو وأن تُعلاً من إخوة نبهان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو بجير.

وحدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: وقدم إلى مصر على بن محمد ابن عبدالله بن حسن بن حسن فى إمرة حميد بن قحطبة داعية لأبيه وعمه فنزل على أسامه بن عمرو المعافرى فذكر ذلك صاحب السكة لحميد بن قحطبة وقال: ابعث إليه فخذه. فقال حميد: هذا كذب. ودس عليه فتغيب<sup>(1)</sup> ثم بعث إليه من الغد فلم يجده فقال لصاحب السكة: ألم أعلمك أنه كذب. وكتب بذلك صاحب السكة إلى أبى جعفر فعزله وسخط عليه. ثم صرف حميد عنها في ذى القعدة سنة أربع وأربعين ومائة.

## ١٤ - يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة:

ثم وليها يزيد بن حاتم المهلبى من قبل أمير المؤمنين أبى جعفر على صلاتها وخراجها فقدمها يزيد يوم الاثنين للنصف من ذى القعدة سنة أربع وأربعين ومائة فجعل على شرطه عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج واستخلف على الخراج معاوية بن مروان بن موسى بن سعيد.

وفى ولايته ظهرت دعوة بنى حسن بن على بمصر وتكلم بها ألناس وبايع كثير منهم لعلى بن محمد بن عبدالله بن حسن بن عبدالله بن حسن وهو أول علوى قدم مصر وقام بأمر دعوته خالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش الصدفى وكان حده ربيعة بن حبيش من خاصة على بن أبى طالب رضى الله عنه وحضر الدار(١) فاستشار خالد بسن

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الشرط حميد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فتغير واتبعنا الخطط (٣٠٦/١).

٤١ ـ يزيد بن حاتم ... - ١٧٠هـ.

يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ابن أبى صفرة الأزدى، أبو خالد: أمير، من القادة الشجعان فى العصر العباسى. ولى الديار المصرية سنة ٤٤ هـ. للمنصور، فمكث سبع سنين وأربعة أشهر، وصرفه المنصور سنة ٢٥١ ثم ولاه إفريقية سنة ٤٥١ فتوجه إليها وقاتل الخوارج واستقر واليًا بها خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر، قضى فى خلالها على كثير من فتن البربر وغيرهم بالقيروان. الأعلام ٨/٠٨، الخطط ٢/١٠، النحوم ٢/١، البداية والنهاية و

<sup>(</sup>١) في الأصل: الراي. واتبعنا الخطط (٣٣٨/٢).

سعيد أصحابه الذين بايعوا له وفيهم دحية بن مصعب (٢) بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ومنصور الأشل بن الأصبغ بن عبد العزيز وزيد بن الأصبغ بن عبد العزيز فقال لهم: ما ترون؟ فأشار عليه دحية أن يبيت يزيد بن حاتم في العسكر فيضرم عليه نبارًا وقال أهل الديوان: نرى أن تحوز بيت المال وأن يكون ظهورنا وخروجنا في المسجد الجامع، فكره خالد بن سعيد أن يبيت يزيد بن حاتم وحشى عليه اليمانية وخرج منهم رجل من الصدف قد شهد أمرهم كله حتى أتى إلى عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية ابن حديج وهو يومئذ على الفسطاط فخبرهم أنهم الليلة يخرجون فمضى عبدالله بن عبد الرحمن إلى يزيد بن حاتم وهو بالعسكر ليخبره، وكان ذلك لعشر خلون من شوال سنة خمس وأربعين ومائة.

وسار خالد بن سعيد في الذين معه وعليه قباء خز أصفر وعمامة خر صفراء وقد سوم فرسه بعمامة وعمد إلى المسجد الجامع في نصف الليل، فانتهبوا بيت المال ثم تضاربوا عليه بسيوفهم فلم يصل منهم إليه إلا اليسير، وبعث يزيد بن حاتم مع ابن حديج بتوبة بن غريب الخولاني وبأبي الأشهل سعيد بن الحكم الأزدى من أهل الموصل ودفيف بن راشد مولى يزيد بن حاتم وقال لهم يزيد: أن رأيتم المصابيح في الدور فهو أمر عام فانصرفوا إلى وإلا فأتوا المسجد فاعلموا الخبر. فلما انتهوا إلى السراجين قالوا: نرجع. قال توبة: أما أنا فلا أبرح حتى يأتي أمره لأنه قال لكما أرجعا ولم يقل لي. قال له ابن حديج: فقف إذًا عند دور بني مسكين فإنه مفرق طرق. قال: أما هذا فأفعل. وتاب إلى يزيد بن حاتم نفر من أهل مصر وأتاه المنتظهر بن إسماعيل(٣) الرعيني من الصحراء فقال ابن حاتم: ما فعل ابن عمير الحضرمي؟ قالوا: لم يخرج معهم. قال: وأبو حزن(٤) المعافري؟ قالوا: بالباب. قال: فالأمر يسير. وأرسل ابن حاتم إلى أصحابه فجعلوا يأتونه سكاري، فقال: إن نضوحكم الليلة لكثير. وكان ممن حضر ليلتذ من وجوه قواده العلاء بن رزين الأزدى من سليمة ويحيى بن عبدالله بن العباس الكندي وأبو الهزهاز النخعي وأبو كندة بن عبيد بن مالك الكلبي فساروا جميعًا ثـم وجه دفيفًا في جمع منهم من قبل سوق وردان ومضى ابن حديج وكان بسوق الحمام ووقف أبو الأشهل في السراجين، وأقبل نصر بن حبيب في الجموع من نحـو دور بنـي

<sup>(</sup>٢) في الأصل هنا: المعصب كما في بعض نسخ النجوم وفي ما يأتي من الأصل: مصعب وهـو الصواب عند مصحح النجوم (يراجع عنه (٤٤٣/١ من النجوم وص ٥١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المنتظر بن إسماعيل.

<sup>(</sup>٤) غير واضح الكتابة في الأصل.

مسكين فوقف ابن حديج على الباب الذى من ناحية بيت المال فكلم خالد بن سعيد وهو فوق ظهر المسجد كلمة قبطية (٥) فقال: انسل. فخرج على وجهه. ورمى مسود (١٦) بسهم فى الظلمة نحو مخرج الكلام فأصاب حد خالد بنشابته فانتزعها وخرج من نحو سوق الحمام وخرج ابناه إبراهيم وهدبة من نحو المرحاض الذى إلى دار بنى سهم ومضى خالد بن سعيد إلى إسماعيل بن حيوة بن عقبة بن كليب الحضرمى فسأله أن يخفيه فقال: لقد هممت أن أوبقك وأذهب بك إلى الأمير. ثم أتى عياش بن عقبة ابن كليب فقال: أخاف اليمين (٧). فأتى يحيى بن جابر أبا كنانة الحضرمى فأواه سبعين ليلة حتى سكن الطلب وهدأ (٨) أمره وقتل تلك الليلة كلثم بن المنذر الكلبى. ثم أحد بنى عامر ممن (٩) كان مع خالد بن سعيد ولم يكن هذا مذهبه إنما كان غضب على يزيد بن حاتم فخرج عليه مع خالد وأمر يزيد بن حاتم عبدالله بن حديج بإطلاق يزيد بن حاتم فخرج عليه مع خالد وأمر يزيد بن حاتم عبدالله بن حديج بإطلاق الأسارى فقال: حتى أؤ دبهم. فضربهم وخلاهم وكان القتلى تلك الليلة من أصحاب خالد ثلاثة عشر رجلا ولم يكن فيهم من له ذكر غير كلثم بن المنذر الكلبى.

ثم قدمت الخطباء إلى مصر برأس إبراهيم بن عبدالله بن حسن في ذى الحجة سنة خمس وأربعين ومائة فنصبوه في المسجد الجامع وقامت الخطباء فذكروا أمره وهم شبة ابن عقال  $\binom{(1)}{2}$  و كرب بن مصقلة بن رقبة الحيرى  $\binom{(1)}{2}$  و يحيى بن عبد الرحمن الأعلم وحالد بن أسيد وزافر الفياش  $\binom{(1)}{2}$  بن عمر، وصبيح بن الصباح والحضرمي معاوية وأما على بن محمد بن عبدالله بن حسن فاحتلف في أمره فزعم بعض الناس أنه حمل إلى أبي جعفه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ننطية: ويحتمل نبطية إلا أن (قبطية) أقرب للتصور.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ونرمي سود.

<sup>(</sup>V) لعل صوابه: اليمن . معنى اليمانية.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: هدى.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أخذ بني عامر من.

<sup>(</sup>١٠) يقوى أنه: عقال راجع المشتبه (٣٦٨).

<sup>(</sup>۱۱) فى الأصل: كرب بن مصقلة الحيرى: وقد ذكر فى كتباب المعارف مصقلة بن رقبة (۲۰٥) وأنه ولد كرزًا ورقبة وكانا خطيبين. ثم أنه ذكر فى تاريخ الطبرى (۱۹۸۱/۲) كرب ابن مصقلة تحت سنة ۱۲۹ كان خطيبًا نرى أنه المذكور هنا ويقوى الظن بأن كرز وكرب هما شخص واحد.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: زافروا الفياش.

وأخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان بن صالح عن ابن عفير أن على بن محمد اختفى عند عسامة بن عمرو وقد وجه عسامة إليه (۱۳) وأنزله قرية له من طوه، فمرض على بها فمات ودفن بها وحمل عسامة إلى العراق فحبس زمانًا. فلما صار الأمر إلى المهدى قام أبو عبيدالله الأشعرى كاتب المهدى في أمر عسامة لما بين المعافر والأشعريين فأدخله إلى المهدى وشفع فيه فأمنه المهدى على أن يصدقه عن على بن محمد فقال: مات والله يا أمير المؤمنين في بيتى لاشك فيه. فصدقه المهدى وفرض له ماتين ورده إلى مصر.

وأما خالد بن سعيد فاستخفى زمانًا طويلاً ثم مات في زمن المهدى بعد الستين ومائة في سكندرية.

وشكت المعافر إلى يزيد بن حاتم بُعد الماء عنهم فابتنى يزيد بن حاتم فسقية المعافر وأجرى إليها الماء من ساقية أبى عون وأنفق فيها مالاً عظيمًا، فقال لـه أبـو جعفـر: لـم أنفقت مالى على قومك.

وورد كتاب أبى جعفر على يزيد بن حاتم يأمره بالتحول من العسكر إلى الفسطاط وأن يجعل الدواوين فى كنائس القصر وذلك فى سنة ست وأربعين ومائة فلم يحج منهم أحد إلا من أهل الشام لما كان بالحجاز من الاضطراب بأمر ابن حسن. ثم حج يزيد بن حاتم سنة سبع وأربعين واستخلف على مصر عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج.

وعقد يزيد بن حاتم لعبد الأعلى بن سعيد الحيشاني على خيل ووجهم إلى بـلاد الحبشة وكانت خارجة خرجت بها عليهم أبو ميمون فقتله عبد الأعلى وخـرج برأسه ورؤوس أصحابه إلى أمير المؤمنين المنصور المهلب بن داؤود بن يزيد بن حاتم.

وضم يزيد بن حاتم برقة إلى عمل مصر وهو أول من ضمها إليه وأمر عليها عبد السلام بن عبدالله بن هبيرة السيباني وذلك في سنة ثمان وأربعين ومائة.

وخرج القبط على يزيد بن حاتم بسخا ونابذوا وخرج العمال (١٤) وكان أميرها عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى وذلك في سنة خمسين ومائة وصاروا إلى

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: البته.

<sup>(</sup>١٤) في رواية الخطط (٧٩/١): نابذوا العمال وأخرجوهم: وهو أوضح.

۸۸ ...... الدولة العباسية

شبراسنباط (۱۸) فقاتلوا ابن عبد الرحمن وانضم إليهم أهل البشرود (۱۱) والأوسية (۱۷) والبجوم (۱۸) فأتى الخبر يزيد بن حاتم فعقد لنصر بن حبيب المهلبى على أهل الديوان ووجوه أهل مصر فخرجوا إليهم فبيتهم (۱۹) القبط فطعن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج حتى سقط وطعن نصر بن حبيب طعنتين وقتل عبد الجبار بن عبد الرحمن وألقى توبة الخولانى النار فى عسكر القبط وانصرف الجيش إلى الفسطاط منهزمين.

ثم صرف يزيد بن حاتم عنها. ورد عليه كتاب أبى جعفر بذلك فى شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين ومائة فكانت ولايته عليها سبع سنين وأربعة أشهر.

73 عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج بن جفنة الله بن قنبرة بن حارثة ابن عبد شمس بن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن تجيب:

ثم وليها عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج من قبل أمير المؤمنين أبى جعفر على صلاتها يوم السبت لثنتى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين ومائة فلم يول على الشرط أحدًا ولكن جعل على التابوت على بن زيدان التحيبى ثم عزله فولاه عمد بن يعفر المعافرى ثم عزله فولاه عمران بن سعيد الحجرى(٢) ثم عزله

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: بساط والتصحيح من الخطط.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: الشرور وهي التي سميت فيما يأتي البشرور. وفي روايــة الخطط: اليشــرود. كانت من كور مصر ونقلنا ضبطها من المكتبة الجغرافية (٨٣/٦).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: الأوسية بشد الياء واتبعنا المكتبة الجغرافية.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: النجوم صححناه عن المكتبة أيضًا.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: قتلهم وفي الخطط: فبتهم

٢٤- التجيبي... - ١٥٥ هـ.

عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج التجيبى: أمير، كان من أكابر المصريين من أعوان بنى أمية، في عهدهم. وولى مصر للمنصور العباسي سنة ١٥٢هـ. وهو أول من خطب في رداء أسود استمر في ولايته إلى أن توفي.

الأعلام ١٠/٤، الخطط ٧/١، النجوم ١٧/٢، حسن المحاضرة ١٠/٢.

<sup>(</sup>١) في التهذيب (٥٦٣) أنه معاوية بن خديج بن أبي حنيفة والأصح الـذى في نسختنا لأن حفنة قبيلة باليمن مذكورة في القاموس.

<sup>(</sup>٢) بلا نقط في الأصل ضبطنا بالتحمين.

ا**لدولة العباسية .......** فولاه رجلاً من الموالي يكني أبا المحب<sup>(٣)</sup> .

وحدثنى ابن قديد قال: حدثنى عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: قال الميسرى كان عكرمة بن قحزم على شرطة أبى عون فخطب وعليه رداء نارنجى وكان بحير على شرطة ابن الأشعث يخطب فى قميص وساح فأول من خطب فى السواد عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج.

وخرج عبدالله بن حديج إلى أمير المؤمنين أبى جعفر لعشـر بقـين مـن شـهر رمضـان سنة أربع وخمسين ومائة واستخلف أخاه محمد عليها ورجع في آخر سنة أربع.

وتوفى عبدالله بن عبد الرحمن وهو واليها يوم الأحد مستهل صفر سنة خمس وخمسين ومائة واستخلف أخاه محمدًا فكانت ولايته عليها سنتين وشهرين.

# ٤٣ - محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديح بن جفنة بن قبرة:

ثم وليها محمد بن عبد الرحمن باستخلاف أحيه له فأقره أمير المؤمنين أبو جعفر على صلاتها فجعل على شُرطه العباس بن عبد الرحمن التحيبي من بني الفصال وجعل أبا ميسرة عبد الرحمن بن ميسرة مولى حضرموت على التابوت ثم توفي محمد بن عبد الرحمن وهو واليها ليلة السبت للنصف من شوال سنة خمس وخمسين ومائة فكانت ولايته عليها ثمانية أشهر ونصفًا واستخلف موسى بن على بن رباح (١).

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب: المخيت أو المحبب.

٤٣- ابن حديج ... - ١٥٥هـ.

محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج التجيبى: أحد من ولى إمرة مصر كان فيها مع أخيه عبدالله، وله مواقف. واستخلفه عليها أخوه (سنة ١٥٥هــ) فأقره الخليفة أبو جعفر المنصور، فأقام ثمانية أشهر ونصفًا، وهو على الولاية.

الأعلام ١٨٩/٦، الخطط ٣٠٧/١، النجوم ٢٣٢٢، حسن المحاضرة ١٠/٢.

<sup>(</sup>١) طريقة الأصل المطردة: على بن رياح. وقد ورد في المشتبه (٣٧٠) قـول بـأن أهـل العـراق كانوا يضمون على بن رباح وأهل مصر يفتحون لأن موسى كان يحرج على من صغـر. فيؤخـذ من ذلك أن حقه التصغير. أما رباح فبالباء الموحدة بلا خلاف في الكتب التي بيدنا.

• ٩ ...... الدولة العباسية

#### \$ ٤ - موسى بن على بن رباح اللخمى:

ثم وليها موسى بن على بن رباح باستخلاف محمد بن حديج له فأقره أبو جعفر على صلاتها فجعل على شُرطه أبا الصهباء محمد بن حسان الكلبى وفي ولايت خرج القبط ببلهيب<sup>(۱)</sup> في سنة ست وخمسين فعقد موسى لعبدالله بن المهاجر بن على... حليف بنى عامر بن عدى بن تجيب فخرج في الجند إلى بلهيب فهزم القبط.

وأخبوني ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: أحبرنى أبو يحيى الصدفى قال: رأيت موسى بن على يخطب على منبر صغير خارج من المقصورة، قال: وكان موسى بن على يروح إلى المسجد ماشيًا وأبو الصهباء صاحب شرطه بين يديه يحمل حربته، قال: وكان أبو الصهباء إذا أقام الحدود على من تجب عليه يطلع عليه موسى بن على فيقول له: يا أبا الصهباء ارحم أهل البلاء. فيقول: أيها الأمير إنه لا يصلح الناس إلا بما يُفعل بهم.

حدثنا أسامة قال: حدثنا أحمد بن سعد<sup>(۲)</sup> بن أبى مريم قال: سمعت الفضل بن دكين<sup>(۳)</sup> قال: أتينا موسى بن على بمنى فلما دخلت عليه قلت: بلغنى أنسك وليت لأبى جعفر. قال: نعم والله ما رأيت أبا جعفر قط ولا فرقت أحدًا فرقى منه وأن لله على ًأن لا ألى ولاية أبدًا.

حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: كان موسى بن على يحدثنا وهو أمير مصر وهو داخل المقصورة ونحن من ورائها، إذ حاءه غلام أسود فقال: أصلح الله الأمير إن مولاى ضربنى البارحة

موسى بن على (بالتصغير) ابن رباح اللخمى، أبو عبد الرحمن: أمير مصر. كان أبوه من رجال مروان بن الحكم. وولد هو بإفريقية وسكن مصر. ولما توفى أميرها محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج سنة ١٥٥هـ. استخلف موسى عليها فاستمر فى ولايته لها ست سنين وشهرين (١٥٥ - ١٦١هـ) ومات بالأسكندرية. وكان صالحًا، من ثقات المصريين فى الحديث.

الأعلام ٣٢٥/٧، الخطيط ٣٠٧/١، النحوم ٢٥٢٢، حسين المحاضرة ٢٠/١، البداية والنهاية ٨/٨٧.

(١) في الأصل: بلهيت. وكذا في عدة من الكتب لكنه تصحيف بدليل الحروف القبطية فليراجع عنه فتح مصر لبطلر (٢٨٩).

(٢) في الأصل هنا: سعيد. وكذلك في موضع آخر وفي غير هذين الموضعين: سعد. وهو الأصح لأنه قد اتفق عليه في حسن المحاضرة وكتاب رواة ابن إسحاق (١٩).

(٣) في الأصل: دكين. واتبعنا النجوم وتاريخ الطبري

٤٤ - موسى بن على ... - ١٦٣ هـ.

الدولة العباسية ...................... ٩١

فقلت: والله لآتين الأمير موسى بن على. فقال له موسى: ابن على رحمك الله. فجعل الأسود يكرر عليه: ابن على (٤). وهو يقول: ابن على. لا يزيده على ذلك.

وتوفى أمير المؤمنين أبو جعفر يوم السبت لست خلون من ذى الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة وبويع محمد بن عبدالله المهدى فأقر موسى بن عُلى عليها إلى يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة سنة إحدى وستين ومائة فكانت ولاية موسى بن على عليها ست سنين وشهرين.

#### 20 - عيسى بن لقمان الجمحى:

ثم وليها عيسى بن لقمان الجمحى من قبل أمير المؤمنين المهدى على صلاتها وخراجها فقدمها يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة سنة إحدى وستين ومائة فجعل على شُرطه ابن عم له يقال له الحارث بن الحارث من بنى جمح.

حدثنا ابن قدید عن عبیدالله بن سعید عن أبیه قال: كان الحارث بن الحارث الجمحی عاملاً مع أبی ضمرة صاحب الخراج فحبسه فقدم عیسی بن لقمان فخلاه واستعمله علی شرطه فكان خلیفة أبی میسرة مولی حضرموت، قال: وقال عیسی بن لقمان: قال لی المهدی حین ولانی مصر: قد ولیتك عمل عبد العزیز بن مروان وصالح ابن علی. فولیها عیسی إلی أن صرف عنها لثنتی عشرة بقیت من جمادی الأولی سنة اثنین وستین ومائة ولیها أربعة أشهر.

# ٤٦- واضح مولى أبي جعفر:

ثم وليها واضح مولى أبى جعفر من قِبَل المهدى على صلاتها وحراجها دخلها يـوم الثلاثاء لست بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين ومائة فجعل على شُرطه موســى

<sup>(</sup>٤) في الأصل: على في الموضعين وظهرت كيفية العبارة من قول المشتبه المنقول أعلاه في ضبط موسى بن على.

٥٥ - عيسى بن لقمان ... - بعد ١٦٢هـ.

عيسى بن لقمان بن محمد الجمحى: أمير، ولى مصر سنة ١٦١هـ، لمحمد المهدى. ولم يستمر أكثر من خمسة أشهر، وعزل سنة ١٦٢هـ.

الأعلام ٥/٧، الخطط ١٠٧١، النجوم ٢/٣٧، حسن المحاضرة ٢/١٠.

٤٦– واضح مولى أبي جعفر.

الخطط ٧/١٠)، النجوم ٢/٠٤، حسن المحاضرة ١٠/٢.

ابن زریق (۱) مولی بنی تمیم، ثم صرف فی شهر رمضان سنة اثنتین وستین ومائة.

## ٧٤ - منصور بن يزيد بن منصور الرعيني:

ثم وليها منصور بن يزيد الرعيني وهو ابن خال المهدى من قِبَل المهدى على صلاتها فوليها يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين وستين ومائة فحعل على شرطه هاشم بن عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج، ثم صرفه وولى عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني<sup>(۱)</sup> ثم عزله وولى عسامة بن عمرو المعافرى ثم خرج منصور إلى الإسكندرية واستخلف عليها عسامة بن عمرو.

فحدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: لما ولى عسامة شُرَط ابن يزيد ابن منصور ذكر ذلك لابن بحير فقال: خليفة صاحب الشُرط. فقالوا: لا ولكن على الشُرط. فاستعظم ذلك.

ثم صرف منصور عنها للنصف من ذي القعدة سنة اثنتين وستين ومائلة كان مقامه عليها شهرين وثلاثة أيام.

# - ٤ کیی بن داود الخرسی $^{(1)}$ الشهیر بابن ممدود:

ثم وليها أبو صالح الخرسي يحيى بن داود من قبل المهدى على صلاتها وخراجها قدمها في ذي الحجة سنة اثنتين وستين ومائة فجعل على شُرطه عسامة بن عمرو، وكان أبو صالح وأخواه سعيد وأبو قدامة عبيدًا لزياد بن عبد الرحمن القشيري وكان أبوهم داود تُركيًّا وأمهم خالة ملك طبرستان، وكان أبو صالح من أشد الناس سلطانًا وأعظمهم هيبة وأقدمهم على دم وأنهكهم عقوبة، ولما ولى مصر منع من غلق الأبواب

<sup>(</sup>١) في الأصل: رزيق. واتبعنا النجوم في نقطه.

٧٤ – منصور بن يزيد بن منصور الرعيني.

الخطط ٢٠٧١، النحوم ٢١/٢، حسن المحاضرة ٢٠١٢.

<sup>(</sup>١) نسب في النحوم إلى خيشان وليس عندنا بصواب.

۶۸ – یحیی بن داود الخرسی

الخطط ٢٠٧١، النجوم ٤٤/٢، حسن المحاضرة ١٠/٢.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: الجرشسى. وفى تاريخ الطبرى: الحرشى. وفى النحوم (٢٣٦/١) الحرشى. والصواب عندنا أنه يحيى الخرسى الذى ذكر فى المشتبه أنه ولى خراج مصر فى أيام المهدى لأنه ثبت من النُّجُوم أن أبا صالح كان من أهل خراسان والخرسى نسبة إلى خراسان وردت فى القاموس.

الدولة العباسية ....... الله العباسية .......

بالليل ومنع أهل الحوانيت من غلقها حتى حطوا عليها شرائج القصب تمنع الكلاب منها ومنع حراس الحمامات أن يجلسوا فيها وقال: من ضاع له شيء فعلى أداؤه. فكان الرجل يدخل الحمام فيضع ثيابه ويقول: يا أبا صالح احفظها. فكانت الأمور على هذا مدة ولايته.

وحدثنى ابن قديد قال: حدثنى يحيى بن عثمان قال: حدثنى حرملة بن يحيى قال: كان الذى أخذ أهل مصر بلبس القلانس الطوال فى الدخول فيها على السلطان يوم الاثنين والخميس، قال يحيى بن داؤود الخرسى: أخذ بذلك الفقهاء والأشراف وأهل البيوتات. قال يحيى: وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكر الخرسى قال: هو رجل يخافنى (٢) ولا يخاف الله. فوليها أبو صالح إلى المحرم سنة أربع وستين ومائة.

#### ٩٤ - سالم بن سوادة التميمي:

ثم وليها سالم بن سوادة التميمي من قِبَل المهدى على الصلاة وقدم معه أبو قطيفة إسماعيل بن إبراهيم مولى لبني أسد على الخراج وذلك يوم الأحد لثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة أربع وستين ومائة، وإنما ذكرنا إسماعيل هاهنا لأن كثيرًا من الناس يظنونه ولى صلاتها فجعل سالم على شُرطه الأخضر بن مروان البصرى ثم صرف سالم بن سواد عنها سلخ ذى الحجة سنة أربع وستين ومائة وَلِيَها سنةً.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: كان يقال لسالم بن سوادة سالم بن الذؤابة وكان أجدع جدعته اليمانية (١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حافي. والتصحيح من الخطط (٣٠٧/١).

٤٩- سالم بن سوادة التميمي

الخطط ٣٠٧/١، النجوم ٤٦/٢، حسن المحاضرة ١٠/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أجذع جذعته. وليس بصواب.

.. الدولة العباسية

## • ٥- إبرهيم بن صالح بن على بن عبدالله بن عباس:

ثم وليها إبراهيم بن صالح بن عبدالله بن عباس من قِبَل المهدي على صلاتها وخراجها قدمها يوم الخميس لإحدى عشرة خلت من المحرم سنة خمس وستين ومائة فجعل على شُرطه عسامة بن عمرو، فاستخلف عسامة على الشُرط يزيـد بـن خـالد بـن مسعود الحلاني (١) من الكلاع فمات يزيد فاستخلف عليها عسامة على الشُرط أيضًا محمد بن سعيد بن عامر الصدفي فمات فاستحلف عسامة أيضًا عمار بن مسلم بن عبدالله بن مرة الطائي من الغوث وابتني إبراهيم بن صالح داره العظمي المعروفة اليوم بدار عبد العزيز التي في الموقف (٢) ثمم وهبها عند خروجه لآل عبد الرحمن بن عبد الجبار.

وخرج دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بصعيد مصر ونابذ ومنع الأموال ودعا إلى نفسه بالخلافة (٢٠) فبلغ ذلك إبراهيم بن صالح فتراحى عنه ولم يحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد فبلغ ذلك المهدى فسخط على إبراهيم بن صالح وعزله عزلاً قبيحًا فوليها إبراهيم إلى أن صرف عنها يموم السبت لسبع خلون من ذي الحجة سنة سبع وستين ومائة ولِيَها ثلاث سنين.

٥٠- ابن صالح ... - ١٧٦هـ.

إبراهيم بن صالح بن على بن عبدالله بن عباس: أمير هاشمي، كان يوصف بالعقل والدهاء. ولاه المهدى العباسي إدارة مصر ثم الجزيرة، وأخيرًا عهد إليه بإمارة دمشق ومايليها والأردن وما حوله. وجزيرة قبرص، فبقي إلى أن مات المهدى (سنة ١٦٩هـ) وخلفه الهادي فأقر إبراهيم على أعماله ومات الهادي (سنة ١٧٠هـ) فولي الخلافة هارون الرشيد، فعزله وولي غييره مدة سنتين شبت في خلالهما نار الفتن بين القيسية واليمانية فأعاده إلى إمارته، فأقر الأمن. وأعيد إلى ولاية مصر سنة ١٧٦هـ، فتوفى فيها.

الأعلام ٢/٣١، الخطط ٣٠٧/١، النحوم ٤٩/٢، حسن المحاضرة ٢٠/١، البداية والنهايـة .1/0/1.

<sup>(</sup>١) كذا ولم نقف على صوابه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الوقف والتصحيح من الخطط (٣٠٧/١) وهذه الدار مذكورة في الانتصار (١٠/٤) بما يعرف منه أنها كانت بالموقف وهو بقعة مشهورة في خطط الفسطاط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الخلافة.

#### ٥١ - موسى بن مصعب الخثعمى:

ثم وليها موسى بن مصعب من قبل المهدى على صلاتها وخراجها قدمها يوم السبت لسبع خلون من ذى الحجة سنة سبع وستين فجعل على شُرطه عسامة بن عمرو وأمر موسى بإبراهيم بن صالح أن يرد إلى مصر فرد إليه من الطريق وكان المهدى قد أمره بإصفاء أموال إبراهيم وأخذ عماله فاستخرج منهم ثلاث مائة ألف دينار ولم يزل إبراهيم مقيمًا بمصر حتى لم يبق له عامل إلا صار في يدى موسى بن مصعب شم كتب المهدى يأذن لإبراهيم في الانصراف إلى بغداد.

وتشدد موسى بن مصعب فى استخراج الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما تقبل (١) به ثم عاد موسى إلى الرشوة فى الأحكام وجعل خراجًا(٢) على أهل الأسواق وعلى الدواب. وقال الشاعر:

لو يعلم المهدى ماذا الذى يفعله موسى وأيوب بأرض مصرحين حلا<sup>(٣)</sup> بها لم يتهم فى النصح يعقوب (كاتبه ابن داود)<sup>(٤)</sup>.

وأظهر الجند لموسى الكراهة والشنآن وبعث عمالاً على الحوف فأخرجهم أهل الحوف ونابذوه، وعقدت قيس واليمانية (٥) حلفا(١) فيما بينهم وولوا عليهم معاوية بن

٥١ - موسى بن مصعب ... - ١٦٨ هـ.

موسى بن مصعب الخنعمى: أمير، من القواد من العصر البعاسى. ولى مصر سنة ١٦٧ه.. للمهدى وتشدد فى طلب الخراج، فنقم عليه الجند والناس. ثم ثار بعض أهل مصر فقاتلهم بالجند فانهزم جنده وقتل هو فى مكان يسمى «العريرا». كان ظالًا غاشمًا. من شر ملوك مصر. الأعلام ٣٢٩/٧، الخطط ٣٠٨/١، النحوم ٤/٢، حسن المحاضرة ٢/٠١.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: يقبل به. وفى الخطط (٣٠٨/١) يقبل به. وفى النحوم (٢٧/١) أنه زاد على كل فدان ضعف ما كان أولاً. وفى العبارة نظر إلى قول الخطط (٨٢/١) عن متقبلى البلاد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: خراجها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خلا.

<sup>(</sup>٤) من المتن ويظهر أنه يعقوب بن داؤود.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: اليمامة.

<sup>(</sup>٦) لعل الصواب: حلفًا.

مالك بن ضمضم الجذامى ثم الجروى ( $^{(v)}$  و كلموا أهل الفسطاط من الجند و خوفوهم الله وذكروا لهم ما أتى موسى إليهم فأعطاهم الجند من أهل مصر العهود والمواثيق أنهم يتهزموا عنه خرج إليهم فلا يقاتلون معه وتحالفوا هم وأهل الفسطاط على ذلك وعقد موسى بن مصعب لعبد الرحمن بن موسى بن على بن رباح ( $^{(h)}$  اللخمى فى خمسة آلاف من أهل الديوان وبعث بهم إلى الصعيد فى طلب دحية بن مصعب وأمره أن ينزل بالشرقية وكان دحية بها. فلما سار عبد الرحمن عدى ( $^{(h)}$  دحية النيل وصار فى غربيه وملك أكثره وولى دحية على الشرقية يوسف بن نصير بن معاوية بن يزيد بن عبدالله بن قيس التحييى فكان يوسف يُغير على عبد الرحمن بن موسى بن على فاستخلف عبد الرحمن على جيشه بكار بن عمرو أنحا عسامة بن عمرو و سأل أن يعفى فعفى.

ومضى موسى بن مصعب فى جند مصر كلهم وفيه وجوه الناس فساروا حتى نزلوا العريرا وأقبل إليهم أهل الحوف يمنها وقيسها فلما اصطفوا ونشبت بينهم الحرب انهزم أهل مصر بأجمعهم وأسلموا موسى بن مصعب فبقى فى طائفة يسيرة يمن كان قدم بهم فلم يثبت معه أحد من أهل مصر إلا خالد بن يزيد بن إسماعيل التحييى وكان صاحب أمره والمستولى عليه وقتل موسى بن مصعب قتله مهدى بن زياد المهرى ثم أحد الصعر (١١) وعاد أهل مصر إلى الفسطاط لم يكلم (١١) منهم أحد، وبلغ المهدى مقتله فقال: نفيت من العباس أو لأفعلن بمهدى ولأفعلن بأهل الحوف كذا وكذا. فمات المهدى قبل أن يبلغ فيهم شيئًا وكان قتل موسى بن مصعب بالعريرا يوم الأحد لتسع خلون من شوال سنة ثمان وستين ومائة فكانت ولايته عليها عشرة أشهر. قال سعيد ابن عفير يذكر أهل الحوف:

ألم ترهم ألوت بموسى سيوفهم وكانت سيوف لا تدين لمسترف فما برحت فيه تعود وتبتدى إلى أن تروى من حمام مدنف (١٢)

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الحروى. وتكون نسبة إلى جرى بن عوف المنسوب إليه عبد العزيـز بـن الوزيـر الذي يكثر ذكره فيما يأتي.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: على بن رياح. وتقدم القول عليه تحت موسى بن على والده.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: غدا.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: أخذ الصعر.

<sup>(</sup>١١) في الخطط أنه قتل من غير أن يتكلم أحد كما في النجوم (٢٤٧/١) والذي في نسختنا أرجح.

<sup>(</sup>١٢) لعله: جمام مذَرَّف.

الدولة العباسية ......الله العباسية .......

فأصبح من مصر وما كان قد حوى . بمصر من الدنيا سليبا بنفنف ولكن أهل الحوف لله فيهم ذخائر إن لا ينفد الدهر تعرف(١٣)

وقتل معه خالد بن يزيد التجيبي وكان ظالمًا. قال له عبد الحميد بن كعب بن علقمة: تحب أن لك مائة ألف دينار وأنت من أهل النار؟ قال: لا. فأنت من أهل النار وليس لك مائة ألف دينار.

وحدثنى ابن قديد عن أبى نصر أحمد بن صالح عن على بن معبد عن سعيد بن أبى مريم قال: سمعت الليث بن سعد وموسى بن مصعب يخطب الناس وكان ظالمًا غاشمًا فمر بهذه الآية: ﴿إِنَّا أَعَدَنَا لِلِظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِم سُرَادِقُهَا ﴾[الكهف: ٢٨]. فقال الليث وموسى يخطب: اللهم لاتمقتنا.

#### ٧٥- عسامة بن عمرو المعافري:

ثم وليها عسامة بن عمرو باستخلاف موسى بن مصعب إياه، فكتب دحية بن مصعب إلى يوسف بن نصير بن معاوية التجيبى يأمره بالمسير فى الشرقية إلى الفسطاط فبعث إليه عسامة بأحيه بكار بن عمرو فالتقوا ببركوت من الشرقية فتحاربوا يومهم أجمع فنادى يوسف بن نصير بكارا: يا ابن أم القاسم اخرج إلى ققال: هاناذا يا ابن وهبة. فقال: قد ترى ما الذى قتل بيننا من الناس ابرز إلى وأبرز إليك فأينا قتل صاحبه كان الفتح له. فبرز بكار فوضع يوسف الرمح فى خاصرته ووضع بكار الرمح فى خاصرة يوسف فقتل يوسف بكاراً وقتل بكار يوسف ورجع الفل من (١) الجيشين جمعاء وذلك لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثمان وستين ومائة.

وقد كانت ولاية الفضل بن صالح بن على وردت مصر فصرف عسامة عنها لشلاث عشرة خلت من ذى القعدة سنة ثمان وستين ومائة وورد كتاب الفضل باستخلاف

<sup>(</sup>١٣) لعله: تُغرف. أو: تُصرف.

٥٢ - عسامة المعافري ... - ١٧٦هـ.

عسامة بن عمرو بن علقمة المعافرى. أبو داجن: أمير مصر. مولده ووفاته بها. ولى شرطتها عدة مرات. واستخلفه موسى بن مصعب على إمارتها نيابة. وقتل مصعب (سنة ١٦٨هـ) فأقره المهدى العباسى أميرا عليها. ثم عزل بعد ثلاثة أشهر وأيام. وكان من ذوى الرأى والشجاعة. الأعلام ٢٣٣/٤، الخطط ٢٠٠٨/١، النحوم ٥٧/٢٠.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: العل لكن صححناه بمقتضى قـول الخطـط (٣٠٨/١) والنجـوم (٢٠٥٠/١) بأن الجيشين رجعا منهزمين.

٩٨ ..... الدولة العباسية

عسامة عليها فخلفه إلى سلخ المحرم سنة تسع وستين(٢) ومائة.

# ٣٥- الفضل بن صالح بن على العباسي:

ثم وليها الفضل بن صالح من قِبَل المهدى على صلاتها وخراجها دخلها يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وستين ومائة فجعل على شرطه عسامة بن عمرو وكان مع الفضل عسكر من الجند عظيم أتى بهم من الشام على أهل قنسرين عنبسة بن سعيد الجرشى وعلى أهل دمشق عاصم بن محمد بن سعيد وعلى أهل الأردن قطبة بن سعيد القيني (1) وعلى أهل فلسطين زيادة بن فائد اللخمى وتوفى المهدى فى المحرم سنة تسع وستين ومائة وبويع موسى بن المهدى فأقر الفضل بن صالح بن على عليها وقدم الفضل وهي تضطرم لما كان من أهل الحوف الفضل بن صالح بن مصعب وذلك أن الناس تسرعوا إلى دحية وكاتبوه ودعوه إلى دخول الفسطاط فعقد الفضل بن صالح لسفيان القائد على الجند وعقد لابن ذى هجران السيباني (٢) على أهل مصر فأقام بالجيزة وعقد لابن زبان على القيسية وبعث بالزهرى في البحر فالتقى سفيان مع دحية ببويط وكان صاحب أمر دحية كله فتح بن الصلت ابن المغيرة بن ناشر الأزدى من بنى الحارث بن زهران كان حده ناشر حضر فتح مصر واقبل فتح يكر ويفر لا يعرض له شيء إلا هذه (٢) فوقف له إبراهيم بن الأومر بن على

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ثمانين. إنما يكون من سهو الناقل.

٥٣- الفضل بن صالح ١٢٢ - ١٧٢هـ.

الفضل بن صالح بن على بن عبدالله بن عباس الهاشمى العباسى أبو العباس أمير. استخلفه المنصور على إقامة الحج سنة ١٦٨هـ، وولى مصر المهدى فى أواخر سنة ١٦٨هـ. وكان فى العراق، وتوفى المهدى فى أول سنة ١٦٩هـ، قبل أن يرحل الفضل إلى مصر. فأقره الهادى ابن المهدى فقصد مصر وكان أمرها مضطربا، فأخضع عصباتها وقتل زعميهم دحية بن مصعب الأموى. وكانت ولايته أقل من سنة. وولى إمرة دمشق وكان من شجعان الأمراء. شاعرا فصيحا أديبًا.

الأعلام ١٤٩/٥) الخطيط ٢٠٨١، النحوم ٢٠٠٢، حسن المحاضرة ٢٠/١، البداية والنهاية الاعلام ١٣٣/١.

<sup>(</sup>١) مهمل في الأصل.

<sup>(</sup>٢) لعله: الشيباني. والسيباني بالمهملة نسبة إلى بطن من مراد.

<sup>(</sup>٣) لعله: إلا هزمه.

الدولة العباسية

التجيبى (1) من بنى عدى بن تجيب وبحر بن شراحبيل التجيبى وهياج الأنبارى فحملوا على فتح فقتلوه فقهقر أصحاب دحية لمقتل فتح ومضى دحية على حامية فى طائفة معه إلى طريق الواحات، فبعث إلى أهلها يدعوهم إلى القيام معه وكانوا من المسالة والبربر يتدينون بالشراية فقالوا: لا نقاتل إلا مع أهل دعوتنا فبعث إليهم دحية: إنا على مذهبكم. فخرجوا وقاتلوا معه يوم الدير.

وأقبل عبدالله بن على الحي  $^{(\circ)}$  في جمع كثير بعثه الفضل بن صالح فخرج إليه دحية في أهل الواحات فهزموا عبدالله بن على، وقتل يومئذ عبد العزيز بن مروان بن الأصبغ ابن عبد العزيز بن مروان ووجد أهل الواحات على دحية إثارته العرب على الموالى وتقديمهم على البربر فقالوا له: هذا ظلم والإسلام واحد ولسنا نقاتل معك حتى نمتحنك بالبراءة من عثمان. فامتنع دحية وقال لهم: والله ما أرجو الجنة إلا بالرحم بيني وبين عثمان. فانصرفوا عنه وتركوه فعاد إليه عبدالله بن على الحي لما علم انصرافهم عنه فحاربهم  $^{(1)}$  فقتل يومئذ مروان بن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان وكانت نعم أم ولد دحية تقاتل قتالاً شديدًا فقال شاعر من أصحاب دحية  $^{(1)}$  .....

#### ٤ ٥ - على بن سليمان العباسي:

ثم وليها على بن سليمان من قبل موسى الهادى على الصلاة والخراج دخلها فى شوال سنة تسع وستين ومائة فجعل على شرطه عبد الرحمن بن موسى بن على بن رباح اللخمى فولى الحسن بن يزيد بن هانى الكندى وتوفى موسى الهادى فى النصف من ربيع الأول سنة سبعين ومائة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: اللخمي. ينافيه ما بعده.

<sup>(</sup>٥) مهمل في الأصل ويحتمل: الجنبي. نسبة إلى بطن من مراد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فحل بهم.

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات التي قالها وسقطت معها أشياء هي الخبر عن هزيمة دحية وضرب عنقه وعزل الفضل بن صالح. يراجع عن ذلك الخطط.

٤٥- على بن سليمان ... - ١٧٨هـ.

عل بن سليمان بن على بن عبدالله بن عباس الهاشمى. أبو الحسن أمير، من الولاة. ولى مصر لموسى الهادى سنة ٦٩ هـ، وكان فى العراق، فرحل إليها وحسنت سيرته، ومات الهادى وولى الخلافة هارون الرشيد. فأقره على الإمارة. وطمع على الخلافة وفاتح بعض أهل مصر بذلك. فكتبوا إلى الرشيد فعزله سنة ١٧١هـ. وعاد إلى العراق فولاه الرشيد بعض الأعمال فى الجيش واستمر مكرمًا إلى أن مات.

الأعلام ٢٩١/٤، الخطط ٣٠٨/١، النجوم ٢١/٢، حسن المحاضرة ٢٠/٢.

وبويع هارون بن محمد الرشيد فأقر على بن سليمان عليها وأظهر على بن سليمان في ولايته عليها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومنع الملاهى والخمور وهدم الكنائس المحدثة بمصر فهدم كنيسة مريم الملاصقة لأبى شنودة وهدم كنائس محرس قسطنطين وبذل له خمسون ألف دينار في تركها فامتنع وكان كثير الصدقة في الليل وكان أهل مصر مع هذا يرمونه بالقدر وذلك أنه استخلص رجلين متهمين بالقدر وهما عبد الحميد ابن كعب بن علقمة التنوخي وهرم بن سليم بن عياض العامري من قريش.

وقال يحيى بن عثمان بن صالح: قدم إدريس بن عبدالله بن حسن بن حسن إلى مصر وعلى بن سليمان عليها فعلم بمكانه ولقيه سرًا فسأله بالله والرحم إلا ستر عليه فإنه خارج إلى المغرب فستر عليه وأظهر على بن سليمان أنه تصلح له الخلافة وطمع فيها فسخط عليه هارون فعزله عنها يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الأول سنة إحدى وسبعين ومائة.

#### ٥٥ - موسى بن عيسى بن موسى العباسى:

ثم وليها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد (١) من قبل أمير المؤمنين هارون الرشيد على صلاتها فجعل على شُرطه أخاه إسماعيل بن عيسى فسخط (٢) ذلك فعزله وولى عسامة بن عمرو ثم أذن موسى بن عيسى للنصارى في بنيان الكنائس التي هدمها على ابن سليمان فبنيت كلها بمشورة الليث بن سعد وعبدالله بن لهيعة وقالا: هو من عمارة البلاد. واحتجا أن عامة الكنائس التي بمصر لم تبن إلا في الإسلام في زمن الصحابة والتابعين.

ثم صرف موسى عنها يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة

٥٥ - موسى بن عيسى ... - ١٨٣هـ.

موسى بن عيسى بن موسى بن محمد العباسى الهاشمى: أمير، من آل عباس. كان جوادًا عاقلاً. ولى الحرمين للمنصور والمهدى مدة طويلة ثم ولى اليمن للمهدى. وولى مصر للرشيد سنة الااهد. أقام عليها سنة وخمسة أشهر ونصفًا. وصرف عنها (سنة ١٧٢هـ) فعاد إلى العراق. فولاه الرشيد الكوفة، فدمشق ثم أقام ببغداد إلى أن توفى.

الأعلام ٢/٦٦/ الخطط ١/٨٠٨، النجوم ٢/٦٦، حسن المحاضرة ٢/١٠.

<sup>(</sup>۱) في حاشية بخط غير الناقل: هو موسى بن عيسى بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس الهاشمي كذا نسبه القضاعي في خططه.

<sup>(</sup>٢) يظهر أنه سقط بعد هذه لفظة نحو «الجند» أو غيرها.

#### ٥٦ مسلمة بن يحيى البجلي:

ثم وليها مسلمة بن يحيى البحلى أخو جبريل بن يحيى من قبل هارون الرشيد على صلاتها دخلها في شهر رمضان سنة اثنتين وسبعين ومائة في عشرة آلاف من الجند فجعل على شرطه ابنه عبد الرحمن بن مسلمة بن يحيى، ثم صرف مسلمة عنها في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة وليها أحد عشر شهرًا.

#### ٥٧- محمد بن زهير الأزدى:

ثم وليها محمد بن زهير الأزدى من قبل الرشيد على صلاتها وخراجها لخمس خلون من شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة فحعل على شُرطه جنك (١) بن العلاء ثم عزله فولى عمار (٢) بن مسلم بن عبدالله الطائى أيامًا ثم عزله وولى حبيب بن أبان بن الوليد البحلى وثار الجند الذى يقال لهم القديدية بصاحب الخراج عمر بن غيلان (٦) في أعطياتهم فصلبوه و دخنوا عليه حتى دفع إليهم أعطياتهم ولم يدافع عنه محمد بن زهير فصرف عنها في سلخ ذى الحجة سنة ثلاث وسبعين ومائة وليها خمسة أشهر.

٥٦- مسلمة بن يحيى ... - ١٧٣هـ.

مسلمة بن يحيى بن قرة البحلى الخرسانى: قائد، من الولاة فى العصر العباسى، أصله خرسانى قال ابن برى: كان من أكابر القواد. ولاه الرشيد إمرة مصر (سنة ١٧٢هـ) فدخلها ومعه عشرة آلاف من الجند وانتشرت الفتن فى أيامه فعزل (سنة ١٧٣هـ) وولايته أحد عشر شهرًا.

الأعلام ٢٢٤/٧، الخطط ٣٠٨/١، النحوم ٢/١٧، حسن المحاضرة ٢٠/١.

٥٧- محمد بن زهير ... - نحو ١٨٠هـ.

محمد بن زهير الأزدى: أمير، ولاه الرشيد العباسي مصـر سـنة ١٧٣هـ، فأقـام خمسـة أشـهر إلا أيامًا، وعزله الرشيد فعاد إلى بغداد وجعل في جملة القواد.

الأعلام ١٣١/٦، الخطط ٨٠٨١، النجوم ٧٤/٢، حسن المحاضرة ١٠/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: خنك. وفي النحوم (٤٧٠/١): حنك. واتبعنا امراء مصر لوستنفلدت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل هنا: عنان. وهو عمار المذكور أدناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عمرو بن عيلان. وقد اتفق النجوم والقاموس على ما قيدناه.

١٠٢ ..... الدولة العباسية

#### ٥٨ - داود بن يزيد المهلبي:

ثم وليها داود بن يزيد المهلبي فقدمها هو وإبراهيم بن صالح بن على جميعًا ولى داود صلاتها من قبل الرشيد وبعث إبراهيم بن صالح في إخراج القديدية عن مصر دخلاها لأربع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة أربع وسبعين ومائة فجعل على شرطه عمار بن مسلم الطائي وأخرج إبراهيم القديدية من الفسطاط إلى المغرب والمشرق وجعل منهم عللًا في البحر إلى الشام فظفرت بهم الروم فأسرتهم.

وفى ولاية داؤود بن يزيد توفى عبدالله بن لهيعة يوم الأحد لخمس خلون من جمادى الآخرة فصلى عليه داؤود.

وتوفى بكر بن مضر يوم عرفة فصلى عليه داود أيضًا.

فوليها داؤود إلى أن صرف عنها لست خلون من المحرم سنة خمس وسبعين ومائة فكانت ولايته عليها سنة ونصف شهر.

## ٩ - موسى بن عيسى العباسى الثانية:

ثم وليها موسى بن عيسي الثانية على صلاتها وخراجها من قبل الرشيد دخلها يـوم

داود بن يزيد بن حاتم المهلبى الطائى، من أبناء المهلب بن أبى صفرة: أمير من الشجعان العقالاء. كان مع أبيه بإفريقية واستخلفه أبوه عليها. فتولاها بعد وفاته (سنة ١٧٠هـ) فأحسن تدبرها. وولى داود إمرة مصر فى أواخر ١٧٣هـ. فقدمها فى أوائل ١٧٤هـ. وكان أمرها مضطربا، فهدأت فى أيامه واستمر -سنة ونصف شهر.

٥٨- داود المهلبي ... - ٢٠٥٠هـ.

الأعلام ٢/٣٣٦، الخطط ٣٠٨/١، النجوم ٢/٥٧، حسن المحاضرة ٢/١٠.

٥٩ - موسى بن عيسى بن موسى بن محمد العباس الهاشمي .... - ١٨٣هـ.

من آل عباس. كان حوادًا عاقلاً ولى الحرمين للمنصور والمهدى مدة طويلة ثم ولى اليمن للمهدى. وولى مصر للرشيد سنة ١٧١هـ، وكان سلفه فيها على بن سليمان قد هدم الكنائس المحدثة فرفع إليه أمرها فاستشار خاصته فقالوا: هى من عمارة البلاد واحتحوا بأن عامة الكنائس التى بمصر مابنيت إلا فى الإسلام فأذن فى بنائها وأقام على الولاية سنة وخمسة أشهر ونصفًا وصرف عنها سنة ١٧٧هـ. فعاد إلى العراق فولاه الرشيد الكوفة فدمشق ثم أعيد ثانية إلى إمرة مصر سنة ١٧٥هـ، وصرف سنة ١٧٦هـ، وأعيد ثالثة سنة ١٧٩هـ، وصرف سنة ١٨٨هـ، فقام ببغداد إلى أن توفى.

الأعلام ٧/٢٦٣، الخطط ١/٨٠٨، النجوم ٧٨/٢، حسن المحاضرة ١٠/٢.

الاثنين لسبع خلون من صفر سنة خمس وسبعين ومائة فجعل على شُرطه عبد الرحمن بن موسى على بن رباح وأمر موسى بالزيادة في المسجد الجامع زاد فيه الرحبة التي تقابل الصيارفة اليوم وهو نصف الرحبة المنسوبة إلى أبي أيوب وذلك في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة.

وتوفى الليث بن سعد يوم الجمعة للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين<sup>(۱)</sup> وصلى عليه موسى بن عيسى فوليها موسى إلى أن صرف عنها لليلتين بقيتا من صفر سنة ست وسبعين ومائة وليها سنة واحدة.

## • ٦- إبراهيم بن صالح العباسي الثانية:

ثم وليها إبراهيم بن صالح الثانية من قبل الرشيد على صلاتها وخراجها فكتب إلى عسامة بن عمرو فاستخلفه وقدم نصر بن كلثوم خليفة على الخراج مستهل ربيع الأول سنة ست وتوفى عسامة بن عمرو لسبع بقين من شهر ربيع الآخسر سنة ست وسبعين ومائة.

ثم قدم روح بن روح بن زنباع خليفة لإبراهيم على الصلاة والخراج لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة فجعل على شرطه خالد بن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة وتوفى إبراهيم بن صالح بها وهو واليها يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان سنة ست وسبعين ومائة كان مقامه بها شهرين وثمانية عشر يومًا فكان قبره أول قبر أبيض في مقبرة مصر.

وأقام بالأمر بعد أبيه صالح بن إبراهيم مع صاحب شُرطه خالد بن يزيد.

<sup>(</sup>۱) وفى حاشية: وفاة الليث بن سعد وذكر ابن يونس فى تاريخه بسنده إلى يحيى بن بكير قـال: سمعت الليث ين سعد يقول ولدت فى شعبان سنة أربع وتسعين. قال: ومولده بقرقشندة.

٠٦٠ إبراهيم بن صالح، سبق ذكره.

# ۱۰٤ ۱۰۳ عبدالله بن المسيب بن زهير الضبى:

ثم وليها عبدالله بن المسيب بن زهير الضبى من قبل الرشيد على صلاتها لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ست وسبعين ومائة فجعل على شرطه الأمكيس<sup>(۱)</sup> ثم صرف عنها في رجب سنة سبع وسبعين ومائة.

#### ٣٢- إسحاق بن سليمان:

ثم وليها إسحاق بن سليمان من قبل الرشيد على صلاتها وخراجها مستهل رجب سنة سبع وسبعين ومائة فجعل على شُرطه مسلم بن بكار بن مسلم العقيلي واستخلف معاوية بن صرد البكائي فكشف إسحاق أمر الخراج وزاد على المزارعين زيادة أححف (٢) بهم، فخرج عليه (٣) أهل الحوف وعسكروا فبعث الجيوش فحاربهم فقتل كرمين بن يحيى وكان من كبار أصحابه في جمع منهم وكتب إسحاق إلى هارون الرشيد يخبره بذلك فعقد هارون لهرثمة بن أعين في جيش عظيم وبعث به إلى مصر فنزل الحوف فلقيه أهله بالطاعة وأذعنوا بأداء الخراج، فقبل هرثمة منهم واستخرج خراجه كله فوليها إلى أن صرف عنها في رجب سنة ثمان وسبعين ومائة.

٦١- عبدالله بن المسيب بن زهير الضبي .... - بعد ١٧٩هـ.

من امراء الدولة العباسية ولاه الرشيد مصر سنة ١٧٦هـ. واستمر نحو عشرة أشهر وعزل فأقام بها إلى أن وليها استخلاف عن عبد الملك بن صالح العباسى سنة ١٧٨هـ نحو الشهرين وصرف بعزل عبد الملك ولزم بيته واستخلفه ثانيا عبيدالله المهدى سنة ١٧٩هـ. وصرف عنها فلزم داره إلى أن مات.

الأعلام ١٣٧/٤، الخطط ٩/١، ١٠ النجوم ١٨٣/٠، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) الذي طبع في النحوم: أبا المكيس. ووحدت في بعض النسخ: أبا المكبس. والشبهة في كل هذه الأسماء متساوية.

<sup>77-</sup> إسحاق بن سليمان بن على بن عبدالله بن عباس، الهاشمي العباسي من أمراء الدولة العباسية. ولى إمرة المدينة سنة ١٧٠هـ للرشيد، ثم ولى السند ومكران سنة ١٧٤هـ وولى الإمارة بمصر سنة ١٧٧هـ فاستمر سنة وأياما وصرف عنها، فتوجه إلى الرشيد، توفى بعد ١٧٨هـ.

الأعلام ١/٥٩١، الخطط ٣٠٩/١، النجوم ٧٨/٢، حسن المحاضزة ١١/٢.

<sup>(</sup>٢) يكون الصواب: اححفت كما في الخطط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عليهم.

ثم وليها هرثمة بن أعين من قبل الرشيد على صلاتها وخراجها ليومين خلتا من شعبان سنة ثمان وسبعين، فجعل على شُرطه ابنه حاتم بن هرثمة ثم سار هرثمة إلى إفريقية هو ومنصور بن زياد لاثنتي عشرة خلت من شوال سنة ثمان وسبعين ومائة أقام شهرين (۱) ونصفًا.

## ٤ ٦- عبد الملك بن صالح بن على العباسى:

ثم وليها عبد الملك بن صالح من قبل الرشيد على الصلاة والخراج ولم يدخلها واستخلف عليها عبدالله بن المسيب الضبى، فجعل على شُرطه عمار بن مسلم فوليها إلى سلخ سنة ثمان وسبعين ومائة.

٦٣ - ابن أعين، هرثمة بن أعين ... - ٢٠٠ هـ.

أمير من القادة الشجعان، له عناية بالعمران، ولاه الرشيد مصر سنة ١٧٨هـ، ثم وجهه إلى إفريقية فدخل القيروان سنة ١٧٩ وبنى فيها القصر المعروف بالمنستير وبنى سور طرابلس الغرب. واستمر واليا على إفريقية سنتين ونصف. وطلب من الرشيد أن يعفيه فنقله سنة ١٨١هـ وعقد له على خراسان وولاه غزو الصائفة سنة ١٩١هـ ثم ولاه ما كان لابن ماهان (على بن عيسى) فانتقل إلى مرو سنة ١٩٢هـ.

الأعلام ٨١/٨، الخطط ٩/١، النجوم ٨٨/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: شهر وهو خطأ ظاهر.

٣٤- عبد الملك العباسى، عبد الملك بن صالح بن على بن عبدالله بن عباس – ١٩١هـ، أمير من بنى العباسى، ولاه الهادى إمرة الموصل سنة ١٦٩هـ وعزله الرشيد سنة ١٧١هـ شم ولاه المدينة والصوائف وولاه مصر مدة قصيرة فلم يذهب إليها وولاه دمشق فأقام فيها أقل من سنة. وبلغه أنه يطلب الخلافه فحبسه ببغداد سنة ١٨٧هـ، ولما مات الرشيد أطلقه الأمين. وولاه الشام والجزيرة سنة ١٩٣هـ.

الأعلام ١٥٩/٤، الخطط ٢٠٩١، النجوم ١٠/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

١٠٦ .....الدولة العباسية

## ٥٦- عبيدالله بن المهدى العباسى:

#### ٣٦- موسى بن عيسى الثالثة:

ثم وليها موسى بن عيسى الثالثة من قبل الرشيد على صلاتها وقدم يحيى بن موسى ابن عيسى خليفة لأبيه عليها لثلاث خلون من شهر رمضان ثم قدمها موسى بن عيسى في آخر ذى القعدة فوليها إلى أن صرف عنها في جمادى الآخرة سنة ثمانين ومائة.

#### ٦٧ - عبيدالله بن المهدى الثانية:

ثم وليها عبيدالله بن المهدى الثانية من قبل الرشيد على صلاتها، فقدم داؤود بن حياش (٢) خليفة عليها لسبع خلون من جمادى الآخرة وقدمها عبيدالله يوم الثلاثاء لأربع خلون من شعبان سنة ثمانين ومائة فحعل على شُرطه معاوية بن صرد ثم عزله فولى

٥٦- ابن المهدى، عبيدالله بن محمد (المهدى) بن عبدالله (المنصور) العباسى الهاشمى ... - 81 م...

أخو هارون الرشيد، أمير، ولى مصر للرشيد سنة ١٧٩هـ، وأقيل بعد نحو تسعة أشهر، وأعيد سنة ١٨٩هـ فمكث سنة وشهرين وصرف عنها، فتوجـه إلى الرشيد وبقى عنده وصحبه فى رحلته التى توفى فيها، ثم مات بعده. كان حازمًا من ذوى الرأى.

الأعلام ١٩٦٤، الخطط ٢٠٩١، النجوم ٢/٢١، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) من الخطط (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبدالله.

٦٦- موسى بن عيسى ... - ١٨٣هـ. سبق ذكره.

الأعلام ٢/٦/٧، الخطط ٩/١، ٣٠٩، النجوم ٩٨/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

٦٧- عبيدالله بن محمد ... - ١٩٤ هـ. سبق ذكره.

الأعلام ١٩٦/٤، الخطط ٣٠٩/١، النجوم ١٠١/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>٣) في الخطط: حباش. وفي النجوم (١/١) حبيش.

الدولة العباسية ....... ٧٠١

عمار بن مسلم فوليها إلى أن صرف عنها لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة.

#### ٦٨ - إسماعيل بن صالح العباسى:

ثم وليها إسماعيل بن صالح من قبل الرشيد على صلاتها يوم الخميس لسبع حلون من شهر رمضان فاستخلف عوف بن وهب الخزاعى ثم قدمها إسماعيل يوم الخميس لخمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة فجعل على شرطه سليمان بن الصمة المهلبي ثم عزله فولى يزيد بن عبد العزيز الغساني (۱).

قال ابن عفير: ما رأيت أحدًا على هذه الأعواد أخطب من إسماعيل بن صالح بن على. فوليها إلى أن صرف عنها في جمادي الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومائة.

#### ٦٩ - إسماعيل بن عيسى العباسى:

ثم وليها إسماعيل بن عيسى من قبل الرشيد على صلاتها قدمها يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومائة فجعل على شُرطه المصك بن مسكين الجرشى، ثم عزله وولى عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف فوليها إلى أن صرف عنها في شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائة.

#### • ٧- الليث بن الفضل:

ثم وليها الليث بن الفضل من قبل الرشيد على صلاتها وخراجها، قدمها لخمس خلون من شوال سنة اثنتين وثمانين ومائة فجعل أخاه على بن الفضل على شُرطه

٣٦٠ إسماعيل بن صالح بن على بن عبدالله بن عباس الهاشمي العباسي.... - نحو ٩٠ اهـ.

أمير من الخطباء العظماء، ولاه الرشيد إمرة مصر سنة ١٨٢هـ، ثم عزله بعد تسعة أشهر إلا أيامًا. وكان شجاعا فصيحًا عاقلاً أديبًا.

الأعلام ١/٥١١، الخطط ١/٩٠١، النجوم ١/٥٠١، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: النسان. والتصحيح من النجوم.

٦٩- إسماعيل بن عيسى بن موسى، العباسى الهاشمى... - نحو ١٩٠هـ.

أمير ولاه الرشيد إمرة مصر سنة ١٨٣هـ فقدمها وأقام ثلاثة أشهر إلا أيامًا وصرف. فتوجه إلى الرشيد فأكرمه وبقى عنده وحج معه، ثم وجهه الرشيد إلى الغزو، وعاد فاستقر إلى أن مات. الأعلام ٢٠٠١، الخطط ٣٠٩/١، النجوم ٢١٩/٢، حسن المحاضرة ٢١١/٢.

٧٠- الليث بن الفضل الأبيوردي ... - بعد ١٨٧هـ

من ولاة العصر العباسى، ولى إمرة مصر للرشيد سنة ١٨٣هـ واستمر أربع سنوات وسبعة أشهر. وكان شجاعًا، شديد البطش وصرف عن الإمارة سنة ١٨٧هـ فعاد إلى بغداد. الأعلام ٢٤٨/٥، الخطط ٢٠٩/١، النجوم ٢١٣/١، حسن المحاضرة ٢١١/٢.

٨ • ١ ..... الدولة العباسية

واستخلف عبد الغنى (۱) بن عدى الحجرى من حجر حمير ثم مات عبد الغنى فاستخلف على الشُرط عمرو بن عبد العزيز بن يريم (۱) الحجرى ثم عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز الزهرى ثم رد عمرو بن عبد العزيز بن يريم فوليها الليث ثم حرج إلى الرشيد لسبع خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائة بالمال والهدايا وهو على ولايته واستخلف أحاه على بن الفضل عليها ثم عاد الليث إليها في آخر سنة ثلاث وثمانين ومائة وخرج ليث أيضًا بالمال لسبع بقين من شهر رمضان سنة خمس وثمانين ومائة ثم استخلف عليها هاشم بن عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج وقدم ليث يوم السبت لأربع عشرة خلت من المحرم سنة ست وثمانين ومائة.

وأخبرني ابن قديد قال: كان ليث بن الفضل كلما أغلق حراج سنة.

وفرع من حسابها حرج بالمال والحساب إلى أمير المؤمنين هـارون، قـال ابـن قديـد: وهو أول من استعمل إبراهيم بن تميم في كتاب الخراج.

ثم أن أهل الحوف خرجوا على ليث بن الفضل فكان السبب في ذلك أن ليتًا بعث بمسًاح يمسحون عليهم أراضي زرعهم فانتقصوا من القصبة (٢) أصابع فتظلم الناس إلى الليث فلم يسمع منهم فعسكروا وساروا إلى الفسطاط فخرج إليهم ليث بن الفضل في أربعة آلاف من جند مصر كان خروجه يوم الخميس ليومين بقيا من شعبان سنة ست وثمانين ومائة واستخلف عليها عبد الرحمن بن موسى بن على بن رباح على الجند وعلى الخزاج فالتقي ليث مع أهل الحوف لثنتي عشرة خلت من شهر رمضان سنة ست وثمانين فانهزم الجند عن ليث وبقي في مائتين أو نحوها، فحمل عليهم بمن معه فهزمهم حتى بلغ بهم غيفة، وكان التقاؤهم في أرض جب عميرة وبعث ليث إلى الفسطاط ومنعوا الخراج وخرج ليث إلى أمير المؤمنين هارون لمستهل المحرم سنة سبع وثمانين ومائة فسأل أمير المؤمنين أن يبعث معه بالجيوش إليها وذكر أنه لا يقدر على استخراج ومائة فسأل أمير المؤمنين أن يبعث معه بالجيوش إليها وذكر أنه لا يقدر على استخراج ومائة فسأل أمير المؤمنين أن يبعث معه وكان محفوظ بن سليمان بباب الرشيد فرفع

<sup>(</sup>١) في الأصل: على. وينافيه الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تارة ذكر: بريم. وطورًا يريم. وقد ذكر يريم في المشتبه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: القصب. فليراجع الخطط (٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) يقوى أن صوابه القيسية.

محفوظ إلى أمير المؤمنين يضمن له جباية (٥) خراجها عن آخره بلا سوط ولا عصا، فولاه أمير المؤمنين الخراج وصرف ليث بن الفضل عن صلاتها وخراجها وبعث أحمد بن إسماعيل على صلاتها مع محفوظ فكانت ولاية ليث عليها أربع سنين وسبعة أشهر.

#### ٧١ أحمد بن إسماعيل العباسي:

ثم وليها أحمد بن إسماعيل بن على بن عبدالله بن عباس من قبل الرشيد على صلاتها فدخلها يوم الاثنين لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين ومائة فجعل على شرطه معاوية بن صرد.

حدثنا أبو سلمة التحيبي قال: أخبرني أحمد بن أحمد بن عمرو بن سرح قال: حضرت القسامة في وال من بني هاشم يقال له أحمد بن إسماعيل في سنة سبع وثمانين أو سنة ثمان وثمانين وقال: أحضر أولياء المقتول المسجد الجامع، فحلفوا بعد العصر عند القبلة قيامًا. ورأيت مع رسول السلطان خط عبدالله بن وهب في كتاب قد كتبه لهم كيف يحلفون.

فوليها أحمد بن إسماعيل إلى أن صرف عنها يـوم الاثنـين لثمـان عشـرة خلـت مـن شعبان سنة تسع وثمانين ومائة وليها سنتين وشهرًا ونصفًا.

## ٧٢ - عبدالله بن محمد العباسى:

ثم وليها عبدالله بن محمد بن إبراهيم الذي يقال له ابن زينب من قبل الرشيد على صلاتها فاستخلف عليها لهيعة بن عيسى بن لهيعة الحضرمي إلى يوم السبت للنصف من شوال سنة تسع وثمانين فقدمها عبدالله بن محمد فجعل على شُرطه أحمد بن حوى بن حوى ألى العذري ثم عزله فولى محمد بن عسامة بن عمرو، فوليها عبدالله بن محمد إلى

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فرفع محفوظ فولاه أمير المؤمنين يضمن له جناية. والمقصود ظاهر.

١٧- أحمد بن إسماعيل بن على بن عبدالله بن عباس الهاشمى العباسى ... - بعد ١٨٩هـ. أمير ولاه الرشيد على مصر سنة ١٨٧هـ، فاستمر سنتين و ٤٥ يومًا وكان عاقلاً حازمًا. الأعلام ١٩٦١، الخطط ٢٠٠٩، النجوم ٢٠٤٢، حسن المحاضرة ٢١/٢.

٧٢- ابن زينب، عبدالله بن محمد بن إبراهيم الهاشمي العباسي، أبو محمد ... - نحو ٢٠٠هـ.

أمير، من بني العباس ولى مصر للرشيد سنة ١٨٩هـ، وعزل بعد ثمانية أشهر وتسعة عشر يومًا فعاد إلى بغداد فجعله الرشيد في جملة قواده، يوجهه في المهمات إلى أن مات.

الأعلام ١١٧/٤، الخطط ٩/١، ١٠ النجوم ١٣١/٢، حسن المحاضرة ١١/١.

<sup>(</sup>١) في الأصل هنا: أحمد بن حوى بن حرى. وفيما يـأتي: أحمـد بن حرى بن حوى وفي=

٠ ١ ١ ..... الدولة العباسية

أن صرف عنها لإحدى عشرة بقيت من شعبان سنة تسعين ومائة، فخرج عنها واستخلف عليها هاشم بن عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج.

#### ٧٣ - الحسين بن جميل:

ثم وليها الحسين بن جميل من قبل الرشيد على صلاتها، قدمها يوم الخميس لعشر خلون من شهر رمضان سنة تسعين ومائة فجعل على شرطه كامل الهنائى ثم عزله فولى معاوية بن صرد فأقام على صلاتها إلى يوم الجمعة لسبع خلون من رجب سنة إحدى وتسعين ومائة فجمعت له الصلاة والخراج جميعًا. قال سعيد بن عفير:

ما كنت أحسب أن الحين يجمع ما أمسى بمصر من الأنذال في الأمر أما الأمير فحناج<sup>(۱)</sup> وصاحب على الخراج سوادى من الأكر هذا الهنائى من الفسطاط يخلفه والعاملي<sup>(۱)</sup> على أعماله الأحر كل لصاحبه شكل يلابحه فهم سواسية<sup>(۱)</sup> في اللوم كالحمر وما هناءة إل ظلف ذى يمسن والباهليون مأوى اللوم من مضر فيما يسوغ لنا عيش فينفعنا مع ما نرى لهم من رقة الخطر

وفى ولايته امتنع أهل الحوف من أداء الخراج وخرج أبو الندى<sup>(٤)</sup> مولى بليّ فـى نحـو من ألف رجل يقطع الطريق بأيله وبدا وشغب ومدين ثم أغار<sup>(٥)</sup> على بعض قـرى الشـام ثم ضوى إليه رجل من جذام يقال له المنذر بن عابس بن غطفان ومعـه ســلام النـوى<sup>(١)</sup>

<sup>-</sup>النجوم مرة: أحمد بن موسى (٥٣٦/١) ومرة: أحمد بن جرى (٥٧١/١) وكلاهما تصحيف كما يرى بمراجعة حوى بن حوى بن معاذ العذرى وهو والده.

٧٣- الحسين بن جميل ... - بعد ١٩٢هـ.

مولى أبى جعفر المنصور ممن ولى مصر، أرسله الرشيد واليًا عليها سنة ١٩٠هـ، فأقام سنة وسبعة شهور وأيامًا، وصرف سنة ١٩٢هـ. وكانت له عناية بالإصلاح.

الأعلام ٢/٤/٢، الخطط ٩/١ ٣٠٩، النجوم ١٣٤/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: يحتاج.

<sup>(</sup>٢) بالنظر إلى البيت الخامس يشبه أن صوابه: الباهلي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سراسيه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبو الوليد ويظهر من الذي يأتي أن الصواب أبو الندا كما تقيد في النجوم وفي الخطط.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: اعر.

<sup>(</sup>٦) لعل صوابه النوبي ولم نحققه.

الدولة العباسية ......

فبلغوا مبلغًا عظیمًا من النهب والقتل فبعث أمیر المؤمنین هارون یحیی بن معاذ فی أمرهم فسار یحیی  $^{(\vee)}$  إلی فلسطین فبعث قائدًا من قواده فی طلب أبی الندی وابن عابس وبعث الحسین بن جمیل من مصر  $^{(\wedge)}$  بعبد العزیز بن الوزیر بن ضانی  $^{(\wedge)}$  الجروی فی عسکر فالتقی العسکران بأیلة  $^{(\wedge)}$  فحرو  $^{(\wedge)}$  سلام النوی ثم أدرك فأخذ و كان أبو الندی  $^{(\vee)}$  يقول:

أقول إذا ("") الرفاق بدت لوجهى ألا حلوا رحالكم وطيروا وإن لم تتركوها فاستعدوا لحرب مثل حاصبة تغور ("") أقول لصحبتي كروا عليهم فليس يهرهم إلا الكرور

ثم سار يحيى بن معاذ في جيشه ذلك فنزل بلبيس فأذعن أهل الحوف بالخراج وكان نزوله بلبيس لإحدى عشرة خلت من شوال سنة إحدى وتسعين ومائة ثم صرف الحسين بن جميل لثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين ومائة.

## ٧٤ مالك بن دلهم الكلبي:

ثم وليها مالك بن دلهم بن عمير بن مالك من قبل الرشيد على صلاتها و حراجها قدمها يوم الخميس لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين ومائة فجعل على شرطه محمد بن يزيد (۱) بن آدم الأزدى من أهل حمص، وفرغ يحيى بن معاذ من أمر

<sup>(</sup>٧) في الأصل: رجا بن: بدل يحيى.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بن مصر. واتبعنا الخطط.

<sup>(</sup>٩) لم يذكر في المشتبه غير ضابيء. والصابي مع التنبيه بأن الصابي لا يأتي إلا باللام فيقوى أن صوابه: ضابيء.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: بايه، وثبت من النجوم (١/٠٤٠)، ومن الخطط أن هذه الوقعة كانت بأيلة.

<sup>(</sup>١١) يفهم من الخطط أن الخلل الواقع هنا في الأصل غير قاصر على تحريف بـل أنه سقط من قول المصنف ما حاصله أن الجروى ظفر بأبي الندى وأن سلام النوى هرب إلخ.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: أبو الوليد بالتصحيف الذي تقدم.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: اخا.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: حانسه تعور. ويحتمل: حابيه تفور.

٧٤- مالك بن دلهم بن عيسى الكلبي... - نحو ٢٠٠هـ.

ممن ولى مصر، ولاه الرشيد سنة ٩٢هـ، واستمر عامًا وخمسة أشهر إلا أيامًا.

الأعلام ٥/٠٦٠، الخطط ١/٠١٠، النجوم ١٣٧/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) في النجوم: توبه.

١١٢ .....الدولة العباسية

الحوف وقدم الفسطاط لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين ومائة فنزل دار أبى عون ومعه أبو الندى وابن عابس وغيرهما من أصحابهما.

قل أبو عثمان السكرى أمام يحيى بن معاذ:

وقتلنا أبا الندى وابن عابس لا يطيقون (٢) رفع كف تلامس حوف مصر إلى دمشق فبالس بعد ما حاد عنهم كل فارس

قد حبينا قيسًا ولم تك (٢) تجبى وتركنا لخما وحيسى حدام آمسن (١) الله بالمسارك يحيسى وأباد الخلاع من كل أرض

وقال أيضًا:

یا قیس عیلان إنی ناصح لکم أدوا الخراج و خافوا القتل و الحرب ا إنسى أحذر كم يحسيى وصولته فما رأيت له تقيًا إذا غضبا

وورد كتاب الرشيد على يحيى بن معاذ يأمره بالخروج إليه، فكتب إلى أهل الأحواف أن: اقدموا حتى أوصيكم مالك بن دلهم وأدخل فيما بينكم وبينه في أمر خراجكم. فدخل كل رئيس منهم من اليمانية والقيسية وقد أعد لهم القيود فأمر بالأبواب فأخذت ثم دعا بالحديد فقيدهم وتوجه بهم للنصف من رجب سنة اثنتين وتسعين ومائة فوليها مالك بن دلهم إلى يوم الأحد لأربع خلون من صفر سنة ثلاث وتسعين ومائة.

### ٧٥ الحسن بن التختاخ:

ثم وليها الحسن بن التختاخ من قبل الرشيد على صلاتها وخراجها واستخلف أبا رحب العلاء بن عاصم الخولاني، ثم قدمها يوم الاثنين لثلاث خلون من ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين ومائة فجعل على شرطه مجمد بن خالد<sup>(٥)</sup> ثم عزله وولى أبا شعيب صالح ابن عبد الكريم ثم عزله فولى سليمان بن غالب بن جبريل وفي ولايته قدم عليه ابن حبيل بنعي الرشيد، واستخلف مجمد بن هارون فأعطاهم ابن التختاخ العطاء كاملاً ثلشًا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يكن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يطيعون. والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أمر.

٧٥- ألحسن بن التحتاخ....

الخطط ٢١٠/١، النجوم ٢/١٤١، حسن المحاضرة ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٥) في النجوم (١/٦٤٥) حلد.

الدولة العباسية ....... الله العباسية المستمالية العباسية المستمالية العباسية المستمالية المستمالية

عينًا وثلثًا بزا وثلثًا قمحًا<sup>(٢)</sup> ووقعت في ذلك فتنة عظيمة حتى قتل ناس من الجند وناس من أهل مصر في المسجد الجامع.

وكتب الفضل بن الربيع إلى ابن التختاخ في حمل الأموال، فلما صارت بفلسطين وثب أهل الرملة على المال فقالوا: هذا عطاؤنا قد ساقه الله إلينا، فأخذوا من ذلك المال عطاءهم كاملاً وأدخلوا الباقي بيت المال.

فوليها ابن التختاخ إلى أن عزله عنها فسار متوجهًا في طريق الحجاز لفساد طريق الشام، وذلك يوم السبت لثمان بقين من ربيع الأول سنة أربع وتسعين ومائة واستخلف عليها عوف بن وهب على الصلاة ومحمد بن زياد بن طبق القيسى على الخراج.

## ٧٦ - حاتم بن هرثمة بن أعين:

ثم وليها حاتم بن هرثمة من قبل محمد بن هارون الأمين على الصلاة والخراج وفرض في ألف من الأبناء قدم بهم إليها فسار حتى نزل بلبيس فصالحه أهل الحوف على خراجهم.

وثار عليه أهل تنووتمي وعسكروا وعقدوا عليهم لعثمان بن مستنير الجذامي فبعث إليهم حاتم بالسرى بن الحكم وعبد العزيز بن عبد الجبار الأزدى وعبد العزيز بن الوزير الجروى (۱) فاقتتلوا للنصف من شهر رمضان فانهزم ابن مستنير وقتل أخوه ودخل حاتم الفسطاط ومعه مائة من وجوه اليمانية رهائن وذلك يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال سنة أربع وتسعين ومائة فجعل على شرطه ابنه ثم عزله فولى على بن المثنى ثم عزله وولى عبيدالله الطرسوسي. وابتنى حاتم بن هرثمة القبة التي تعرف بقبة الهوى وهو أول من ابتناها.

فوليها حاتم إلى أن صرف عنها في جمادي الآخر سنة خمس وتسعين ومائة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فحاز والتصحيح بالتخمين.

٧٦ حاتم بن هرثمة بن أعين ... - بعد ١٩٥هـ.

والى من القادة فى الدولة العباسية. ولى شرطه مصر سنة ١٧٨هـ، فى ولاية أبيه عليهـا، وصـرف عنها، فعاد إلى العراق، فأعاده الأمين العباسى أميرًا عليها سنة ١٩٤هـ، فقصدهـا ونـزل ببلبيـس. عزله الأمين سنة ٩٥هـ، بعد ثمانية عشر شهرًا إلا أيامًا من ولايته.

الأعلام ٢/٢١) الخطط ١/٠١١، النجوم ٢/٤٤١، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الخروج.

١١٤ ...... الدولة العباسية
 ٢٧ جابر بن الأشعث الطائي:

ثم وليها جابر بن الأشعث الطائى من قبل محمد الأمين على صلاتها وخراجها وليها يوم الاثنين لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين ومائة واستخلف على الشرط عبدالله بن إبراهيم الطائى واستخلف على الصلاة أبا شريك يحيى بن يزيد بن صاد المرادى ثم قدمها جابر فأقر عبدالله بن إبراهيم على الشرط ثم عزله فولى سليمان ابن غالب بن جبريل وكان جابر بن الأشعث لينا محبيًا إلى الناس من العامة والخاصة حتى تباعد ما بين محمد الأمين وبين أخيه المأمون وخلع محمد أخاه من ولاية العهد وترك الدعاء له على المنابر وعهد محمد إلى ابنه موسى الذى يقال له الشديد ودعا له فتكلم الجند بينهم فى خلع محمد غضبًا للمأمون فأول من تكلم فيه منهم بمصر محمد بن صعير والسرى بن الحكم بن يوسف ودنا إلى أهل خراسان فى خلع محمد والعقد للمأمون فبايعهما على ذلك نفر يسير ثم تكلم بذلك من أهل مصر زرعة بن معاوية بن قحزم فبايعهما على ذلك نفر يسير ثم تكلم بذلك من أهل مصر زرعة بن معاوية بن قحزم الخولاني وابنه الحارث وهاشم بن عبدالله بن حديج وابنه هبيرة، فبعث إليهم جابر بن الخكم يدعو الناس الأشعث ينهاهم عن ذلك ويخوفهم عواقب الفتن، وأقبل السرى بن الحكم يدعو الناس إلى خلع محمد.

فأخبرنى ابن قديد أن السرى بن الحكم كان أول دخوله إلى مصر أنه كان من جند الليث ابن الفضل دخلها في أيام الرشيد: قال: وكان قليل الأمر فارتفع ذكره بقيامه في خلع محمد.

وكتب المأمون إلى أشراف أهل مصر يدعوهم إلى القيام بدعوته فكلهم أجابوا سرًا وأتى كتاب هرثمة بن أعين إلى عباد بن محمد بن حيان (١) مولى كندة وكان وكيلاً لهرثمة على ضياعه بمصر فأظهر عباد كتاب هرثمة وأحضر الجند إلى المسجد الجامع وقرأه عليهم ودعاهم إلى خلع محمد فأجابه عظيم الناس إلى ذلك فأعطاهم عباد رزقًا يسيرًا وبايعوا للمأمون وكان خلع محمد بمصر لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ست

٧٧- جابر بن الأشعث بن يحيى الطائي... - بعد ١٩٦هـ.

من ولاة مصر، فى عهد العباسيين. ولاه إمرتها الأمين سبنة ١٩٥هـ. واتصلت فتنة الأمين والمأمون بأصل مصر، فتعصب للمأمون بعضهم ووثبوا على حابر، فقاتلوه وأخرجوه من ديارهم بعد ولايته نحو عام واحد.

الأعلام ٢/٣١، ١، الخطط ١/٠١١، النجوم ١٤٨/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) غير منقط في الأصل وضبطه من النحوم.

الدولة العباسية ....... ١١٥

وتسعين ومائة وبويع عباد بن محمد للمأمون بيعة عامة لثمان خلون من رجب سنة ست وتسعين ومائة ووثب الجند بجابر بن الأشعث فأخرجوه فكانت ولايته عليها سنة.

#### ۷۸ عباد بن محمد بن حیان:

ثم وليها عباد بن محمد من قبل المأمون على صلاتها وحراجها لثمان خلون من رحب سنة ست وتسعين ومائة فجعل على شُرطه هبيرة بن هاشم بن حديج وبلغ محمدًا ما فعله المصريون من خلعه وإخراج عامله حابر بن الأشعث فكتب محمد إلى ربيعة بن قيس بن البرن (۱) الجرشي وكان رئيس قيس بالحوف بولايته على مصر وكتب إلى عبد الصمد بن مسلم بن عمارة الجرشي وإلى يزيد بن الخطاب الكلبي وإلى عثمان بن مستنير الجذامي يأمرهم بمعاونة ربيعة بن قيس وإنفاذ (۲) أهل الحوف كلهم معه يمنها وقيسها وأظهروا دعوة محمد وخلعان المأمون وساروا إلى الفسطاط لمحاربة أهلها فخندق عباد وأظهروا دعوة محمد وخلعان المأمون وساروا إلى الفسطاط لمحاربة أهلها فخندق عباد على الفسطاط وخرج أهل الفسطاط من مسيرهم وعقد عباد لإبراهيم بن حوى بن معاذ (۱) العذري على بنا وسنهور (۵) وسندفا فخشي يزيد بن الخطاب على ماله هناك فسار إلى إبراهيم بن حوى فالتقوا بدمرو فقتل إبراهيم بن حوى. قال سعيد بن عفير ليزيد بن الخطاب بن طلاب الكلبي:

قتلوا ابن سيدهم وفـــارس حزبهــم عــن غــير نـــائرة ولا إجـــــرام(١٦)

٧٨- عباد بن محمد بن حيان البلخي، أبو نصر... - ١٩٨هـ.

من موالى كندة: وال، من ضحايا فتنة الأمين والمأمون، كانت إقامته بمصر، ووليها للمأمون سنة ١٩٦هـ، فأقام الفسطاط، وكتب الأمين إلى ربيعة بن قيس الحوف بالولاية إلى مصر، وأن يحارب عبادًا، فنشبت معارك بين الأميرين وأنصارهما انتهت بالقبض على عباد وإرساله إلى الأمين، فقتله ببغداد.

الأعلام ٧/٣٥، الخطط ١/٠١١، النجوم ١٥٣/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) في الخطط (١/٠/٣) الزبير.

<sup>(</sup>٢) في الخطط (١٧٨/١) انقاد. وهو أشبه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حرى بن معاذ. وليراجع أحمد بن حوى وحوى بن حوى فلا شك في قرابة إبراهيم هذا منهما.

<sup>(</sup>٤) غير منقط في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: سور. ويرى أنها التي ذكرت في مكتبة الجغرافية (٣/٥٤) مع سندفا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: احرام.

١١٦ ...... الدولة العباسية

أضحت قضاعة قد علتها كآبة وبنو الحرس (٧) سوافر الإظلام فلئن قضاعة لم تطلب ثأرة بكتيبة خشاعة ذات غرام ما في قضاعة بعدها ما يرتجي للنائبات وما هم بكرام

وسار ربیعة بن قیس إلی الفسطاط فنزل علی الخندق سلخ ربیع الآخر سنة سبع و تسعین و مائة فتناو شوا شیئا من حرب و کانت بینهم قتلی ثم انصر فوا و أقبل عثمان بن بلادة العبسی من قبل ربیعة إلی الخندق ( $^{()}$  فی جمادی الأولی سنة سبع و تسعین فتحار بوا ثم انهزم ابن بلادة یومئذ من عباد [ثم اقبل  $^{()}$ ] عثمان بن بلادة إلی الخندق فی شوال سنة سبع و تسعین فاقتتلوا أیامًا و علی أهل الفسطاط أبو بکر بن حوی بن حوی ( $^{()}$ ) فقتل أبو الکرم ثم رأی عباد أن یبعث إلیهم بجیش فیحار بهم فی دیارهم فعقد لعبد العزیز الجروی فالتقی معهم بعمریط  $^{()}$  فی ذی القعدة سنة سبع و تسعین فانهزم الحروی و مضی فی قومه من لخم و جذام إلی فاقوس فعذله قومه و قالوا: لم لا تدعو لنفسك فما أنت بدون هؤلاء الذین غلبوا علی الأرض. فمضی منهم إلی بلیس  $^{()}$  فنزلها ثم بعث عماله یجبون الخراج من أسفل الأرض فبعث إلیه ربیعة بن قیس بعثمان بن بلادة یمنعه من الجبایة.

وسار أهل الحوف أيضًا في المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة إلى الخندق فعقد عباد للسرى بن الحكم على حربهم فاقتتلوا وقتل جمع (٣٠) من الفريقين وقتل فيهم محمد بن حرى (٤٠) فانكشف أهل الحوف وبلغهم مقتل محمد الأمين وبيعة المأمون فتفرقوا.

وكان مقتل محمد في المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة. وصرف عباد عنها في صفر سنة ثمان فكانت ولايته عليها سنة وسبعة أشهر.

 <sup>(</sup>٧) قوله الحرس لا يفى بالوزن، فمن ذلك عدم صحته، وأقرب ما وحدنا فى قضاعة إليه حريش فلعله الصواب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الجند.

<sup>(</sup>٩) افتقار الأصل إلى زيادة نحو هذه ظاهر.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: حرى بن حرى وليراجع إبراهيم بن حوى.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: غيربط.

<sup>(</sup>١٢) في الخطط: تنيس (١٧٨/١) وهو الارجح.

<sup>(</sup>١٣) عن الخطط وفي الأصل: حمى.

<sup>(</sup>۱٤) لعل صوابه: حوى.

الدولة العباسية ....

## ٧٩ - المطلب بن عبدالله الخزاعي:

ثم وليها المطلب بن عبدالله الخزاعي من قبل المأمون على صلاتها وخراجها دخلها من مكة للنصف من ربيع الأول سنة تمان وتسعين فأقر هبيرة بن هاشم بن حديج على شُرطه ثم عزله فولي محمد بن عسامة بن عمرو المعافري ثم عزله وولي عبد العزيز بن الهيثم الخزاعي ثم عزله فولى هبيرة بن هاشم بن حديج. وقد كان السرى بن الحكم تلقاه فأغراه بأهل مصر وحبره بتسريعهم إلى أهل خراسان وحوفه من إبراهيم بن نافع الطائي وكان مباعدًا للسرى فطلب المطلب إبراهيم الطائي فلم يظهر له فحد في طلبه واتهم زرعة بن قحزم وهبيرة بن هاشم وجنادة بن عيسى وحرى () بن عمرو بن سهيل ابن عبد العزيز بن مروان فسجنهم ليظهروه عليه ثم ظهر لـه أنـه عنـد هبـيرة بـن هاشـم فعرضه على السيف أو يأتيه بالطائي فامتنع هبيرة من إظهاره فلما سكن المطلب (٢) عن الطائي أخرجه هبيرة إلى الصعيد فأفلت. قال سعيد بن عفير:

لعمري لقد أوفي وفاق وفاؤه هبيرة في الطائي وفاء السموأل وقاه المنايا إذ أتاه بنفسه وقد برقت في عارض متهلل فما انفك محبوسًا ومطلب له عليه قصيف بالوعيد المهول فمـا زاده بعـادًا لا<sup>(٣)</sup> توقـرًا وصبرًا ولم يخشع ولـم يتفكـل<sup>(٤)</sup> إلى أن تجلت عنه أبيض ماجد كريم النثا في المشهد المتدخل

وبلغ المطلب مسير ربيعة بن قيس إلى يزيد بن خطاب ليجتمعا على حربه بأسفل الأرض فعقد لعبد العزيز الجروي وبعثه إليهم فالتقوا بشطنوف وكانت بينهم قتلي وبعث المطلب بالسرى بن الحكم فكان مقيمًا بالحوف وتفرقت قيس وسكن أمرهم وكان

٧٩- المطلب بن عبدالله بن مالك الخزاعي... - بعد ٢٠٠هـ.

وال. كان في مكة، وولى إمرة مصر للمأمون سنة ١٩٨هـ. وعزل بعـد نيـف وسبعة أشـهر مـن ولايته وأمر المأمون بالقبض عليه، فحبس مدة، وثار أهل مصر في أيام خلفه (العباس بن موسمي) فأطلقوا المطلب وأعاده إلى الإمارة في أوائل سنة ٩٣هــ وأحسـن السياســـة، وأقــره المــأمون إلى سنة ٢٠٠ وعزله فأوقد الفتنة، فلم يفلح، فخرج هاربًا إلى مكة.

الأعلام ٢٥٢/٧، الخطط ١٠/١، النجوم ٢/٧٥١، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) يقرب أنه حزى بن عمرو المذكور في المشتبه.

<sup>(</sup>٢) يكون الصواب: الطلب.

<sup>(</sup>٣) كذا ولعل المقصود: بذاك.

<sup>(</sup>٤) لعله: يتوكل.

١١٨ ...... الدولة العباسية

بهلول اللخمى قد تغلب على الإسكندرية في ولاية عباد فلما قدم المطلب ولى على الإسكندرية حديج بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فخرجت بنو مدلج بالإسكندرية فبعث إليهم المطلب بأحيه هارون فانهزم ثم صرف المطلب عنها في شوال سنة ثمان وتسعين كانت ولايته عليها سبعة أشهر ونصفًا.

## • ٨ - العباس بن موسى بن عيسى العباسى:

ثم وليها العباس بن موسى من قبل المأمون على صلاتها وخراجها فقدمها ابنه عبدالله بن العباس ومعه أبو بشر الحسن بن عبيد بن لوط بن عبيد بن عارب الأنصارى قدمها لليلتين بقيتا من شوال سنة ثمان فعزلا المطلب وسجناه وجعلا على الشرط محمد ابن عسامة المعافرى ثم عزلاه وجعلا مكانه عبد العزيز بن الوزير الجروى.

وثاور الأنصاري الجند مرة بعد مرة ومنعهم اعطياتهم وتهددهم وتحامل على الرعية وعسفها وتهددهم بقدوم العباس بن موسى فأوحش الجميع ذلك من فعله.

واستصحب عبدالله بن العباس في مسيره إلى مصر محمد بن إدريس الشافعي الفقيـه رحمه الله فذلك سبب قدوم الشافعي إلى مصر.

و خدع عبد العزيز الحروى عثمان بن بلاده و شكلب وعابس وهم من وجوه قيس فأسرهم فقتلهم ابن العباس يوم النحر سنة ثمان وتسعين.

· وعاد الأنصارى على التحامل على الجند والرعية فشاوروه ودعوا إلى ولاية المطلب وهو يومئذ فى حبس ابن العباس وذلك فى المحرم سنة تسع وتسعين ومائة فكانت مدة مقام ابن العباس خليفة لأبيه عليها شهرين ونصفًا.

#### ٨١ - المطلب بن عبدالله الثانية:

ثم وليها بن عبدالله الثانية بإجماع الجند عليه لأربع عشرة خلت من المحرم سنة تسع

٨٠ العباس بن موسى بن عيسى العباسي الهاشمي... - ١٩٩هـ.

أمير. ولى الديار المصرية للمأمون سنة ١٩٨ه فأرسل ابنه عبدالله نائبًا عنه وتشدد هذا، فشار عليه أهل مصر، فقاتلهم، فأخرجوه وأعادوا أميرهم الذي كان فيه «المطلب أبن عبدالله» وعلم العباس بما وقع لابنه فقصد مصر سنة ١٩٩هه. ونزل ببلبيس ثم مضى إلى الحوف، فمرض وهو يقاتل رحال المطلب فعاد إلى بلبيس، فمات فيها.

الأعلام ٢٦٧/٣، الخطط ١/٠١١، النجوم ١٦١/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

٨١- المطلب بن عبدالله... - بعد ٢٠٠٠ هـ. سبق ذكره.

الأعلام ٧/٢٥٢، الخطط ١/٠١٠، النجوم ٢/٢٢، حسن المحاضرة ٢/١١.

وتسعين ومائة فبايعوه فجعل على شُرطه أحمد بن حوى ثم عزله وولى هبيرة بن هاشم ابن حديج وهرب الجروى إلى تنيس وانضم عبدالله بن العباس بن موسى إلى عباد بن محمد فأواه ومنع منه وانضم الأنصارى إلى المطلب وأقبل العباس<sup>(۱)</sup> بن موسى بن عيسى من مكة إلى الحوف فنزل بلبيس ودعا قيسًا إلى نصرته ثم مضى إلى الحروى بتنيس<sup>(۲)</sup> فشاوره فأشار عليه أن ينزل دار قيس فرجع العباس إلى بلبيس يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين ومائة، فيقال: إن المطلب دس إلى قيس فسموا العباس في طعامه فمات ببلبيس لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين ومائة.

وعاد إبراهيم الطائى إلى مطلب ولايته الثانية فكان معه وظهر المطلب على كتب من العباس إلى الطائى والأنصارى فبعث المطلب بهبيرة بن هاشم فقتل الطائى وسلط الجند على الأنصارى فقتلوه. قال معلى الطائى يمدح المطلب:

كفاهم من العباس ما لو تمنوا به لاحيا لهم بن حور فرعول (۳) فمن مبلغ المأمون عنى نصيحة وما عالم شيئًا سواء ومن جهل بأن ابن عبدالله لولا مكانه فعرفت للعباس داهية جلل

وقال سعيد بن عفير في مقتل أبي الأنصاري ويذم مطلبًا فيما فعل:

وخان أبا بشر جوار ابن مالك وأذيته قبل انسداد المسالك ويمنعه من كل طبل (1) ومالك(٥)

أرى كىل جار قىد رمى بجواره

أمطلب هلا منعت ابن غادر

فيأخذ حبلا مهن سواك بعزة

كفاهم من العباس ما لو عنوا به الأحيا لهم من جور فرعون ما عدل

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو العباس. واتبعنا الخطط ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ببلبيس. وظهر من القرينة عدم صحته والتصحيح من الخطط.

<sup>(</sup>٣) لا سبيل إلى التدقيق في إصلاح هذا البيت لأنه نقص منه جزء فضلاً عن تحريفه فلم نتعرض لما بعد النجمة بتغيير إلا أنه يرى أن المعنى واللفظ الأصلى بالمقاربة نحو:

<sup>(</sup>٤) لعل صوابه: تبل.

<sup>(</sup>٥) لعله: هالك.

أخبرني يني قحطان في مصر أنني رأيتهم يحفظون لهم إصرا

وكاتب مطلب أهل الأحواف بعد موت العباس فانطاعوا له وبايعوه وساروا إلى جب عميرة فلقوا مطلبًا وسألوه فولى المطلب يزيد بن خطاب الكلبى على أسفل الأرض وبعث إلى الجروى بعقده على تنيس وأمره بالشخوص إلى الفسطاط فامتنع الجروى من ذلك فبعث المطلب بوال على تنيس وأخرجه الجروى منها ثم سار الجروى في مراكبه حتى نزل شطنوف فبعث إليه المطلب بالسرى بن الحكم في جمع من الجند يسألونه الصلح فأحابهم إليه ثم احتهد في الغدر بهم فتيقظوا(٢) له فمضى راجعًا إلى بنا واتبعوه فحاربوه ثم عاد فدعاهم إلى الصلح ولاطف السرى فخرج إليه في زلاج وخرج الجروى في مثله فالتقيا وسط النيل مقابل سندفا والسرى بشرقيون وقد أعد الجروى في باطن زلاجه الحبال وأمر أصحابه بسندفا إذا لاصق بزلاج السرى أن يجروا الحبال إليهم فلصق الجروى بزلاج السرى فربطه إلى زلاجه وجر الحبال الرجال فأسروا السرى فلصق بالجروى إلى تنيس فسجنه بها وذلك في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين.

ثم كر الجروى على يزيد بن خطاب فقاتله فهزمه فعقد المطلب لابن عبد الغفار الجحمى وبعثه إلى الجروى وأيده بالرجال فلقيهم الجروى فهزمهم وأسر ابن عبد الغفار ووجوه أصحابه وكانت وقعتهم بسفط سليط(^) أول يوم من رجب سنة تسع وتسعين ومائة.

وعقد المطلب على الإسكندرية لمحمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج أفاستخلف محمد عمر بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج الذي يقال له عمر بن هلال فوليها عمر بن عبد الملك ثلاثة أشهر ثم عزله المطلب بأخيه الفضل ابن عبدالله بن مالك وكانت بالإسكندرية مراكب الأندلسيين قد قفلوا من غزوهم

<sup>(</sup>٦) يقوى أن صوابه: حوى.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فتيقضوا. بالضاد.

<sup>(</sup>٨) يظهر أن هذا الموضع هو الذي قيل له في القاموس سفط سلبط.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: حديد.

<sup>(</sup>١٠) أكثر ما حاء به هذا الاسم في نسختنا هلال كما قيدناه وفي ثلاثة مواضع مـلال بـالميم في الأول ويؤخذ من بيت شعر أن ثانيه مشدد فلذلك لا يبعد أن روايـة الخطـط أصـوب وهـي ابـن ملاك ١ / ١٧٨، ١٧٨.

فنزلوا الإسكندرية ليبتاعوا ما يصلحهم وكذلك كانوا على الزمان وكانت الأمراء لا تمكنهم دخول الإسكندرية إنما كان الناس يخروجون إليهم فيبايعونهم. فلما عزل عمر ابن هلال كتب إليه عبد العزيز الجروى يأمره بالوثب على الإسكندرية والدعاء له بها وأن يخرج الفضل بن عبدالله منها فبعث عمر بن هلال إلى الأندلسيين فدعاهم إلى القيام معه في إخراج الفضل عنها فساروا معه فأخرج الفضل منها ودعا إلى الجروى فوثب أهل الإسكندرية على الأندلسيين فأخرجوهم وردوا الفضل عليهم وقتل من الأندلسيين نفر وانهزموا إلى مراكبهم شم عزل المطلب أحاه وولى عليها إسحاق بن أبرهة بن الصباح بن الوليد بن أبي سمر (١١) بن أبرهة بن الصباح الأصبحي فسار إليه عمر بن هلال وذلك في شهر رمضان سنة تسع وتسعين ومائة ثم عزله المطلب وولاها أبا بكر ابن جنادة بن عيسي المعافري.

وأقبل عبدالله بن موسى إلى مصر طالبًا لدم أخيه العباس فى المحرم سنة مائتين فنزل على عبد العزيز بن الوزير الجروى فسار معه جيوش له كثيرة العدد فى البر والبحر حتى نزل الجيزة فخرج إليه المطلب فى أهل مصر فحاربوه فى صفر سنة مائتين فرجع الحروى إلى شرقيون ومضى عبدالله بسن موسى إلى الحجاز وظهر للمطلب أن أبا حرملة (71) فرج الأسود الذى كاتب عبدالله بن موسى وحرضه على المسير فطلبه فهرب فرج إلى الجروى فهدم المطلب دوره كلها فدفع إليه الجروى من الأموال ما أعاد بناءها.

وجد المطلب في أمر عبد العزيز الجروى فبلغ الجروى ذلك فأخرج السرى بن الحكم من السحن فعاهده وعاقده أنه يطلقه من سحنه ويلقى إلى أهل مصر أن كتابًا ورد بولايته على أن يثور بالمطلب ويخلعه فعاهده السرى على ذلك واتفقا جميعًا على عقد بينهما فأطلقه الجروى وألقى ذكر ولايته إلى الجند فاستقبله الجند من أهل خراسان وعقدوا له عليهم وامتنع المصريون من ولايته فنزل داره بالحمراء (١٤٠) فبعث إليه المطلب

<sup>(</sup>١١) ضبطه من الأصل والظاهر أن هذا وأبو شمس بن أبرهة وأبو سهم بـن أبرهـة المتقـدم ذكرهمـا شخص واحد.

<sup>(</sup>١٢) في الخطط (١٧٨/١): أبا حرملة كما قيدناه وكذلك ورد أيضًا في غير هذا الموضع من الأصل وهو هنا: أبا حرمه.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: فرح. وقد تكرر اسمه بالجيم في الخطط وفي الانتصار يظهر أنه صاحب السقيفة والدار المذكورتين في هذا الكتاب وفي غيره ولعله هو الذي سمى بعد فرج بن حرملة.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: داره الحمراء وهو غلط لأن الحمراء موضع معروف بمصر والصواب كما روى فسي الخطط.

بالجند يحاربونه في كل ناحية من الفسطاط فألحوه في منزله لا يخرج منه وأحاطوا به ثم سار إليه هبيرة بن هاشم بن حديج سلخ شعبان سنة مائتين فتحاربوا بسوق وردان وفي أصحاب القرظ<sup>(1)</sup> وثارت غبرة لايرى منها أحد شيئًا وتحير بهيرة فرسه عند حيز الإوز فسقط في حفرة فانكسرت رجله وأدركه جمع من أصحاب السرى فقتلوه وهم لا يعرفونه واحتزوا رأسه فأتوا به السرى فعظم عليه مقتله، وانصرفت الفئتان وقد اظهروا الجزع والوجد بقتل هبيرة وانكسر المصريون لذلك وعلاهم السرى وأهل حراسان. قال سعيد بن عفير:

بأفضل ما تلقی الحتوف السوارع وعرض نقی لم تشنه المطالع به ضاق ذرعا والمنایا کوارع له جنة حتی احتوته المصارع وفی الکف مأثور من الهند قاطع وأعداؤه من حوله قد تجاشعوا فصادفه حین من الموت واقعی من یعادی والذین یجامع وقام به فی الناس راد وسامع مقامًا علی ما کان فیه یماصع(۱۷)

وطلب المطلب الأمان من السرى على أن يسلم إليه الأمر ويخرج عن مصر ففعل ذلك السرى وسلم إليه المطلب وخرج المطلب في بحر القلزم إلى مكة. قال دعبل للمطلب:

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: القرط.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: كلا العلفني له بطو.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: يمصع.

فكيف رأيت سيوف الجريش ووقعة مولى بنسى ضبة (١٨) أحجتك أسيافهم كارها وما لك في الحج من رغبة (١٩)

فكانت ولاية المطلب هذه الثالثة عليها سنة وثمانية أشهر.

# ٨٢- السرى بن الحكم:

ثم وليها السرى بن الحكم بإجماع الجند عليه على صلاتها وخراجها لمستهل شهر رمضان سنة مائين فجعل على شُرطه محمد بن عسامة بن عمرو. ووثب عمر بن هلال على أبى بكر بن جنادة بن عيسى المعافرى خليفة مطلب بالإسكندرية فأخرجه منها ودعا للجروى بها والجروى والسرى متسالمان وأقبل الأندلسيون إلى ابن هلال فكان بلغه (۱) عنهم بعض الفساد فأمر عمر باخراجهم من الإسكندرية وإلحاقهم بمراكبهم فاضطغنوا ذلك عليه، وظهرت بالإسكندرية طائفة يسمون بالصوفية (۲) يأمرون بالمعروف فيما زعموا ويعارضون السلطان في أمره، فترأس عليهم رجل منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفي فصاروا مع الأندلسيين يدًا واحدة واعتضدوا بلخم وكانت لخم أحد من ناحية الإسكندرية (۱) فخوصم (۱) أبو عبد الرحمن الصوفي إلى عمر بن هلال في

<sup>(</sup>۱۸) قوله مولى بنى ضبة ذكر في النجوم (۷/۱)، أن السرى مولاهم ونبهنا على ذلك لأنـه غـير مذكور في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٩) كتب في الأصل فوق رغبة «رقبة» بصفة بدل ورقبة سي رغبة في المناسبة.

۸۲- السرى بن الحكم بن يوسف... - ۲۵۰هـ.

أمير، من الولاة كان مقدامًا فاتكًا فيه دهاء أصله من خراسان. دخل مصر في أيام الرشيد، ولما مات الرشيد دعا المأمون إلى خلع الأمين، قام السرى بالدعوة في مصر فأرتفع شأنه. وكان شجاعًا فأحبه الجند وولى مصر سنة ٢٠٠هـ، فأقام ستة أشهر وثار عليه بعض قواد الجند، فخلعوه سنة ٢٠١هـ وانتهبوا منزله، فأعاده المأمون إلى الولاية في السنة نفسها وأقام في ولايته إلى أن توفي.

الأعلام ٨٢/٣، الخطط ٣٠٠٠، النجوم ١٦٥/٢، حسن المحاضرة ١١/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فكانوا فبلعه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الصوفية. واتبعنا الخطط (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة لا تخلو من تحريف وهي في الخطط: وكانت لخم اعز من ناحية الإسكندرية. لعلم الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فحرضهم. واتبعنا الخطط.

امرأة فقضى (٥) على أبى عبد الرحمن فوجد فى نفسه من ذلك وخرج إلى الأندلسيين وألف (١) بينهم وبين لخم ورجا أهل لخم أن يدركوا من عمر بن هلال فساروا إلى عمر وهم زهاء عشرة آلاف من لخم ومن الأندلسيين ومن ضوى إليهم فحصروه فى قصره فعلم عمر أن القصر لا يمنعه منهم وخاف أن يدخل عليه عنوة فيفضح فى حرمه فاغتسل وتحنط وتكفن وأمر أهله أن يدلوه إليهم فدلى فأخذته السيوف فقتل ثم دلى إليهم أخوه محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فقتل ثم دلى إليهم ابن عمه (١) أبو هبيرة الحارث بن عبد الواحد فقتل ثم دلى إليهم حديج بن عبد الواحد فقتل وانصرف القوم. قال سعيد بن عفير:

منه المنون بعلم طيب النسم يقبل دون فعال الخير بالقسم يسند ما حاز عن (^) آبائه القدم هدء حميد وعز غير مهتضم وصرح الموت جهرًا غير مكتتم حتى تجرع كأسا(^) الموت من أمم

لا يبعدن ابن هلال فقد ذهبت لا يرأم الضيم من حب الحياة ولا ولا يرأم الضيم من جده طرف ولا يرزال له من محده طرف ماانفك يحمى ذمار اسكندرية (١٠) في حتى إذا جاءه (١٠) من كان يأمنه خاض الأسنة والهنديَّ محتسسبًا

وكان مقتل عمر بن هلال وأهله في ذى القعدة سنة مائتين ثم فسد أمر لخم والأندلسيين عند مقتل عمر بن هلال وقام بأمر لخم رباح (١٢) بن قرة وسار إلى الأندلسيين فحاربهم فانهزمت لخم وظهر (١٣) الأندلسيون بالإسكندرية عنوة في ذى الحجة سنة مائتين فولوها أبا عبد الرحمن الصوفي فبلغ من الفساد بالإسكندرية والقتل والنهب ما لم يسمع بمثله فعزله الأندلسييون عنها وولوا رجلا منهم يعرف بالكناني ثم حاربت بنو مدلج أهل الأندلس فظفر بهم الأندلسيون فنفوهم عن البلاد ولم يقدر أحد

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بعصا. والتصحيح عن الخطط أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: والكف. والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أخوه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عو والنقط ساقطة من أول المصراع لغاية هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الإسكندرية.

<sup>(</sup>١٠)في الأصل: جاته.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: كان.

<sup>(</sup>١٢) يحتمل: رياح لأن ثانيه مهمل في الأصل.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: أظهر.

الدولة العياسية .

من بني مدلج [أن] يرجع إلى أرض الإسكندرية إلا بطلبة من السرى بن الحكم إلى أهــل الأندلس فيهم (١٤) حتى أذنوا لهم فرجعوا.

حدثني عبيدالله بن عمر بن السارح قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الخطاب قال: حدثني أبي وهانئ بن المتوكل ومحمد بن خلاد عن ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل قال: إنى (١٥) على الإسكندرية [من] (١٦) أربعين مركبًا مسلمين وليسوا بمسلمين تأتى على (١٧) آخر الصيف أخوف مني عليها من الروم. قال ابن أبي الخطاب وحدثني ابن حيوة قال: لما ذكر ضمام هذه (١٨) الأربعين مركبًا وطال اعتناؤه بها وذكره إياها قلت له: يا أبا إسماعيل ما هذه الأربعون مركبًا في هذا الخلق لوكانت نيرانًا تضطرم.

فقال: اسكت ويلك! منها وممن يكون فيها يكون خراب سكندرية وما حولها.

وبلغ الجروى ما فعله الأندلسيون وقتلهم ابن هلال فسار إليهم في خمسين ألفًا حتى نزل على حصنها فحاصرها ثم أجهدهم وكاد أن يفتتحها فخشى السرى بن الحكم أن يفتحها ويملكها فبعث عمرو بن وهب الخزاعي إلى تنيس ليخالف الجروي إلى منزله فبلغ ذلك الجروي فكر راجعًا إلى تنيس وفسد ما بينه وبين السرى. وقال ابن عفير للجروي:

> أقمت تنازل الأبطال حتى وصلت بهم فما وهنت قواهم ولو هجمت جموعك حين حلوا وكيسف رأيست دائسرة التوانسيي أتاك<sup>(١٩)</sup> وقد أمنت ونمــت كــيدًا

ألا من مبلغ الجروى عنى مغلغلة يعاتب أو يلسوم تميز ذو الحفيظة والسؤوم وطير الموت دائرة تحسوم عليهم باد جمعهم المقيم أتتك بصحو نحس لا يقيم لصل لا يسنام ولا ينسيم

وكان مسير عبد العزيز الجروي إلى الإسكندرية وانصرافه عنها في المحرم سنة إحدى ومائتين ودعا الأندلسيون بها للسرى بن الحكم ثمم فسد ما بين السرى وآل عبد

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: فيهم. ويؤخذ من الخطط (١٧٣/١)، أن العبارة ناقصة لأنه يرى أن السرى طلب من الأندلسيين أن يردوا بني مدلج فأذنوا لهم فرجعوا.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: يالي. وفي الخطط: أنا.

<sup>(</sup>١٦) هذه الزيادة عن الخطط.

<sup>(</sup>١٧) في الخطط: في.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: هذا.

<sup>(</sup>١٩) لعل الصواب: أتتك.

..... الدولة العباسية

الجبارين عبد الرحمن الأزدى وكانوا وجوه أهل حراسان بمصر فدنوا من الفساد على السرى وبايعهم الجند على ذلك وأظهروا كتابًا من طاهر بن الحسين بولايته سليمان بن غالب بن جبريل عليها، فوثبوا إلى (٢٠٠ السرى لمستهل ربيع الأول سنة إحدى ومائتين فكانت ولايته عليها ستة أشهر.

## ٨٣ - سليمان بن غالب بن جبريل البجلي:

ثم وليها سليمان بن غالب بن حبريل البحلي على صلاتها وخراجها بايعه الجند يـوم الثلاثاء لأربع حلون من شهر ربيع الأول سنة إحدى ومائتين، فجعل على شرطه أبا بكر ابن حنادة بن عيسي المعافري، ثم عزله وولى عباس بن لهيعة بن عيسي الحضرمي.

وانتهب الجند منزل السرى فهرب منهم فلجأ إلى دار عسامة بن عمرو ثم سيره سليمان بن غالب بن جبريل إلى إخميم من صعيد مصر فكتب السرى إلى بنى مدلج فلحقوا به هم وكثير من الناس وأقبل السرى سائرًا فيهم إلى الفسيطاط فبلغ ذلك سليمان بن غالب فبعث إليه بجيش فالتقوا بقمن فحاربوه فانهزم السرى وأسر هـو وابنه ميمون فأمر سليمان بردهما إلى إخميم وقيدهما وسجنهما وكانت هذه الوقعة في جمادي الأولى سنة إحدى ومائتين. قال معلى الطائي:

إذا شن في أرض سليمان غارة أثار بها نقعا كثير المصائب

ألم تر مصرًا كيف داوي سقيمها على حين دانت للعدو المناصب حماها ولولا ما تقلد أصبحت جيسًا على حكم القنا والمقانب

قال: واستفسد سليمان بن غالب أهل خراسان وقدم عليهم أتباعه وبطانته ففسدوا عليه وتنكروا له وهم سليمان بالفتك فيهم ليقوى أمره فألب عباد بن محمد عليه فخلعوه وقام بالأمر على بن حمزة(١) بن جعفر بن سليمان بن على بن عبدالله بـن عبـاس وذلـك لمستهل شعبان سنة إحدى ومائتين وسأل الجند عبادًا أن يبايع فامتنع ولحق بالجروي وقال لهم عباد: هذا الرسول قادم عليكم بولاية السرى فانطاعوا إلى ذلك. ولحق سليمان بن غالب بالجروي فكان معه فكانت ولايته خمسة أشهر.

<sup>(</sup>۲۰) يكون الصواب: على.

٨٣- سليمان بن غالب بن حبريل البجلي....

الخطط (٢١٠/١)، النحوم (٢٨/٢)، حسن المحاضرة (١١/٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: حمرة. ولم نحقق هذا الاسم والراء فيه حائزة إلا أنها بعيدة لندرتها.

الدولة العباسية.

#### ٨٤ السرى بن الحكم الثانية:

ثم وليها السرى بن الحكم الثانية من قبل المأمون على صلاتها وخراجها قدم بولايت عمر أخو هرثمة فبعث الجند إلى إخميم فاستخرجوا السرى من الحبس فدخل الفسطاط يوم الأربعاء لثنتي عشرة خلت من شعبان سنة إحمدي ومائتين فسلم إليه جميع الجند الولاية فجعل على شُرطه محمد بن عسامة أيامًا ثم عزله وولى الحارث بن زرعة بن قحزم أيامًا ثم عزله فولي ابنه ميمون بن السرى ثم عزله وولي أبا بكر بن جنادة بن عيسي المعافري ثم عزله فولي أبا صالح حماد بن المخارق(') التميمي ثم عزله فولي أحماه إسماعيل بن الحكم ثم عزله فولى أخاه صالح بن الحكم ثم عزله فولى أحاه داؤود.

وتتبع السرى كل من كان [حاربه] أو انتهبه فجعل يقتلهم(٢) ويصلبهم فعز وانتظم سلطانه وقوى أمره ثم ورد كتاب المأمون يأمره بالبيعة لولى عهده على بن موسى بن جعفر بن على بن أبي طالب رضوان الله عليهم العلوي وسماه الرضي ورد الكتاب بذلك في المحرم سنة اثنتين فبويع لــه بمصـر وقــام فـي فســاد ذلـك إبراهيــم بــن المهــدي ببغداد. فأخبرني أحمد بن يوسف بن إبراهيم عن أبيه أن إبراهيم بن المهدى قال:

فلا جزيت بنو العباس خيرًا على زعمى ولا اغتبطت بسرى أتوني مقطعين وقد أتاهم بوار الدهر بالخير الجلسي وحل عصائب الأملاك منها وشدت في رؤوس بني على

فصحت أن تشد على رؤوس تطالسبها بميسراث النسبي

وكتب إبراهيم بن المهدى إلى وجوه الجند بمصر يأمرهم بخلع المأمون وولى عهده وبالوثوب بالسرى فقام في ذلك الحارث بن زرعة بن قحزم بالفسطاط وعبد العزيز بن الوزير الجروى بأسفل الأرض وسلامة بن عبد الملك الأزدى الطحاوي بالصعيد وسليمان بن غالب بن جبريل وهو إذ ذاك مع الجروي وعبد العزيز بن عبـد الرحمـن بـن عبد الجبار الأزدي فخالفوا السري ودعوا لإبراهيم بن المهدي وعقدوا على ذلـك الأمـر لعبد العزيز بن عبد الرحمن الأزدى، وأجمعوا على ولايته فحاربه السرى فظفر السرى

۸٤- السرى بن الحكم .... - ٢٠٥٠هـ. سبق ذكره.

الأعلام (٨٢/٣)، الخطط ١(٣١٠)، النجوم (١٧١/٢)، حسن المحاضرة (١١/٢).

٠ (١) في النجوم (١/٠٨٠)، أنه أبو ذكر بن المخارق، وفي الأصل هنا المخراق، وحماء المحارق فيما

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مقتلهم.

بعبد العزيز الأزدى وبجمع من أهل بيته فقتل بعضهم وبعث ببعضهم مع ابنه عبد الصمد فقتلهم هناك (٢) وذلك في صفر سنة اثنتين ومائتين ولحق كل من كره بيعة على بن موسى بالحروى لمنعه وشدة سلطانه، ثم أقبل عبيد بن السرى إلى الفسطاط فعارضه سلامة الطحاوى بطحا واقتتلوا فانهزم سلامة وأسره عبيد فبعث به إلى الفسطاط فأطلقه السرى فهرب سلامة إلى الجروى وسار الجروى إلى الإسكندرية مسيره الثاني فحصر الأندلسيين بها ثم اصطلحوا على فتح حصنها فدخلها سلامة ألى الطحاوى وعلى بن عبد العزيز الجروى ودعوا للجروى بها ومضى سلامة منها إلى الصعيد في جمع كثير من الجند فأخرج عمال السرى ودعا إلى الجروى وسار الجروى في جموعه لمحاربة السرى الجند فأخرج عمال السرى ودعا إلى الجروى وسار الجروى في جموعه لمحاربة السرى واستعد كل واحد منهما لصحابه بأعظم ما قدر عليه فبعث السرى ابنه ميمون على الله الجيوش فنزل ميمون بشطنوف وسار معه مراكبه في البحر قد شحنها بالرحال والسلاح وأتاه عبد العزيز الجروى في البر والبحر فالتقوا بشطنوف فقتل ميمون بن السرى وانهزم عسكره وذلك في جمادى الآخرة سنة ثلاث ومائتين. قال أبو بحاد السرى ونهزم من بني الحارث بن كعب:

جمَّع رعاعك يا سرى فإنها قتلوا أبا حسن وجروا شلوه ولت تجيب وأسلمته جيادها فاستخرجوه ملبسا فأتى به أبشر فإن (٧) ... نجمك بعده لا تبك فالعقبى لإحوته غدًا

حرب تحسس سعيرها قحطان كالكلب حر بشلوه الصبيان عيلان يوم تواكلت عيلان<sup>(1)</sup> يجرى ويهرج حوله السودان عرض السماء<sup>(٨)</sup> ونجمك الدبران أو بعده فكما تدين تدان

وقال معلى الطائي يرثى ميمونًا:

لورد غرب منية بشحاعة أحد لدافع ركنها ميمون

<sup>(</sup>٣) نقصان هذه العبارة ظاهر لأنه لم يذكر الموضع الذي قتلوا فيه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مسلمة. وكذلك مرة في الخطط والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الوبحاد الحارلي. وما أدركناه فضبطناه كما عرفنا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل في الموضعين: غيلان.

<sup>(</sup>٧) هذا غير منفصل مما بعده في الأصل ويعرف من الوزن ومن المعنى أن كلمة سقطت نحو وأفول، أوغيرها.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: السما.

فليفجعن غدًا بقتلك طاهر وليفجعن بقتلك المأمون

لو كان تجريد السيوف يردها لحماه منها منصل وثمين مازلت أطمع في رجوعك سالمًا ويروعني شفقًا عليك ظنوني

وأقبل الجروي في مراكبه بعد قتل ميمون إلى الفسطاط ليحرقها، فخرج إليه أهل المسجد وسألوه الكف فانصرف عنها.

ثم ظهر للجند موت على بن موسى العلوى وانخذال إبراهيم بن المهدى فأظهروا بيعة المأمون ودعوا إليه وورد كتاب المأمون إلى السرى بذلك وبغسل المنابر التي دعيي عليها لعلى بن موسى فغسلت ثم إن الأندلسيين أخرجوا عامل الجروي من الإسكندرية وهو معاوية بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج وغلقوا الحصن دونه وخلعوا الجروي ودعوا إلى السرى فسار إليهم الجروي فيي شهر رمضان سنة ثلاث ومائتين فعارضته القبط بسخا وأمدتهم بنو مدلج وهم نحو من ثمانين ألفاً فخرج إليهم الجروى فهزمهم وهربت بنو مدلج. قال معلى الطائي:

فقل لأمير المؤمنين نصيحة وماحاضر شيئًا كآخر غائب لقد حاطنا عبد العنزيز بسيفه ولولاه كنا بين قتل وناهب

وبعث الجروى بجيوشه إلى الإسكندرية فحاصروها. وعقد السرى لأحيه داؤود في ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين على جيش إلى الصعيد بعثه إلى سلامة بن عبد الملك الطحاوى فالتقوا فانهزم سلامة وأسرهو وابنه إبراهيم فبعث بهما إلى الفسطاط فقتلا يوم السبت لتسع عشرة حلت من المحرم سنة أربع ومائتين. قال المعلى الطائي:

جنت مااستحق القتل یاصاح کفه وکل أمرئ یجزی بما کان جانـیا

أراد الطحاوى التي لا شوى لها فأوقد نارًا كان بالنار صاليًا ودب لأقطار البلاد بفتنة فجاشت بسقم لا يجيب المداويا وراسله من كان يحفى بفاقة وأصبح ذا ميل إليه مماليا(٩)

وأجمع السري على الغدر بوجوه الجند الذين معه وكان يخافهم فجمعهم إليه وأخبرهم أن رسولاً قد قدم من قبل طاهر بن الحسين وأشار عليهم أن يتلقوه فخرجوا في النيل وخرج معهم في مركب غير مركبهم وهم عباد بن محمد وعوف بن وهب الخزاعي وعلى بن أبي عون وعلى بن إبراهيم وأخو الرافقي وحمل معهم أخاه إسماعيل

<sup>(</sup>٩) في الأصل: مساليا.

..... الدولة العباسية

ابن الحكم وجعل في باطن المركب غلامًا له وأمره أن يخرق المركب ففعل الغلام ذلك فغرقوا ومعهم أخوه وأخرجوا أمواتًا.

ثم أن عبد العزيز الجروى سار إلى الإسكندرية مسيره الرابع فأغلق الأندلسيون حصنها فحاصرهم الجروي أشد الحصار ونصب عليهم المنجنيقات وأقام على ذلك سبعة أشهر من مستهل شعبان سنة أربع ومائتين إلى سلخ صفر سنة خمس فأصاب الجروي فلقة من حجر منجنيقة فمات سلخ صفر سنة خمس ومائتين. ومات السرى بن الحكم بالفسطاط بعده بثلاثة أشهر يوم السبت لسلخ جمادي الأولى سنة خمس ومائتين فكانت ولايته عليها ثلاث سنين وتسعة أشهر وثمانية عشر يومًا.

# ٨٥- أبو النصر بن السرى:

ثم وليها أبو نصر بن السرى بويع الأحد مستهل جمادي الآخرة سنة خمس ومائتين وهو على الصلاة والخراج فجعل على شُرطه محمـد بن قشـاش(١) تـم عزلـه وولى أخـاه عبيد الله بن السرى فاستخلف محمد بن عتبة بن يعفر (٢) المعافري فالذي كان بيد أبي نصر من أرض مصر فسطاطها وصعيدها وغربيتها وأما أسفل الأرض كله فكان بيد على بن عبد العزيز الجروى مع الحوف الشرقي.

ثم سار أحدهما إلى صاحبه في النيل فالتقوا بشطنوف فاقتتلوا وعلى جيش أبي نصر أخوه أحمد بن السرى فانهزم أحمد بن السرى وأحسن على بن الجروى فيه الظفر فلم يتبعه. فقال سعيد بن عفير لعلى بن الجروى:

ألا من مبلغ عنى عليًا رسالة من يلوم على الركوك علام حبست (٣) جمعك مستكفًا(١) بشط ينوف في ضنك ضنيك وقد سنحت لك الغفران ممين رماك بجيشه الوهين الركيك

٨٠- محمد بن السرى بن الحكم الضبي البلخي، أبو نصر، ابن السرى - ٢٠٦هـ.

أحد أمراء مصر وليها للمأمون، بعد وفاة أبيه السرى سنة ٢٠٥هـ، وكانت فتنة ابن الجروى مشتعلة فيها، فأحسن السياسة وأحبته الرعية وعاجلتة الوفاة شابًا وهو على الإمارة.

الأعلام (١٣٦/٦)، الخطط (١/٠١١)، النجوم (١٧٨/١)، حسن المحاضرة (١١/١).

<sup>(</sup>١) في النجوم (١/٩٨٥)، قابس.

<sup>(</sup>٢) غير منقط في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حيشت. وهو مخل بالوزن والمعنى فأبدلناه بأقرب ما وحدناه إليه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مستنكفًا.

أمن بقيا فلا بقيا لمن لا يراها عند فرصته عليك

ثم بعث أبو نصر أيضًا بمراكبه عليها أحمد بن السرى فأتاه على بن الجروى فى مراكبه فالتقوا بدمنهور، فيقال: إن القتلى بينهما كانوا يومئذ سبعة الآف، وانصرف أحمد بن السرى إلى الفسطاط وتبعه أبو ثور اللخمى فى مراكب على بن الجروى إلى جسر الفسطاط وعزم على حرق الفسطاط فحرج إليه أهل مصر وسألوه الكف، ومضى فرج أبو حرملة إلى على بن الجروى فسأله الصلح فاصطلحا على أن يكف أحدهما عن الآخر.

ثم توفي أبو نصر ليلة الاثنين لثمان خلمون من شعبان سنة ست ومائتين وكانت ولايته عليها أربعة عشر شهرًا.

#### ٨٦ عبيدالله بن السرى:

ثم وليها عبيدالله بن السرى بايعه الجند يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة ست ومائتين وهو على صلاتها وخراجها فجعل على شرطه محمد بين عتبة بين يعفر المعافرى () وكف عبيد الله عن على بن الجروى فكف على عنه حتى انسلخت سنة ست ومائتين وعقد المأمون لخالد بن يزيد بين مزيد الشيباني على صلاتها وبعثه في جيش من ربيعة وافناء الناس حتى دخل أرضها وراسل عبيدًا فامتنع عبيد من التسليم له واحتج عبيد أن كتاب أمير المؤمنين المأمون ورد عليه بولايته وبعث عبيد بأحيه أحمد بين السرى يمانع خالد بن يزيد من المسير فالتقوا بفاقوس من حوف مصر الشرقي فاقتتلوا ثم تحاجزوا وانضم على بن الجروى إلى خالد بن يزيد وأقام له الأنزال على الطريق وحفر عبيدالله خندقا وفرض فروضًا وخالد مجد في جباية ما مر عليه من القرى ثم سار خالد حتى نزل دمنهور على أميال من الفسطاط ثم سار أيضًا إلى خندق عبيد فاقتتلوا لخمس خلون من ربيع الأول سنة سبع ومائتين اقتتلوا ثلاثة أيام وأسر خالد شماس بن داؤود ابن الخكم فقتله صبرًا ثم صحبهم عبيدالله اليوم الرابع فكر عليهم بنفسه فانهزموا عنه.

٨٦ عبيدالله بن السرى بن الحكم... - ١٥١هـ.

أمير مصر، وابن أميرها، بايع له الجند سنة ٢٠٦هـ، وأقره المأمون العباسى، ثم عقد المأمون لخالد ابن يزيد الشيباني على بعض أعمال مصر، فامتنع عبيدالله عن قبوله، وقاتله.

الأعلام (١٩٣/٤)، الخطط (١/١١)، النجوم (١٨١/١)، حسن المحاضرة (١١/١).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: المرادي. وبمراجعة النجوم (٩٣/١)، يرى أن الصواب المعافري كما تقدم وقد سمى في النجوم: محمد بن «عقبة» بدل «عتبة».

۱۳۲ ...... الدولة العباسية قال معلى الطائي:

فيا من رأى حيشًا ملا الأرض فيضه أطل عليهم بالهزيمة واحد تبوا دمنهورًا فدمر حيشه وعرد حيش الليل والليل راكد

ونزل خالد بدمنهور ووافقه عبيد بها وسفر بينهما رجال من الجند فكان يحتج بكتاب أمير المؤمنين المأمون وولايته إياه عليها. قال سعيد بن عفير:

يا أيها المتحاربان وإنما دعواهما المأمون في الصدقات هل ترجعان إلى التقية والتقى وتتاركان تغاور الغارات حتى يجئ من الخليفة أمره فيميز بين الحق والشبهات

ثم التقوا صبيحة الاثنين لمستهل ربيع الآخر سنة سبع ومائتين ف اقتتلوا وأسرع القتل في الفريقين جميعًا عن (٢) الحرب فقهقر (٣) أصحاب خالد وملوا الحرب وكرهها أصحاب عبيد أيضًا وأقبل النيل فترفع خالد إلى أرض الحوف فلما رأى ذلك على بن المحروى مكر (١) بخالد حتى أخرجه عن عمله (٥) فقال لخالد: إنى لا أرى لك أن تقيم في بلاد قيس وهم جند الحوف وهذا النيل قد مد فتصير أسيرًا في أيديهم وقد رأيت أن أقدم لك (١) سُفنًا تجوز فيها إلى عدى النيل وأمدك بالطعام والعلف فإذا انكشف النيل عدت إلى موضعك. فأجابه خالد فقدم إليه على بن الجروى مراكبه فعدى فيها النيل حتى صار إلى نهيا، فنزل في رملها وانصرف على بن الجروى وتركه بها في ضر وجهد قال معلى:

سلا خالدًا لما انجلى عنه شكه وأسلمه في عدوة البحر خاذله فرالت أمانيه غداة سما لنا بعارض جيش يمطر الموت وابله

فلما انكشف النيل عسكر عبيد بالجيزة لعشر خلون من شهر رمضان سنة سبع تم سار إلى خالد بنهيا فحاربه فأسر خالد بن يزيد واستأمن عظيم جيشه ودخل به إلى الفسطاط يوم الاثنين لخمس خلون من شوال سنة سبع. قال معلى الطائى:

<sup>(</sup>٢) في الأصل: على.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فقهر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وفكر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: خالد بلا اللام.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إلى.

وأجبن في الهيجاء من خيل خالد تمالوا على إسلامه في الشدائد ولكن أبا شبلين عبل السواعد شجاعًا حوادًا ماجدًا وابن ماجد لآل سرى في مناط(٧) القلائد

ألا لا أرى خيلاً أضر له الوغى وقدواده أشرار كل قبيلة فما أسروا منه جبانًا معضدًا فإن يقتلوا منه سدًا وإن كففوا عن قتله فهى منة

ودعا عبيد بن السرى بخالد بن يزيد فسأله عما ذهب له من مال فخبره به فدفع إليه عبيد أضعافه ومن عليه وخيره بين المقام عنده أو يخرج حيث شاء فاختار ركوب البحر من القلزم إلى مكة فخرج من مصر.

وقدم حماد بن أبى سمين<sup>(۱)</sup> رسولاً من أمير المؤمنين المأمون بولاية عبيد على ما فى يديه وضمنه خراجه وبولاية على بن الجروى على ما فى يديه وضمنه خراجه. وأقبل على بن الجروى على استخراج خراجه فمانعه قوم من أهل الحوف وكتبوا إلى عبيد يستمدونه<sup>(۹)</sup> على على فأمدهم وبعث بأخيه أحمد بن السرى إليهم فسار على بن الجروى إليه فالتقوا بالنوب<sup>(۱)</sup> من كورة بنا وهو الموضع الذى يقال له بلقينة فاقتتلوا يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع ومائتين.

وخرج عبيد من الفسطاط فعسكر بالبثنون ثم عسكر بدفرا وعاود ابن الجروى أحمد ابن السرى الحرب بمحلة أبى الهيثم سلخ صفر وعاوده أيضًا لشلاث خلون من ربيع الأول وهم منتصفون (١١) ثم انصرف ابن الجروى فتحمل فيمن معه ومضى إلى دمياط. قال معلى الطائى:

لنا بحمى بلقين شيبت الولدا خطاء ولكنا قتلناهم عمدًا نكصت تنادى حين ضل الندا سعدا ألا هل أتى أهل العراقين وقعة وما كان منا قتلهم عن جهالة ولما تبينت المنية في القنا

<sup>(</sup>٧) في الأصل: مناط.

<sup>(</sup>٨) غير منقط في الأصل ولعل صوابه سمير.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: يستمدهم.

<sup>(</sup>١٠) غير منقط الأول في الأصل ضبطناه بالتحمين لأنه لم يسم في رواية الخطط وهذا الموضع غير النوب الموجودة اليوم بالدقهلية.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: مصععون. والتصحيح من الخطط (١٧٩/١).

فوليت عن ربع المحلة هاربًا على أبله ماتركب(١٢) الجور والقصدا فكيف رأيت الله أنزل نصرة علينا وولاك المذلة والطردا سنهدى(١٣) إلى المأمون منا نصائحًا نضمنها طي الصحائف والبردا بفعل (١٤) على والذي كان مجمعًا عليه بإظهار الخلاف الذي أبدا

ومضى أحمد بن السرى إلى محلة شرقيون فدخلها وأمر بنهبها فكان من أعظم ما أتاه ومضى على بن الحروى إلى طنطاح (١٥) ومضى أصحاب عبيد إلى تنيس ودمياط فدخلوها ومضى عبيد فدخل تنيس لإحدى عشرة بقيت من ربيع الأول سنة تسع ولحق ابن الجروى بالفرما ثم إلى العريش فنزل فيما بينهما وبين غزة. قال سعيد بن عفير:

ألا يا على بن عبد العزيز إلى أين [صرت] تريد الفرارا فلست باول من كاده عدو فكر عليه اعتكارا وأجر مصيرك أن يسحبوا إليك فتوحًا عظامًا كبارا فتدرك ثارك من أهله وتلبس بعد الكبو الفسارا(١٦)

وعاد على بن الجروي فأغار على الفرما مستهل جمادي الآخرة سنة تسع وهرب أصحاب عبيد من تنيس ودمياط فلحقوا بالفسطاط وأقبل ابن الجروى إلى شطنوف فجمع له عبيد واستعد وعقد لمحمد بن سليمان بن الحكم عليهم فالتقوا بشطنوف فكانت لابن الجروى أول النهار ثم أتاه كمين عبيد فانهزم وذلك يوم الاثنين لثماني عشرة خلت من رجب سنة تسع ومضى عبيد بن السرى إلى تنيس ودمياط ولحق على ابن الجروى بالعريش. قال معلى الطائي:

ألم تر خيله صبحت عليا فولي عسن عساكره وخلمي ولكن فات فوق أقب نهد كرجع الطرف لاتخشى (١٨) اصطلاعا

تدف(١٧) على مناسحها النساعا على الأسل المدائن والرباعا

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: امنه ما تركت.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ستهدى.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: بعقل.

<sup>(</sup>١٥) لعل صوابه: طناح.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: انفسار. والذي يظهر أنه معرب أفسر بمعنى التاج بالفارسي.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: لوف. أبدلناه بأقرب ما رأينا.

<sup>(</sup>۱۸) لعله: يخشى.

الدولة العباسية ....... ١٣٥

فحسبك أن قومك من حذام وسعد لا ترى لهم احتماعا دعتهم طاعة لك فاستجابوا ومن عجب لمثلك أن يطاعا

وأقبل على بن الجروى أيضًا في المحرم سنة عشر ومائتين فدخل تنيس ودمياط بغير قتال، وأتى محلة شرقيون فبعث عبيد بمحمد بن سليمان بن الحكم في المراكب فنزل طوخ فبعث إليه ابن الجروى بابن غصين السعدى فقاتله فانهزم ابن غصين فبلغ ذلك عليا فمضى إلى الهو[رين] ثم دخل منها إلى جرجير (٢٠٠٠).

### ٨٧- عبدالله بن طاهر:

وأقبل عبدالله بن طاهر بن الحسين إلى الشام فظفر بنصر بن شبث (') في سنة عشر ومائتين، وأقبل سائرًا إلى مصر فتلقاه على بن الجروى بالأموال والأنزال، وانضم إليه وبعث عبدالله بن طاهر إلى عبيد يدعوه إلى السمع والطاعة فلم يتحاش عبيد إلى ذلك وسار ابن طاهر فنزل بلبيس فراسل عبيدًا أيضًا وخوفه ومناه وأرهبه فلم يجنح إلى شيء من ذلك وبعث عبيد أيضًا أبا صالح حماد بن المخارق إلى أمير المؤمنين المأمون وجعل يدافع ابن طاهر ويحكم أموره ويحفر خندقه ويشحن سفنه وجعل عليها ابن الأكشف وابن طاهر يتراخى عنه غير أنه قد بعث عماله يجبون الخراج وسار ابن طاهر من بلبيس حتى نزل زفيتا(') وعقد بها حسرًا وبعث عيسى بن يزيد الجلودى إلى شطنوف وأقبلت سفن ابن طاهر من الشام فجعل عليها على بن الجروى لمعرفته بالحرب في البحر وبعث عبيد أيضًا مراكب عليهم أبو السرور عسامة (") بن الوزير الشيباني فالتقوا فانهزم أصحاب عبيد وأقبل ابن طاهر إلى خندق عبيد الذي احتفره فنزل عليه يوم الجمعة لخمس خلون من المحرم سنة إحدى عشرة فتقاتلوا فاستأمن أبو السرور في جمع كبير إلى ابن طاهر ثم تخامروا.

<sup>(</sup>١٩) يقوى أن الصواب: حوحر. وهي على كل حال غير حرحير المعروفة.

٨٧- عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب ابن زريق الخزاعي.... - ٢٣٠هـ أبو العباس.

أمير خراسان، ومن أشهر الولاة في العصر العباسي أصله من باذغيس بخراسان وكان حده الأعلى زريق من موالى طلحة بن عبدالله. ولى إمرة الشام ونقل إلى مصر سنة ٢١١هـ. فأقام سنة ونقل إلى الدينور. ثم ولاه المأمون خراسان واستمر إلى أن توفى بنيسابور.

الأعلام (٤/٩٣). الخطط (١١/١٣)، النجوم (١٩١/٢)، حسن المحاضرة (١١/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: شبيب. وليراجع من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٢) في الخطط (١/٩/١): زفتا. وليس بصواب.

<sup>(</sup>٣) كتابة غير واضحة فيجوز أن المراد: ثمامة.

١٣٦ ..... الدولة العباسية

قال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي:

لعمرى لقد كانت بمصر وقيعه على الخندق الأقصى وماكان حوله رأى ابن السرى النصر أول يومه لوين جموع ابن السرى وخيله فلما رأوا أن لا محيص وأنه توخوا أمان الأريحى ابن طاهسر

أقامت على قصد الهدى كل مائل وما قد يليه من فضاء وساحل وأودى بليث من أبى السرو باسل شماطيط تترى كالنعام الجوافل كفاح الردى في كل حق وباطل فمن فارس يأتيه طوعاً وراجل

وقدم أبو صالح التميمي بأمان عبيد من قبل أمير المؤمنين يوم الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة إحدى عشرة، وبتوقيع المأمون إلى ابن طاهر في طي كتابه الذي كتب به ابن طاهر يسأل فيه أمان عبيد بهذه الأبيات:

أخيى أنيت ومسولاى الذى أحفظ نعماه (٥) فما تهوى مين الأمسر فيإنى سيوف أهواه وما تسخط من شيء فيإنى لسيت أرضاه ليك الله ليك الله ليك الله ليك الله

وقام بالصلح محمد بن أسباط كاتب عبيد بن السرى على الخراج، واشترط لعبيد شروطًا فكتب عبدالله بن طاهر لعبيد كتاب أمان وأشهد فيه شهودًا من الجند والفقهاء وأشراف أهل مصر وجمعًا ممن ينسب إلى العدالة وذلك في صفر سنة إحدى عشرة ومائتين وتوجه عبيد في أهل بيته على عبدالله بن طاهر يوم الاثنين لست بقين من صفر فخلع عليه ابن طاهر وأجازه بعشرة آلاف دينار وأمره بالخروج إلى المأمون.

حدثنى ابن قديد قال: حدثنى أبو نصر أحمد بن على بن صالح قال: أخبرنى ياسين ابن عبد الأحد قال: سمعت أبى يقول: لما دخل عبدالله بن طاهر مصر كنت فيمن دخل عليه، فقلت: حدثنا ابن لهيعة عن أبى قبيل عن سبيع قال: يا أهل مصر (٢) كيف بكم إذا كان [في] بلدكم فتنة فوليكم فيها الأعرج ثم الأصفر ثم الأمرد ثم يأتى رجل من ولد الحسين لا يدفع ولا يمنع تبلغ راياته البحر الأخضر يملأها عدلاً.فقلت (٢): كان

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الأبيات في النحوم (٢٠٨/١) مع الاختلاف اليسير.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قبيع يا مصري. والتصحيح من الخطط (١٨٠/١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فقد.

ذلك: كانت الفتنة فوليها السرى وهو الأعرج والأصفر ابنه أبو نصر، والأمرد عبيـد بـن السرى وأنت عبدالله بن طاهر بن الحسين. قال أحمد الحمراوى:

وإن أحق الناس أن يشهد الوغي(٩) ويقصف أصلاب الملوك الجبابر لمن لم يكن في الروع في زي غادة ولم يحتجب صبحا لمشط الضفائر(١٠)

أترجو مهاة دفع (٨) ضرغام غابة لشتان ما بين المها والهزابر

ثم وليها عبدالله بن طاهر بن الحسين من قبل المأمون على صلاتها وخراجها دخلها يوم الثلاثاء لليلتن خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة فجعل على شرطه معاذ بن عزيز أيامًا ثم جعل مكانبه عبدويه بن جبلة من الأبناء وأقيام عبدالله بن طاهر في معسكره حتى خرج عبيد بن السرى إلى بغداد يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى سنة إحدى عشرة. قال حبيب بن أوس الطائى:

فأورده بغداد يهوى برجله ذمول ترامي(١١) في قلاص ذوامل فأصبح قد زالت ظلال نعيمه وأي نعيم ليس يوما بزائل

حدثني نصر بن عبدالله بن عبيد بن السرى أن عبيدًا عاش بعد خروجه من مصر زمانًا وأنه مات بسر من رأى سنة إحدى وخمسين ومائتين.

وجمع (١٢) عبدالله بن طاهر على المسير إلى الإسكندرية فبعث على مقدمته العباس وهاشم من قواد العجم من أهل خراسان وذلك لمستهل صفر سنة اثنتي عشرة واستخلف عليها عيسى بن يزيد الجلودي ونزل عبدالله بن طاهر على حصن الإسكندرية قصدها في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة [و] حصرها بضع عشرة ليلة فخرج إليه أهلها بأمان وصالح الأندلسيين على أن يسيرهم من الإسكندرية حيث أحبوا على أن لا يخرجوا في مراكبهم أحدًا من مصر ولا عبـدًا ولا آبقًا فإن فعلوا فقد حلت له دماؤهم ونكث عهدهم وتوجهوا فبعث ابن طاهر من يفتش عليهم مراكبهم فوجد فيها جمعًا من الذين اشترط عليهم أن لا يخرجوهم فأمر ابن طاهر بإحراق مراكبهم فسألوه

<sup>(</sup>٨) في الأصل: اترجوا مهاة دفع إلخ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: يشهدوا الوغي.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الطفاير.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: بن أمي.

<sup>(</sup>١٢) لعل صوابه: أجمع.

ورجع ابن طاهر إلى الفسطاط في جمادي الآخرة سنة ثنتي عشرة فولى عيسى بن المنكدر القرشي القضاء وأمر بالزيادة في المسجد الجامع فزيد فيه مثله ثم ركب النيل متوجهًا إلى العراق لخمس بقين من رجب سنة ثنتي عشرة فكان مقامه بمصر بعد أن صحت له الولاية إلى أن خرج عنها سبعة عشر شهرًا وعشرة أيام.

## ۸۸ عیسی بن یزید الجلودی:

ثم وليها عيسى بن يزيد الجلودى باستخلاف ابن طاهر له على صلاتها فجعل على شرطه ابنه محمد وعلى المظالم إسحاق بن متوكل فكانت ولاية عيسى من قبل ابن طاهر إلى يوم الجمعة لسبع عشرة من ذى القعدة سنة ثلاث عشرة ومائتين.

فقدم أبو الخير بشر بن برد<sup>(۱)</sup> رسول أبى إسحاق بن هارون الرشيد بولاية الأمير أبى إسحاق على مصر وعزل عبدالله بن طاهر عنها وذلك لوفاء ثلاثة وثلاثين شهرًا لولاية عبدالله بن طاهر وخلفائه، فأقر أبو إسحاق الجلودي على الصلاة فقط وعلى خراجها صالح بن شيرزاد فظلم الناس وزاد عليهم في خراجهم فانتقض أسفل الأرض وعسكروا فبعث عيسى بن يزيد بابنه محمد في جيش لقتال أهل الحوف فنزل ببلبيس فلقيه بها جمع منهم فحاربوه وهزموه فنجا محمد بن عيسى ولم ينج من أصحابه أحد وذلك في صفر سنة أربع عشرة ومائتين.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: سليمان. والتصحيح من الخطط (١٧٣/١).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: سونين. فليراجع تاريخ الطبرى (٩٩٢/١) حيث ذكر بهرام حشنس المعروف بجوبين أو شوبين. وفي تاريخ ابن حلدون أن بني سامان انتسبوا إلى بهرام حشيش (٣٣٣/٤) فيظهر أنه تصحيف بهرام حشنس المذكور.

۸۸ - الجلودي، عيسي بن يزيد الجلودي ... - بعد ١٤ ٢ ٨هـ.

من ولاة الدولة العباسية ناب في إمرة مصر عن عبدالله بن طاهر أيام ولايته لها، سنة ٢١٢هـ. وأقره المأمون على الإمارة فاستمر سنة وسبعة أشهر وأيامًا. وعزل مدة شهرين ثم أعيد فأقام ثمانية أشهر إلا أياما.

الأعلام (١١١/٥)، الخطط (١١١/١)، النجوم (٢/٤٠٢)، حسن المحاضرة (١١/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: بشر بن برد. ضبطناه على تخمين.

الدولة العباسية .....

#### ٨٩ عمير بن الوليد:

ثم وليها عمير بن الوليد باستخلاف أبي إسحاق بن الرشيد على صلاتها وورد عليه كتاب أبي إسحاق بولايته عليها يوم الأحد لتسع عشرة خلت من صفر سنة أربع عشرة فجعل على شرطه ابنه محمد فاستخلف محمد رجلا يدعى السليل بن ربيعة وفرض عمير الفروض واستعد لحرب أهل الحوف وبعث بعبدالله بن حليس (١) الهلال إلى الحوف ليصلح أمر قيس ويردهم إلى الطاعة فمضى إليهم [ابن] حليس فأتاهم وحرضهم فعقدوا له عليهم وأقام بأمر اليمانية عبد السلام بن أبي الماضي الجذامي ثم الجروي فسار إليهم عمير في حيوشه وفروضه وتبعه عيسي بن يزيد الجلودي كان خروجه من الفسطاط يوم الثلاثاء لست عشرة من ربيع [الأول] سنة أربع عشرة ومائتين واستخلف على الفسطاط ابنه محمد وقدم أبو خالد من قبل المأمون إلى اليمانية ومحمد بن دوالـــة العبســي إلى العبسية فبذلا لهم ما شاءوا فلم ينههم ذلك عن الحرب وزحفوا إلى عمير وعلى اليمانية عبد السلام بن أبي الماضي وعلى قيس عبدالله بن حليس الهلالي فالتقوا بمنية مال الله فاقتتلوا فقتل من أهل الحوف جمع كثير وانهزموا فتبعهم عمير في نفر من أصحابه فعطف عليه كمين لأهل الحوف فقتلوه باليهودية يـوم الثلاثاء لثلاث عشرة من ربيع الآخر وكان الذي قتله مبارك الأسود مولى حميد بن كوثـر الحرشي فكان مقام عمير على إمرتها إلى أن قتل ستين يومًا. قال حبيب بن أوس الطائي:

> فكم سخنت فينا من عيون فما زجرت طيورك عمن سنسيح

ألا رزئت خراسان فتاها غداة ثوى عمير بن الوليد فيا يوم الثلاثا كم كئيب رماه الحزن فيك(١)وكم عميد وكم أعبرت فينا من حدود ولا طلعت نجومك بالسعود

وقال أيضا:

٨٩- عمير بن الوليد الباذغيسي الخراساني التميمي... - ٢١٤هـ.

وال، من الأجواد الرؤساء، ولي مصر سنة ١٤هـ، وعاجلته ثورة قام بهـا أهـل الحـوف القيسية واليمنية فخرج لقتالهم، وكانت له معهم معارك قتل فيها بعد شهرين من ولايته.

الأعلام (٥/٩٨)، الخطط (١/١١٣)، النجوم (٢٠٧/٢)، حسن المحاضرة (١٢/٢).

<sup>(</sup>١) سمى في النجوم: ابن الجليس. ونسختنا الأصح

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قل.

• ٤٠ ..... الدولة العباسية

أنعى (٣) عمير بن الوليد لغارة بكر من الغارات أو لعوان أنعى فتى الفتيان غير مكذب قولى وأنعى فارس الفرسان وقال سعيد بن عفير (٤):

ساقت عمير إلى مصر منيت بإمرة لم يكن فيها بسعود حتى أتته المنايا وهو ملتحف ثوبين من حبرات البأس والجود فأذهب حميدًا فلا تبعد فكل فتى يومًا وإن كريت أفعاله يودى

وأقام محمد بن عمير خليفة لأبيه عليها شهرًا ثم أظهر الجلودي كتابًا بولايته فسلم إليه محمد.

#### • ٩- عيسى بن يزيد الجلودي الثانية:

ثم وليها عيسى بن يزيد خليفة لأبى إسحاق على صلاتها فجعل على شرطه رجلاً من أهل خراسان يقال له مطهر ثم سار عيسى إلى أهل الحوف فلقيهم بمنية مطر فكانت بينهم وقعة ثم انصرف أهل الحوف على حامية ومضى الجلودى حتى نزل النويرة فحندق على نفسه وحيشه خندقًا وأقام أيامًا فأتاه أهل الحوف فصبحوا به فهاله أمرهم فلما أمسى تحمل منهزمًا إلى الفسطاط وأحرق ما ثقل عليه من رحله وخندق على الفسطاط وذلك يوم الثلاثاء لأربع خلون من رجب سنة أربع عشرة. قال حبيب بن أوس الطائى يهجو الجلودى:

الله أرهقك الهزيمة إذ وأتتك خيل لو صبرت لها من حيى عدنان وإخوتهم أعصمت بالليل البهيم وقد وتركت جندك للقنا جرزا فاشكر أيادى ليلة سنحت

جذبتك (۱) أحبال الردى جذبا أنهبن روحك فى الوغى نهبا قحطان لا ميلا ولا نكبا ألقى عليك ظلامه حجبا والبيض تخدب (۱) هاهم خدبا لك بالبقا فركبتها ركبا

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أتاني. والتصحيح عن انديوان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عمير.

<sup>.</sup> ٩- الجلودي، عيسي بن يزيد الجلودي.... - بعد ٢١٤هـ. سبق ذكره.

الأعلام (١١١/٥)، الخطط (٢١١/١)، النجوم (٢٠٨/٢)، حسن المحاضرة (٢٠٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: جبدتك. ويجوز (جبذتك) بمعنى جذبتك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تحذب هامهم جذبًا. يظهر مصحف.

وأقبل أبو إسحاق بن هارون سائرًا إلى مصر في أربعة آلاف من أتراكه فلم يشعر أهل الحوف إلا بنزوله بين أظهرهم فراسلهم ودعاهم إلى الطاعة فامتنعوا عليه فقاتلهم يوم السبت لعشر بقين من شعبان سنة أربع عشرة فهزمهم ونزل أبو إسحاق ببلبيس يوم الأحد لتسع بقين من شعبان وبعث في طلب عبدالله بن حليس وعبد السلام بن أبي الماضي فأتى بهما مستهل شهر رمضان فقيدهما وسجنهما ثم أقامهما للناس ودخل أبو إسحاق الفسطاط يوم الخميس لثمان خلون من رمضان سنة أربع عشرة ومائتين ثم خرج أبو إسحاق إلى الجيزة فدعا بابن حليس وعبد السلام فضرب أعناقهما وصلبهما يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة أربع عشرة ومائتين. قال معلى الطائي:

فى حلبة الجسرين قد قصبا من صنعة النجار قد شذبا من أثفر الطرف ومن لببا<sup>(٣)</sup> يأنف أن يأكل أو يشربا ما جاوز الجسر ولا قربا كان أبو القاسم قد أرطبا أبيض لا يعتب من أغضبا فكيف بالله إذا جربا

إن الحليسي غدا سابقًا على طمر ما له أرجل وليس يدرى عند إلجامه مسمر الخلق أمون الشوى ولسو سرى ليلته كلها لو كان من بعض نخيل القرى كسا أبو إسحاق أوداجه وقد سقى عبد السلام الردى

وخرج أبو إسحاق متوجها إلى الشام لغرة المحرم سنة خمس عشرة ومائتين في أتراكه، وبجمع من الأسارى في ضر وجهد شديد وولى على مصر عبدويه بن جبلة من الأبناء.

## ٩١ - عبدويه بن جبلة:

ثم وليها عبدويه بن حبلة من قبل أبي إسحاق على صلاتها وليها مستهل المحرم سنة

<sup>(</sup>٣) كان مكتوبًا في الأصل أولاً: الببا. وهو المتبادر فمحى وأبدل عنه لببا.

۹۱ – عبدویه بن حبلة .... – بعد ۲۱۲هـ.

من قواد بنى العباسى، أصله من الأبناء، كان أكثر عمله فى مصر، ولى شرطتها فى إمارة عبدالله ابن طاهر سنة ١٠هـ، ثم ولى إمارتها فى أول سنة ١٠هـ، استمر سنة واحدة عاد فى خلالها بعض أهل الحوف من القيسية واليمانية إلى الثورة، وقاتلهم عبدويه إلى أن صرف عن الإمارة. الأعلام (١٢/٤)، الخطط (١٢/٢)، النجوم (٢/٢/٣)، حسن المحاضرة (٢/٢).

٧٤٢ ..... اللولة العباسية

خمس عشرة ومائتين فجعل على شرطه ابنه وعلى المظالم إسحاق بن إسماعيل بن حمدان أن بن زيد وخرج ناس من لخم بالحوف فحاربوا في شعبان سنة خمس عشرة فبعث إليهم عيسى بن منصور الرافقي أن وهو والى الحوف فقاتلهم فظفر بهم ثم قدم الأفشين حيدر أبن كاووس الصغدى إلى مصر ومعه على بن عبد العزيز الجروى قدما لثلاث خلون من ذى القعدة سنة خمس عشرة وقد أمر الأفشين أن يطالب أن عليا بالأموال التي عنده فإن هو دفعها إليه وإلا قتله فطالبه الأفشين فلم يدفع إليه شيئاً فقدمه بعد الأضحى فقتله وصرف الأفشين عبدويه بن جبلة عنها وخرج الأفشين إلى برقة ومعه عبدويه وولى عليها عيسى بن منصور لسلخ سنة خمس عشرة.

#### ۹۲ - عیسی بن منصور:

ثم وليها عيسى بن منصور من قبل أبى إسحاق وليها مستهل سنة ست عشرة ومائتين على صلاتها فجعل على شُرطه أبا مغيث موسى بن إبراهيم بن عمه (١) ثم انتقضت أسفل الأرض كلها عربها وقبطها (٢) في جمادى الأولى سنة ست عشرة وأخرجوه العمال وخالفوا الطاعة وكان ذلك لسوء سيرة العمال فيهم ثم قدم الأفشين

<sup>(</sup>١) في النجوم (٦٣٠/١): حماد.

<sup>(</sup>٢) قى الأصل: والرافقى. حذفنا الواو لأنه ظهر أن الرافقى نسبة عيسى بن منصور فإن عيسى ذكر بهذه النسبة فى بعض نسخ النجوم (٦٧٩/١)، وقيل له فى بعضها الرافعى كما فى الخطط (٣١١/١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كبادر. وبرى أنه تصحيف حيدر ولا خلاف في أن حيدر اسم الأفشين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يطلب.

۹۲ – الرافقي، عيسي بن منصور الرافقي.... – ۲۳۳هـ.

من ولاه مصر. كان والى لحوف بمصر. ولى الديار المصرية مستهل سنة ٢١٦هـ. وانقضيت فى أيامه العرب والقبط، فأخرجوا العمال وأظهروا العصيان. فقاتلهم وأعانه الأفشين وقدم المأمون سنة ٢١٧هـ فسخط على عيسى وأمر بحل لوائه. وظل عيسى مبعدًا عن الولاية حتى كانت أيام الواثق بالله فأعيد إليها سنة ٢١٩هـ. وأقام إلى سنة ٢٣٣هـ فصرفه عنها المتوكل فتوفى على الأثر بمصر.

الأعلام (٩/٥)، الخطط (١١١١)، النجوم (٢/٥١٢)، حسن المحاضرة (٢/٢١).

<sup>(</sup>۱) في النحوم (۱۳۳/۱)، يونس بدل موسسي ونسبته الرافعي ووافق تاريخ الطبرى (۱) في النحوم (۱۶۲۰/۳)، نسختنا في اسمه ووردت نسبته الرافقي في النسخ إلا أن المصحح غيرها في الطبع إلى الرافعي ارتكانًا على النجوم وعلى الصولى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قبطيها.

الدولة العباسية ...... الله العباسية ....... الله العباسية ..... الله العباسية ..... الله العباسية المسامة الم

من برقة للنصف من جمادى الآخرة سنة ست عشرة فأقام بالفسطاط؛ لأن النيل فى مدة قد حال بينه وبينهم ثم خرج الأفشين وعيسى بن منصور جميعًا فعسكروا فى شوال سنة ست عشرة فحاربه أهل تنو وتمى وقد اجتمعوا بأشليم وعقدوا عليهم لابن عبيدس الفهرى من ولد عقبة بن نافع فواقعهم الأفشين بأشليم فهزمهم وأسر منهم كثيرًا، فقتلهم ورجع عيسى بن منصور إلى الفسطاط ومضى الأفشين إلى الحوف ففل جماعتهم.

وبعث الأفشين عبيدالله بن يزيد (٤) إلى الإسكندرية واستجاشت عليه بنو مدلج فحصروه في حصن الإسكندرية وذلك في شوال سنة ست عشرة ومضى الأفشين إلى شرقيون فلقي من هناك بمحلة أبي الهيثم فاقتتلوا فظفر بهم الأفشين وقتل صاحبهم أبا ثور اللخمي ومضى الأفشين أيضاً إلى دميرة فحاربهم في ذي القعدة سنة ست (٥) عشرة فظفر بهم وخرج عيسى بن منصور من الفسطاط إلى تمي فقاتل أهلها فانهزم أهل تمي وأقبل الأفشين في جنوده إلى الإسكندرية فلقيه طائفة من بني مدلج بخربتا (١) فهزمهم وأتوه أيضًا بمحلة (٧) الخلفاء فهزمهم وأسر أكثرهم فنزل بهم قرطسا فضرب أعناقهم بها، وأتى الإسكندرية فدخلها وهرب منه رؤساؤهم وهم بحر بن على اللخمي وابن عقاب اللخمي وكان رئيس جماعتهم معاوية بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج وكان دخول الأفشين الإسكندرية لعشر بقين من ذي الحجة سنة ست عشرة ومضى الأفشين بعد فتح الإسكندرية إلى أهل البشرود (٩) فكان موافقًا لهم وقد امتنعوا حتى قدم المأمون.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري (٩/٥٠١): عبدوس الفهري وفي النجوم (٦٣٤/١)، عبدوس الفهري.

<sup>(</sup>٤) في الخطط (١٧٣/١)، عبدالله بن يزيد بن مزيد الشيباني.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ثلاث.

<sup>(</sup>٦) بلا نقط في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: محلة. بغير باء الجر.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: قرطسا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الشرور. والتصحيح عن الخطط (١٧٤/١).

# ٩٣ - قدوم أمير المؤمنين المأمون الفسطاط:

قدم لعشر خلون من المحرم سنة سبع عشرة ومائتين، فسخط على عيسى بن منصور وأمر بحل لوائه وأمره بلباس البياض وقال: لم يكسن هذا الحدث العظيم إلا عن فعلك وفعل عمالك حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتمونى الخبر حتى تفاقم الأمر واضطراب البلد. وضم أصحابه إلى ابن عمه موسى بن إبراهيم وولى المأمون على شرط الفسطاط أحمد بن بسطام الأزدى من أهل بخارا وركب أمير المؤمنين فنظر إلى المقياس وأمر بإقامة حسر آخر فعمل له هذا الجسر القائم بالفسطاط اليوم وترك القديم وعقد لأبى مغيث موسى بن إبراهيم على حيش بعثه إلى الصعيد في طلب ابن عبيدس ومعه رشيد التركى فظفروا بالفهرى بطحا وارتحل المأمون إلى سخا سلخ المحرم سنة سبع عشرة ثم صار إلى البشرود (۱) والأفشين قد أوقع القبط بها فنزلوا على حكم أمير المؤمنين فحكم بقتل الرحال وبيع النساء والأطفال فبيعوا وسبى أكثرهم، وأتى بالفهرى إلى سخا فقتله وتتبع كل من يوماً إليه بخلاف فقتله فقتل ناسًا كثيرًا.

ورجع إلى الفسطاط يوم السبت لست عشرة من صفر سنة سبع عشرة. ومضى إلى حلوان فنظر إليها وأقام بها ثلاثًا ورجع إلى الفسطاط فخرج على مقدمته أشناس، وارتحل المأمون يوم الخميس لثمانى عشرة من صفر فكان مقامه بالفسطاط وسخا وحلوان تسعة وأربعين يومًا.

#### ٩٤- كيدر نصر بن عبدالله:

ثم وليها كيدر واسمه نصر من قبل المأمون على صلاتها فجعل على شرطه

۹۳ – المأمون العباسي، عبدالله بن هـــارون الرشـيد بـن محمـد المهـدى بـن أبـي جعفـر المنصـور، أبـو العباس.... – ۲۱۸هـ.

سابع الخلفاء من بنى العباسى فى العراق، وأحد أعاظم الملوك، ولى الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة ١٩٨هـ.

الأعلام (٤/٢٤١)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: البشرور.

۹۶- کیدر، نصر بن عبدالله .... - ۲۱۹هـ.

أبو مالك المعروف بكيدر والى مصر في أواحر أيام المأمون العباسي. أصله بن الصغد. ولى مصـر سنة ٢١٧هـ. وتوفى المأمون وهو في الإمارة، فأقره المعتصم.

الأعلام (٢٤/٨)، الخطط (١/١)، النجوم (٢١٨/٢)، حسن المحاضرة (١٢/٢).

إسبنديار (۱) ثم بعث المأمون برجل من العجم يقال له [ابن] (۲) بسطام فولاه الشرط فعزله كيدر لرشوة ارتشاها وأمر بضربه بالسوط فى صحن المسجد الجامع وولى رجلاً بخاريا يقال له ذاوه ثم عزله وولى ابنه مظفر بن كيدر باستخلاف مظفر ذاوه على الشرط وورد كتاب أبى إسحاق بن الرشيد على كيدر (۲) [بأن] يأخذ الناس بالمحنة ورد الكتاب فى جمادى الآخرة سنة ثمانى عشرة ومائتين والقاضى بمصر هارون بن عبدالله الزهرى، فأخذه كيدر بذلك فأجاب وأخذ الشهود به فأجابوا فمن وقف منهم سقطت شهادته وأخذ بها الفقهاء والمحدثين والمؤذنين فكان الناس على ذلك من سنة ثمانى عشرة إلى أن قام المتوكل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

وتوفى المأمون بأرض الروم لسبع خلون من رجب سنة ثمانى عشرة ومائتين وبايع الناس أبا إسحاق المعتصم فورد كتابه إلى كيدر ببيعته وأمره بإسقاط من فى الديوان من العرب وقطع أعطياتهم ففعل ذلك كيدر.

حدثنى ابن قديد قال: حدثنى على بن أحمد بن سليمان قال: [حدثنى] سعيد الهمذانى عن طلق بن السمح قال: حدثنا نافع بن يزيد قال: قطع مروان بن محمد العطاء سنة ثم كتب إليهم كتابًا يعتذر إليهم فيه: وإنى إنما حبست عنكم العطاء فى السنة الماضية لعدو حضرنى فاحتجت فيه إلى المال وقد وجهت إليكم بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السنة فكلوا هنيئًا مريئًا وأعوذ بالله أن أكون أنا الذى يجرى الله قطع العطاء على يديه.

ولما قطع العطاء خرج يحيى بن الوزير الجروى في جمع من لخم وجذام وقال: هذا أمر لا نقوم (٤) في أفضل منه لأنه منعنا حقنا وفيئنا. واستمع إليه نحو من خمسمائة رجل. ومات كيدر في ربيع الآخر سنة تسع عشرة ومائتين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: اسبندماذ. والتصحيح من النجوم.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة عن النجوم والظاهر أن المذكور أحمد بن بسطام الذي تقدم.

<sup>(</sup>٤) الأصل: يقوم.

١٤٦ ...... الدولة العباسية ٩٥ - مظفر بن كيدر:

ثم وليها مظفر بن كيدر باستخلاف أبيه له فجعل على شُرطه ذاوه وخرج مظفر بن كيدر إلى يحيى بن الوزير وتفرق عنه كيدر إلى يحيى بن الوزير فقاتله في بحيرة تنيس، فأسر يحيى بن الوزير وتفرق عنه أصحابه وذلك في جمادي الأولى سنة تسع عشرة ثم صرفت مصر إلى أبي جعفر أشناس فدعى له بها.

وحدثنى ابن قديد عن أبى نصر بن صالح عن أشياخه قالوا: أول من أمر بالتكبير بعد صلاة الجمعة مظفر بن كيدر، فوليها مظفر إلى شعبان سنة تسع عشرة.

# ۹۶ – موسى بن أبي العباس:

ثم وليها موسى بن أبي العباس من قبل أبي جعفر أشناس على صلاتها مستهل رمضان سنة تسع عشرة فجعل على شرطه أخاه الحسن ابن أبي العباس.

أخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: كان المؤذنون على الزمان يؤذنون بين يدى الإمام يوم الجمعة من داخل المقصورة، فأول من أخرجهم منها موسى بن أبى العباس فى ولايته على مصر.

فوليها موسى إلى ربيع الأول سنة أربع وعشرين ومائتين فكانت ولايته أربع سنين وتسعة أشهر.

۹۰ مظفر بن کیدر....

الخطط (١/١/٣)، النجوم (٢٢٩/٢)، حسن المحاضرة ٢/٢١).

٩٦- ابن أبي العباس، موسى بن ثابت أبي العباس... - بعد ٢٢٤هـ.

من ولاة الدولة العباسية. ولى مصر نيابة عن أميرها أشناس سنة ٢١٩هـ. وطالت أيامه وسكنت الفتنة في آخرها. وكانت المحنة بخلق القرآن لا تزال قائمة، فاشتد على فقهاء مصر وعلمائها إلى أن أحاب أكثرهم بالقول بخلق القرآن، وصرف عن الإمارة سنة ٢٢٤ هـ، ومدة ولايته بمصر أربع سنين وسبعة أشهر.

الأعلام (٢٠/٧)، الخطط (١/١١)، النجوم (٢٣١/٢)، حسن المحاضرة (١٢/٢).

### ٩٧ - مالك بن كيدر:

ثم وليها مالك بن كيدر من قبل أشناس على صلاتها، قدمها يوم الاثنين لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين ومائتين، فجعل على شرطه ذاوه فوليها مالك إلى يوم الأحد لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين وقدم يومئذ خليفة على بن يحيى الأرمني وليها مالك سنتين وأحد عشر يومًا، وتوفى مالك بن كيدر بالإسكندرية يوم الأحد لعشر خلون من شعبان سنة ثلاث ومائتين وثلاثين.

# ٩٨- على بن يحيى الأرمني:

ثم وليها على بن يحيى الأرمنى من قبل أشناس على صلاتها قدمها يوم الخميس لتسع خلون من ربيع الآخر سنة ست وعشرين ومائتين فجعل على شرطه معاوية بن نعيم بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فوليها على بن يحيى إلى وفاة أبى إسحاق المعتصم وكانت وفاته للنصف من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين.

وبويع أمير المؤمنين هارون الواثق بالله فأقره عليها إلى يوم الخميس لسبع خلون من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين ومائتين وكانت ولايته عليها سنتين وثمانية أشهر.

## ٩٩ - عيسي بن منصور الثانية:

فوليها عيسى بن منصور الثانية من قبل أشناس على صلاتها دخلها يوم الجمعة لسبع خلون من المحرم سنة تسع وعشرين ومائتين فجعل على شرطه ابنه وتوفى أشناس سنة

٩٧ - ابن كيدر، مالك بن نصر الملقب بكيدر بن عبدالله الصفدى .... - ٢٣٣هـ.

من كبار القواد والولاة فى العصر العباسى، أصل أبيه من الصغد، تنقل فى حدمة الخلفاء وولى الأعمال الجليلة وآخرها إمرة مصر، وليها سنة ٢٢٤هـ، واستمر سنتين وأحد عشر يومًا وصرف عنها. وتوفى بالإسكندرية.

الأعلام (٢٦٦/٥)، الخطط (١/١١٣)، النجوم (٢٣٩/٢)، حسن المحاضرة (١٢/٢).

٩٨- على بن يحيى الأرمني، أبو الحسن ... - ٢٤٩هـ.

قائد من الأمراء فى العصر العباسى، أصله من الأرمن، استعرب أبوه، ولى الثغور الشامية ثم أرمينية وأذربيجان ومصر، وكان شديد الوطأة على الروم، قتل فى إحدى وقائعه معهم بالثغور الجزرية.

الأعلام (٥/١٣)، الخطط (٢/١١)، النحوم (٢/٥٤١).

٩٩ - الرافقي، عيسي بن منصور.... - ٢٣٣هـ. سبق ذكره.

الأعلام (٥/٥)، الخطط (٢/١٣)، النجوم (٢٥٥/٢). حسن المحاضرة (٢/٢١).

وقدمت بيعة المتوكل إلى مصر يوم الجمعة لثنتى عشرة خلت من المحرم سنة ثلاث وثلاثين ومائتين فأقام عيسى عليها إلى يوم السبت للنصف من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين فصرف عنها وقدم يومئذ على بن مهرويه خليفة هرثمة بن النضر ثم مات عيسى بن منصور في قبة الهواء بعد عزله لإحدى عشرة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

# • • • - هرثمة بن النضر الجبلي<sup>(٢)</sup>:

ثم وليها هرثمة بن النضر الجبلى من قبل إيتاخ على صلاتها، قدمها يوم الأربعاء لست خلون من رجب سنة ثلاث وثلاثين ومائتين فجعل على شُرطه أبا قتيبة وورد كتاب المتوكل على هرثمة يأمر بترك الجدال في القرآن يوم الجمعة لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين ومائتين [ومات هرثمة (٢)] واستخلف ابنه حاتم بن هرثمة.

### ١٠١ – حاتم بن هرثمة بن النضر:

ثم وليها حاتم بن هرثمة باستخلاف أبيه على صلاتها فجعل على شُرطه محمد بن سويد، فوليها حاتم بن هرثمة إلى يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين وليها شهرًا واحدًا.

<sup>(</sup>١) كتب اسمه في الأصل دائما: أتاح. واتبعنا في ضبطه تاريخ الطبري والنجوم وغيرهما.

١٠٠- هرثمة بن نصر، هرثمة بن نصر (أو النضر) الجيلي (أو الجبلي) - ٢٣٤هـ.

وال، كان أميرًا جليلا عاقلاً مدبرًا سيوسًا، ولى إمرة مصر سنة ٢٣٣هـ، عاجلتة الوفاة بعد خمسة عشر شهرًا وثمانية أيام من ولايته، وهو ثاني هرثمة ولى مصر في الدولة العباسية.

الأعلام (٨٢/٨)، الخطط (٢/١٣)، النحوم (٢/٥٩)، حسن المحاضرة (٢/٢).

<sup>(</sup>۲) في هذه النسبة اختلاف وهي في الأصل: الجبلي. ولا يكاد يصح وفي النحوم(٦٩١/١)، الجبيلي وفي بعض النسخ منها: الجبلي. كما في الخطط(٢٢١/١)، وفي تاريخ الطبري هذه (٣٢١/١)، الختلي.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة عن الخطط(٣١٣/١).

۱۰۱ - حاتم بن هرثمة، حاتم بن هرثمة بن نصر (أو النضر) الجيلي... - بعد ٢٣٤هـ. سبق ذكره.
 الأعلام (٢/٢)، الخطط (٢/٢١)، النحوم (٢٧٤/٢)، حسن المحاضرة (٢/٢).

الدولة العياسية .

## ١٠٢ على بن يحيى الأرمني الثانية:

ثم وليها على بن يحيى الأرمني الثانية من قبل إيتاخ على صلاتها لست خلون من شهر رمضان فجعل على شرطه معاوية بن نعيم ثم صرف إيتاخ في المحرم سنة خمس وثلاثين واسصفيت أمواله بمصر وترك الدعاء له ودعى للمنتصر مكانه وليها إلى أن صرف عنها في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين ومائتين.

#### ١٠٢ – إسحاق بن يحيى بن معاذ:

ثم وليها إسحاق بن يحيى بن معاذ من قبل المنتصر ولي عهد أبيه المتوكل على الله صلاتها و خراجها قدمها لإحدى عشرة خلت من ذي القعدة سنة خمس وثلاثين فجعل على شرطه الهياجي وجعل على المظالم عيسي بن لهيعة بن عيسي الحضرمي وورد كتاب المتوكل والمنتصر إلى إسحاق [بإخراج الطالبيين من مصــر إلى العراق(١)] وفـرض فيهم الأموال ليتحملوا بها فأعطى كل واحد منهم ثلاثين دينارًا والمرأة خمسة عشر دينارًا وفرقت فيهم الثياب ثم خرجوا من الفسطاط يوم الاثنين لعشر خلون من رجب سنة ست وثلاثين ومائتين فقدموا العراق وأمروا بالخروج إلى المدينة فيي شوال سنة ست وثلاثين فوليها إسحاق بن يحيى إلى ذي القعدة سنة ست وثلاثين ومائتين. وقال الشاعر:

سقى الله ما بين المقطم والصف صفا النيل صوب المزن حين يصوب فلا يبعدنك الله ساكن حفرة بمصر عليها حندل وحنوب

وما بي أن أسقى البـــلاد وإنمــا أحـاول أن يسـقى هنــاك حبيـب(٢) فإن تك ياإسحاق غبت فلم تؤب إلينا وسفر الموت ليسس يـؤوب

حدثني ابن قديد عن يحيى بن (٢) عثمان عن هارون بن سعيد قال: كان الناس قد تحدثوا أن إسحاق بن يحيى عزم أن يثور بمصر فدخلت عليه فقال: أبلغث أنه من أراد مصر بسوء أكبه الله لمنخريه. فقلت: قـد روى. قـال: فلـم يلبث إلا يسيرًا حتى عـزل ومات بها بعد عزله.

۱۰۲- على بن يحيى.... - ٢٤٩هـ. سبق ذكره.

الأعلام (٣١/٥)، الخطط (٢/١١)، النجوم (٢/٨٧١)، حسن المحاضرة (٢/٢١).

<sup>(</sup>١) هكذا في الخطط وفي النجوم (٧١٣/١)، أنه أمر بإخراج الأشراف العلويين.

<sup>(</sup>۲) روى البيتان في النجوم (۱/۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عن.

• • ١ ...... الدولة العباسية

### ٤ • ١ - خوط عبد الواحد بن يحيى:

ثم وليها خوط عبد الواحد بن يحيى من قبل المنتصر (۱) على صلاتها وخراجها قدمها يوم الأربعاء لسبع بقين من ذى القعدة سنة ست وثلاثين فجعل على شرطه محمد بن سليمان بن غالب بن جبريل البحلى ثم صرف حوط عن خراجها يوم الثلاثاء لسبع خلون من صفر سنة سبع وثلاثين وأقر على الصلاة وورد كتاب المتوكل والمنتصر يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة سبع وثلاثين ومائتين فأخذ بنى عبد الحكم وزكرياء كاتب العمرى وحمزة بن المغيرة ويزيد بن سنان في أموال الجروى فحبسوا فيها مع اللصوص وتتبعت أموالهم ونهبت منازلهم.

وقدم يزيد التركى ليلة الأربعاء لليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبع وثلاثين في طلب أموال الجروى وأخذها ممن هي عنده وقدم معه عبدالله بن على بن عبد العزيز الجروى فأطلق يزيد التركى محمد بن أبي الليث القاضى من السحن وأمره بالحكم على بني عبد الحكم فحكم عليهم بألف ألف وأربع مائة ألف وأربعة آلاف دينار وعلى زكريا بثمانية آلاف دينار وذلك يوم السبت لثمان خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين ورفع القضية إلى يزيد التركى فألزم بني عبد الحكم وزكريا بالمال وحكم على محمد بن هلال ويزيد بن سنان حمزة بن المغيرة ونودى في الناس: من كتم شيئًا من أموال الجروى حل به وحل. فالتوى بنو عبد الحكم فأخذ يزيد عبد الحكم بن عبدالله بن عبد الحكم فعذبه فمات في عذابه يوم الأحد لأربع بقين من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وتتبع الناس وطولبوا وورد كتاب المتوكل بإطلاقهم في رجب سنة سبع فأطلقهم خوط، فوليها إلى سلخ صفر سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وقدم خليفة عنبسة على صلاتها والشركة في الخراج مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين.

١٠٤- عبد الواحد بن يحيى بن منصور الخزاعي.... - بعد ٢٨٣هـ.

وال، من رحال الدولة العباسية. ولى إمرة مصر للمنتصر سنة ٢٣٦هـ. وعزله سـنة ٢٣٨هــ فـى أولهًا. فكانت ولايته خمسة عشر شهرًا وسبعة أيام وهو ابن عم طاهر بن الحسين.

الأعلام (٤/٨٧١)، الخطط (٢/٢١٣)، النجوم (٢/٨٨٢)، حسن المحاضرة (٢/٢١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: المنصور. وهو خطأ بين والصواب كما روينا عن النجوم.

الدولة العباسية ........... الدولة العباسية ......

#### ٥ • ١ - عنبسة بن إسحاق الضبي:

ثم وليها عنبسة بن إسحاق من قبل المنتصر على صلاتها، وجُعل شريكًا لأحمد بن خالد صاحب الخراج، قدمها يوم السبت لخمس خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين فجعل على شُرطه أبا أحمد القمى محمد بن عبدالله وأخذ عنبسة العمال برد المظالم وأقامهم للناس وأنصف منهم وظهر (۱) بالحوف من العدل ما لم يُسمع بمثله في زمانه وكان يروح إلى المسجد ماشيًا من العسكر وكان ينادى في شهر رمضان بالسحور وكان مشهورًا بمذهب الخوارج. قال يحيى بن الفضل (۲):

من فتى يبلغ الإمام كتابًا عربيًا ويقتضيه الجوابا بئس والله ما صنعت إلينا حين وليتنا أميرًا مصابا خارجيا يدين بالسيف فينا ويرى قتلنا جميعًا صوابا<sup>(٣)</sup> مريمشى إلى الصلاة \* نهارًا و(أنينادى السحور ظل وحابا

وفى ولايته نزلت الروم دمياط يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين ومائتين فملكوها وما فيها وقتلوا بها جمعًا كثيرًا من المسلمين وسبى النساء والأطفال وأهل الذمة فنفر إليهم عنبسة بن إسحاق فغشى فى جيشه ونفر كثير من الناس إليهم فلم يدركوهم ومضى الروم إلى تنيس فأقاموا بأشتومها فلم يتبعهم عنبسة. قال يحيى بن الفضل للمتوكل (٥):

أترضى بأن توطا حريمك عنوة وأن يستباح المسلمون ويحربوا حمار أتى (1) دمياط والروم وثب (٧) بتنيس منه رأى عين وأقسرب

١٠٥ – عنبسة بن إسحاق، عنبسة بن إسحاق بن شمس بن عبيد.... - ٢٤٦هـ.

من بنى حنبل بن بجالة الضبى، أبو حاتم. أمير، من قواد بنى العباسى من أهل البصرة ولاه المأمون إمرة الرقة ثم ولاه المنتصر مصر سنة ٢٣٨هـ. وصرف عنها سنة ٢٤٢هـ. فعاد إلى العراق سنة ٢٤٢هـ. فتوفى فيها.

الأعلام (٩١/٥)، الخطط (٢/٢١)، النحوم (٢٩٣/٢)، حسن المحاضرة (٢/٢١).

<sup>(</sup>١) لعله: أظهر. كما في الخطط (٢/١٣).

<sup>(</sup>٢) روى البيت الثالث من هذا الشعر في النجوم(٧٢٣/١) منسوباً إلى يحيى بن الفضل.

<sup>(</sup>٣) في رواية النجوم: ويرى قبلنا إلخ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بها أو.

<sup>(</sup>٥) روى هذا الشعر في الخطط(٢١٤/١) ليحيى بن الفضل.

<sup>(</sup>٦) محل هاتين الكلمتين بياض في نسختنا أوردناهما من الخطط.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: زبنت. ولم يذكر ((زبن)) في كتب اللغة فأبدلناه بما في الخطط. ويحتمل: ذنبت.

مقيمون بالأشتوم يبغون مثل ما أصابوه من دمياط والحرب ترتب فلا تنسنا أنا بدار مضيعة بمصر وأن الدين قد كاد يذهب

فأمر المتوكل بابتناء حصن دمياط فابتدىء في بنائه يوم الاثنين لثلاث خلون من شهر رمضان سنة تسع وثلاثين ومائتين.

وأفرد عنبسة بالخراج مع الصلاة وأمر عنبسة بابتناء المصلى الجديد وذلك أن المصلى القديم ضاق بالناس فابتدأ في بنائه يوم الثلاثاء لعشر بقين من شهر رمضان سنة أربعين ومائتين فصلى فيه يوم النحر سنة أربعين ومائتين.

ثم صرف عنبسة عن الخراج لمستهل جمادي الآخرة سنة إحدى وأربعين وأفرد الصلاة.

وورد الكتاب بالدعاء للفتح بن خاقان في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين فدعى له وكان عنبسة آخر من وليها من العرب وآخر أمير صلى بالناس في المسجد الجامع فوليها إلى مستهل رجب سنة اثنتين وأربعين ومائتين فقدم العباس بن عبدالله بن دينار خليفة يزيد بن عبدالله بولاية يزيد عليها وليها عنبسة أربع سنين وأربعة أشهر وخرج منها إلى العراق في شهر رمضان سنة أربع وأربعين.

## ١٠٦ - يزيد بن عبدالله التركي:

فوليها يزيد بن عبدالله من قبل المنتصر ولى عهد أبيه على صلاتها قدمها يوم الاثنين لعشر بقين من رجب سنة اثنتين وأربعين ومائتين فجعل على شرطه ابنه حالدا وجعل خالد عليها على بن إسحاق المونسى ثم ولى على الشرطة يحيى بن أحمد بن عبدالله بن دينار فأمر يزيد بن عبدالله حين قدمها [بإخراج(۱)] المؤنثين من مصر وضربهم ونفيهم وياني وأن] يطاف بهم ومنع من النداء على الجنائز وضرب فيه وأمر بالمختارين فجعلوا في

من ولاة العباسيين وقوادهم تركى الأصل، من الموالى. ولى الإمارة بمصر سنة ٢٤٢هـ، للمنتصر العباسى فقدم إليها من بغداد، ومهد أمورها وفى أيامه بنى مقياس النيل بالجزيرة المعروفة بالروضة، وأبطل النداء على الجنائز ومنع الرهان على سباق الخيل وأصيب العلويون منه بضيق شديد واستمر عشر سنين وسبعة أشهر وأياما وعزل فى أيام المعز ابن المتوكل سنة ٢٥٣هـ. وعاد إلى العراق سنة ٥٥٧هـ.

الأعلام (١٨٤/٨)، الخطط (٣١٢/١)، النحوم (٣٠٨/٢)، حسن المحاضرة (٢/٢١). (١) هذه الزيادة عن الخطط (٢/١).

١٠٦ – يزيد بن عبدالله بن دينار أبو خالد.... – بعد ٢٥٥هـ.

الكور وهو أول من جعلهم [فيها] وأمر يزيد بضرب رجل من الجند في شيء وجب عليه فضربه عشرة فاستحلف يزيد بحق الحسن والحسين إلا عفا عنه فزاده ثلاثين درة ورفع ذلك صاحب البريد إلى المتوكل فورد كتاب المتوكل على يزيد بضرب ذلك الجندى مائة سوط فضربها وحمل الجندى إلى العراق لثمان خلون من شوال سنة ثلاث وأربعين.

وخرج يزيد بن عبدالله إلى دمياط مرابطا في الحرم سنة خمس وأربعين ورجع إلى الفسطاط في ربيع الأول، فلما كان ببنها بلغه أن الروم نزلوا الفرما فرجع في حيشه إلى الفرما فلم يلقهم.

وأمر يزيد في شوال ببيع الخيل التي تتخذ للسطان وعطل الرهان فلم تجر إلى سنة تسع وأربعين وتتبع يزيد بن عبدالله الروافض فحملهم إلى العراق وورد كتاب المتوكل بابتناء (٢) المقياس الهاشمي للنيل وبعزل النصاري عن قياسه فجعل يزيد عليها أبا الرداد المعلم وأجرى عليه سليمان بن وهب صاحب الخراج سبعة دنانير وذلك في سنة سبع وأربعين ومائتين.

وظهر يزيد في شعبان سنة ثمان وأربعين على رجل يقال له محمد بن على بن على ابن الحسين بن أبى طالب يعرف بأبى حدرى<sup>(٣)</sup> بويع له فبعث يزيد إلى الموضع الذى كان فيه فأخذه فأقر وأقر على جمع من الناس بايعوه فأخذ بعضهم فضربوا بالسياط ثم أخرج بالعلوى هو وجمع من آل أبى طالب إلى العراق في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين.

وتوفى المتوكل ليلة الخميس لخمس حلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين وبويع محمد المنتصر وتوفى الفتح بن خاقان وأقر المنتصر يزيد بن عبدالله عليها ثم ورد كتاب المنتصر [بأن لا يقبل علوى(ئ)] ضيعة (ف) ولا يركب فرسًا ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافها وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد وإن كانت بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة من سائر الناس قبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببينة وكتب المنتصر إلى العمال بذلك.

<sup>(</sup>٢) بالهامش بخط غير الناسخ: أى بإتمام بنائه إذ من المقرر أن المأمون هو الذى أسسه ولم يتمه. (٣) ما أمكننا تحقيقه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ثلاث كلمات لا تقرأ ممحية بخط عوضنا عنها الذي في الخطط (٣٩٩/٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: صنعة. واتبعنا الخطط.

۱۰۶ ...... الدولة العباسية و توفي المنتصر في ربيع الأول سنة ثمان و أربعين ومائتين.

وبويع المستعين في ربيع الآخر وورد الكتاب إلى مصر بذلك يوم السبت لست بقين من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وورد كتاب المستعين إلى يزيد بن عبدالله يأمره [أن] يستسقى الناس لقحط كان بالعراق وكتب بذلك إلى الآفاق فخرج الناس معه يوم الأربعاء لسبع عشرة خلت من ذى القعدة سنة ثمان وأربعين فاستسقوا واستسقى أهل الآفاق في يوم واحد.

وأخرج يزيد ستة رجال من الطالبيين إلى العراق في شهر رمضان سنة خمسين ومائتين ثم أخرج بثمانية منهم في رجب سنة خمس وخمسين.

وعزل المؤنسي عن الشرط في رجب سنة إحدى وخمسين وولى محمد بن إسبنديار (٢) وخلع المستعين في المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين وبويع المعتز لخمس خلون من المحرم وكان بيعته بمصر يوم الأحد لثلاث خلون من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين.

وخرج جابر بن الوليد المدلجي من بني الهجيم بن عثوارة بن عمرو بن مدلج بأرض الإسكندرية في ربيع الآخر سنة اثنتين و خمسين، واجتمع إليه جمع كثير من بني مدلج الصلبية والموالي فبلغ ذلك والي الإسكندرية محمد بن عبيد الله (٧) بن يزيد بن مزيد الشيباني فبعث إليه برجل من أصحابه يقال له نصر الطحاوي وعقد له على ثلاثمائة رجل فنزل الكريون وسأل (٨) عن جابر وأصحابه فأخبر بأنهم بأرض صا فرحف إليهم فقاتلهم فهزمهم حابر فرجع نصر إلى جنبويه (١) فنزلها وأتاهم جابر إليها فحاربهم فهزمهم أيضًا وبعث نصر إلى الإسكندرية يسأل المدد ففرض محمد بن عبيدالله فروضًا وبعث عليهم برد بن عبدالله وأبو العواء وهو مقيم بالكريون، فساروا جميعًا إلى دسونس (١٠) فأتاهم جابر فقاتلهم قتالاً شديدًا، فانهزم نصر وبرد وظفر جابر بعسكرهم وجميع ما فيه، ورجع الفل إلى الإسكندرية فتحصنوا بها وقوى أمر جابر بن الوليد وأتاه الناس من كل ناحية وضوى إليه كل من يومي إليه بشدة ونجدة فكان ممن شرار النصارى المريسي وكان رجلاً خبيئًا ولحق به جريج النصراني الحارس وكان من شرار النصاري

<sup>(</sup>٦) في الأصل هنا: محمد بن اسبيدباد. وورد فيما يأتي اسباياد فليراجع اسبنديار.

<sup>(</sup>٧) في الأصل هنا: عبدالله. وفي الموضع الآخر الذي ذكر فيه: عبيدالله. كما في الخطط.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: مال.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: حنويه. بلا شكل وجنبويه بالبحيرة مذكورة في التحفة السنية.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: سونس. وصححناه بالتحمين.

ولحق به أبو حرملة النوبي (١١) وكان رجلاً فاتكًا فعقد له جابر على سنهور وسخا وشرقيون وبنا فمضى أبو حرملة فى جيش عظيم فضم هذه الأعمال وأخرج منها العمال وجبى خراجها ولحق به عبدالله بن أحمد بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (١٢) الذى يقال له ابن الأرقط، فقوده أبو حرملة وضم إليه كثيراً من الأعراب ووجوه أصحابه وضم إليه [ابن] عسامة المعافرى وولاه بنا وبوصير وسنمود وأبو حرملة مقيم بشرقيون فبعث يزيد بن عبدالله بأبى أحمد معمد بن عبدالله الديراني فى جمع كثير من الأتراك فنزل بدمسيس (١٤) فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

وبعث رحلاً من الترك يقال له غلبك ومعه محمد بن العباس بن مسلم بن السراح (۱۵) فلقى عبدالله بن الأرقط فيما بين بوصير (۱۵) وبنا فقتل ابن الأرقط من أصحاب غلبك نحوًا من عشرين رحلاً وثبت غلبك ومحمد ريش فقاتلاه فهزماه سلخ جمادى الآخرة وقتل من أصحاب ابن الأرقط مقتلة عظيمة وأسر منهم كثير فبعث الدبرانى بالأسرى والرؤوس إلى الفسطاط ومضى ابن الأرقط إلى شرقيون فلحق بأبى حرملة ونزل الدبرانى مدين بنا وترك عسكره فيما بين بنا وسمنود وأقبل أبو حرملة ومعه ابن الأرقط قاصداً من شرقيون إلى بنا وبعث أبو حرملة بكمين له فهجموا على عسكر الدبرانى مع المغرب فحمل عليهم أصحاب الدبرانى فانهزم أبو حرملة ومن معه إلى شرقيون ومضى الدبرانى فنزل سندفا وضربها بالنار ونهب أهلها وانهزم أبو حرملة فيمن معه وتشاغل أصحاب الدبرانى، بالنهب فكر أبو حرملة فقتل أبا حامد الدبرانى ورجع أصحاب الدبرانى إلى سندفا وبعث من العراق (۱۲) بمزاحم بن خاقان معينًا ليزيد بن عبدالله فقدمها في حيش كثير يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة اثنتين وخمسين ومائتين فبعث

<sup>(</sup>١١) في الخطط (٣٣٩/٢): ابو حرملة فرج النوبي. فلعله فرج الأسود الذي مر.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: محمود. وقد ظهر من عمدة الطالب (٢٤٣) أن الصواب: محمد. كما روى في الخطط (٣٣٩/٢).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: طباطبا. وهو غلط والأرقط هو عبدالله بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب في قول ابن خلدون (٤/٤).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: به مسيس وأصلحناه بالتخمين.

<sup>(</sup>١٥) هكذا في الأصل ولم نحققه فلعل صوابه السراج.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: أبو صير. وليس بصواب.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: من العدوا.

١٥٦ ...... الدولة العباسية

برسل من أصحابه إلى جابر بن الوليد يأمره بالرجوع إلى طاعة السلطان فـاحتبس رسـله أيامًا ثم أجازهم (١٨) بجوائز عظيمة وردهم وقدم وأخذ (١٩) في كتابه ولم يجمع على أمر واحد.

ومضى الدبراني في طلب أبي حرملة لمستهل شعبان فالتقى مع أبيي حرملة بسمنود فانهزم أبو حرملة وعاد إلى شرقيون ثم رجع إلى سندفا وأتاه الدبراني بسندفا فواقعه فتفرق عن أبي حرملة أكثر أصحابه ولحقوا بجابر بن الوليد وبعث ابن عسامة ابنه يطلب الأمان فآمنه يزيد فقدم الفسطاط ولبس السواد وبعث الدبراني نصر بن حكيمة وبرأس أخيه وبرأس هانئ وعاد الدبراني إلى محاربة أبي حرملة فأسر أبو حرملة ثم أدخل بـه الفسطاط وبجمع كثير من الأسرى في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين ومائتين وواقع سلتق التركي بمن في صا وشباس (٢٠٠) من أصحاب جابر فقتلهم ونفاهم عن تلك البلاد ثم استأمن عبدالله بن أحمد بن الأرقط العلوى وأومن (٢١) في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين ودخل إلى مزاحم فبعث به مزاحم إلى عرق صاحب البرد فكان عنـده ثـم أمـر مزاحم بإخراجه في جمع معه إلى العراق فأخرج بهم لمستهل ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين مع أخى مزاحم فهرب عبدالله بن الأرقط ورجع أخو مزاحم لسبع خلون من ربيع الأول ثم ظفر به بعد ذلك فحبس ثم حمل بكتاب ورد على أحمــد بـن طولــون فــى صفر سنة خمس وخمسين ومائتين وخرج [ابس] عزيز بالحوف فحرج إليه مزاحم بن خاقان لمستهل ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ثم ورد كتاب نصر<sup>(٢٢)</sup> بصرف يزيــد بـن عبدالله عنها فكانت ولايته عليها عشر سنين وسبعة أشهر وعشرة أيام وخرج يزيد عنها يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من شوال سنة خمس و خمسين و مائتين.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: أجازوهم.

<sup>(</sup>١٩) لعله: وقدم وأخر.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل بخط مبهم وكذا في الخطط (٧٣/١) في الكور بعد كورة صا.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: واوس.

<sup>(</sup>٢٢) لعل صوابه: المعتز.

ثم وليها مزاحم بن خاقان لثلاث خلون من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائتين وليها من قبل المعتز على صلاتها فجعل على شرطه ازجور (') واستخلف ابن إسبنديار وعقد مزاحم ليزيد بن عبدالله في طلب جابر بن الوليد فخرج يزيد في طلبه إلى ناحية الإسكندرية وجابر يومئذ مقيم بتروجة وأقام يزيد بالشراك وسار مزاحم بالحوف الشرقي لقتال عمال ابن عزيز وابن ضوء ومن معهما.

ومات أبو حرملة في السجن يوم الأحد لأربع بقين من ربيع الآخر وصلب بالمصلى.

وقدم مزاحم بن خاقان من الحوف بابن عزيز وابن ضوء وبمائة رجل من الأسرى يوم الأحد لعشر خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين.

وعسكر مزاحم بن خاقان يوم السبت للنصف من جمادى الأولى بالجيزة وتوجه سائرًا إلى جابر، فلقيه بتروجة فهرب جابر وأسر جمع كثير من أصحابه، ومضى جابر إلى نهيا من أرض الجيزة لثلاث عشرة خلت من جمادى الآخرة فخرج إليهم ازجور فحاربهم فظفر منهم بأربعين رجلاً ومضى جابر إلى الفيوم فنزل البطس (٢) وواقع الأعراب بتنهمت فقتل كثيرًا منهم ورجع مزاحم بن خاقان فى أثره فنزل نهيا بعد مسير جابر منها بأربعة أيام. ورحل مزاحم إلى الفيوم فواقع جابر فيما بين تنهمت وأقنى وأسر ابن عم لجابر يقال له أصبع وانهزم جابر فرجع إلى جنبويه (٢) من كورة البدقون (١) ورجع

١٠٧ – مزاحم بن خاقان بن عرطوج (أو أرطوج) أبو الفوارس .... – ٤٥٢هـ.

قائد، من ولاة العباسيين، تركى الأصل، بغدادى المنشأ، أرسله المعتز العباسى فى حيش كبير من العراق سنة ٢٥٢هـ، لإحماد ثورة نشبت فى الإسكندرية على أمير مصر (يزيد بن عبدالله) فقدمها وقمع الثورة فولاه المعتز إمرة الديار المصرية سنة ٢٥٣هـ، وتتابعت فى أيامه الفتنة وتوفى . عصر وهو فى الإمارة.

الأعلام (٢١١/٧)، الخطط (٢/١١)، النجوم (٢/٣٣)، حسن المحاضرة (٢/٢١).

<sup>(</sup>۱) ازجور هكذا في نسختنا وفي تاريخ الطبرى (۱۹۳/۳) كما في النجوم أرخوز وفي الأمراء لو ستنفلدت (۵۸/۲) أرجوز كما في الخطط وما عرفنا أن نميز بين الثلاثة فتركناه علىي ما هـو عليه.

<sup>(</sup>٢) ذكر أبو عثمان في تاريخ الفيوم (١٦٣) منية الطبس ولم يأت بضبطها.

<sup>(</sup>٣) بلا نقط في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) بلا نقط في الأصل وضبطناه عن المكتبة الجغرافية (٨٣،٨٢/٦) وهــو فــي الخطـط (٧٣/١)
 اليدقون.

١٥٨ .....الدولة العباسية

إلى الفسطاط يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب [و]طلب جابر الأمان فآمنه مزاحم هو وستة نفر من قومه فدخلوا الفسطاط بأمان فسيجن جابر خوفًا من الأنذال أن يغتالوه، ثم بعث به إلى العراق مع رخش في رجب سنة أربع و خمسين في ولاية أزجور.

وأمر أزجور في ولايته على الشرط بمنع النساء من الحمامات والمقابر وسجن المؤنثين والنوائح، ومنع من الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات بالمسجد الجامع وأمر الحسن بن الربيع إمام المسجد الجامع بتركها وذلك في رجب سنة ثلاث وخمسين ولم يزل أهل مصر على الجهر بها في المسجد الجامع منذ الإسلام إلى أن منع منها أزجور. وأخذ أهل المسجد الجامع بتمام الصفوف ووجه بذلك رجلا من العجم يكنى أبا داوه فكان يقدم الناس من مؤخر المسجد بالسوط وأمر أهل الحلق بتحويل وجوههم إلى القبلة قبل إقامة الصلاة ومنع من المساند التي يستند إليها ومنع من الحصر التي يجعلها الناس لمجالسهم في المسجد، وأمر أن تصلى التراويح في شهر رمضان خمس تراويح ولم تزل أهل مصر يصلون ست تراويح حتى جعلها أزجور خمسًا وذلك في شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين ومنع أزجور من التثويب وأمر بالأذان يوم الجمعة في مؤخر المسجد.

ثم صرف أزجور عن الشرط في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين ومائتين وأفرد بها محمد بن إسبنديار وأزجور الآمر والناهي، فأمر أزجور بالتغليس بصلاة الصبح وذلك أنهم أسفروا بها في ولاية يزيد وأمر أزجور أن لا يشق على ميت ثوب ولا يسود وجه ولا يحلق شعر.

ومنع من الخلوق<sup>(1)</sup> الذي يجعل على الثياب مع السوار وكان أحدث في ولاية يزيد ابن عبدالله. ومنع النساء من صياحهم وعاقب فيه وتشدد ومرض مزاحم بن خاقان فاستخلف ابنه أحمد [و] توفى مزاحم ليلة الاثنين لخمس خلون من المحرم سنة أربع وخمسين ومائتين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الموسر. والتصحيح عن الخطط(١٩/١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الحلوق.

#### ١٠٨ أحمد بن مزاحم بن خاقان:

ثم وليها أحمد بن مزاحم باستخلاف أبيه له على صلاتها، فجعل على شُرطه أزجـور فوليها أحمد إلى أن توفى بها لتسع خلون من ربيع الآخر سنة أربع وخمسين ومائتين وليها شهرين ويومًا واستخلف عليها أزجور.

# ٩ • ١ – أزجور التركي:

ثم وليها أزجور باستخلاف أحمد بن مزاحم على صلاتها، فجعل على شُرطه بولغيا وخرج في إمرته رجل من العلويين يقال له بغا الأكبر (١) وهو أحمد [بن إبراهيم] عبدالله بن طباطبا (٦) إبراهيم بن إبراهيم بن حسن حسن خرج بالسانه (٤) من الصعيد فبعث إليه أزجور بأربعمائة رجل لمحاربته فهرب بغا منهم ومات.

فوليها أزجور إلى شهر رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين، وليها خمسة أشهر ونصفًا ثم خرج منها إلى الحاج لمستهل ذي القعدة سنة أربع وخمسين ومائتين.

\* \* \*

١٠٨- أحمد بن مزاحم بن خاقان

الخطط (٣١٣/١)، النحوم (٢/١١٣)، حسن المحاضرة (٢/٢).

١٠٩– أزجور التركى

الخطط (٣١٣/١)، النحوم (١/٢٤)، حسن المحاضرة (١٢/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: بقا. بخلاف بغا الأصغر المذكور أدناه. وفي الخطط: بغاء. للاكبر وللأصغر والظاهر أن الاسم واحد فيهما.

<sup>(</sup>٢) نسب بغا الأكبر وبغا الأصغر واحد في الأصل فاستوفيناه من الخطط للتفريق بينهما.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: طباطبا بن إبراهيم. وليس بصحيح لأن طباطبا لقب إبراهيم كما لا يخفى.

<sup>(</sup>٤) لعلها: البليانة.

#### الدولة الطولونية

## ١١٠ - أحمد بن طولون:

ثم وليها أحمد بن طولون من قبل المعتز على صلاتها، دخلها يوم الخميس لسبع بقين من شهر رمضان سنة أربع و خمسين، فأقر بولغيا على الشرط إلى اثنتي عشرة ليلة بقيت من شوال سنة أربع و خمسين ومائتين، فصرفه و جعل مكانه بوزان التركى، فاستخلف محمد بن إسبنديار فكان بوزان ربما صلى بالناس في المسجد الجامع، ثم حرج بغا الأصغر (۱) وهو أحمد [بن محمد] بن عبدالله بن طباطبا خرج فيما بين الإسكندرية وبرقة بموضع يقال له الكنائس ومعه ابن عم لجابر بن الوليد المدلجي، وذلك في جمادي الأولى سنة خمس و خمسين ومائتين، وسار في جمع معه إلى الصعيد فلقيه بهم (۲) بن الحسين فحاربه فقتل بغا وأتي برأسه إلى الفسطاط يوم الثلاثاء لإحدى عشرة بقيت من شعبان سنة خمس و خمسين ومائتين.

ثم صرف بوزان عن الشُرط وولى مكانه موسى بن طونيـق (۲۳) يـوم الأربعـاء لثمـان خلون من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين. وبويع المهتدى بن الواثق.

وخرج ابن الصوفى العلوى بصعيد مصر وهو إبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبدالله ابن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب عليه السلام، كان خروجه فى سنة ثلاث وخمسين ومائتين فنهبها وقتل وخمسين ومائتين فنهبها وقتل

١١٠ - ابن طولون، أحمد بن طولون، أبو العباس .... ٢٧٠هـ.

الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثغور، تركبي مستعرب، كان شجاعًا جوادًا حسن السيرة، يباشر الأمور بنفسه، بني الجامع المنسوب إليه في القاهرة، ومنه آثاره قلعة يافا (بفلسطين)، ولى إمرة الثغور ودمشق ثم مصر سنة ٢٥٤هـ. ووقعت له مع الموفق العباسي أمور فرحل بحيش إلى أنطاكية فمرض فيها فركب البحر إلى مصر، فتوفى بها.

الأعلام (١/٠١)، الخطط (٣١٣/١، ٣١٩)، النجوم (١/٣)، حسن المحاضرة (١٢/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأصقر وفي النحوم (٦/٢): الأصغر كما في الخطط (٣١٩/١) والصواب عندنا الذي في الخطط (٣٣٩/٢) فقيدنا على ذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لهز. مهمل الأول ويرى أنه بهم المذكور بعد.

<sup>(</sup>٣) هو الذي قيل له في النجوم (١٥٥/٢) موسى بن طرنيق.

أهلها فبعث إليه أحمد بن طولون بابن (٤) ازذاد في حيش فواقعه بهو (٥) يوم الأربعاء لخمس خلون من ربيع الأول سنة ست وخمسين ومائتين، فانهزم ابن ازذاد وجرح(٦) ثم ظفر به ابن الصوفي بعد قطع يديه ورجليه وصلبه، فعقد أحمد بن طولون لبهم ابن الحسين على جيش وضم إليه ابن عجيف، فخرجا إلى الصعيد يوم الخميس لتسع عشرة حلت من ربيع الأول سنة ست وخمسين، فالتقوا بناحية إخميم يوم الخميس لثلاث خلون من ربيع الآخر فانهزم ابن الصوفي ومضمي منهزما وترك جميع ما كان معه وقتلت رحالته، فبعث أحمد بن طولون إلى بهم بخلع وطوق من ذهب، ومضى ابن الصوفى إلى الواح فأقام به بتنيس(٧) ثم حرج إلى الأشمونين في المحرم سنة تسع وخمسين فبعث إليــه بأبي مغيث في خمسمائة فوجد ابن الصوفي قد سار إلى أسوان لمحاربة أبي عبدالله العمري عبدالله بن عبد الحميد بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله (^) بن عمر بن الخطاب، فالتقي هو والعمري، فظفر به العمري وبجميع جيشه، فقتل منهم مقتلة عظيمة، ورجع ابن الصوفي إلى أسوان فقطع لأهلها ثلاثمائة ألـف نخلـة، وظهـر فساده بها، فبعث أحمد بن طولون بابن سيما مددًا لبهم بن (٩) الحسين، واضطرب أمر (١٠) ابن الصوفي مع أصحابه، فتركهم ومضى إلى عيذاب، فركب البحر إلى مكة، فأقام بها، ثم بعث به منها بعد ذلك بحين إلى أحمد بن طولون فسجنه، ثم أطلقه فخرج إلى المدينة فمات.

وكان عيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني واليًا على فلسطين والأردن، ثم تغلب على دمشق وامتنع من حمل المال إلى العراق، فحمل ابن مدبر (۱۱) صاحب حراج مصر إلى العراق بسبع مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار، فعارضها عيسى بن الشيخ، فذهب

<sup>(</sup>٤) في الأصل هنا: أبي ازذاد. وفي الموضع الآحر الذي ذكر فيه: ابن ازذاد. ولم نحقق اسمه.

<sup>(</sup>٥) هو بالضم ورد في المكتبة الجغرافية العربية والمستعمل اليوم هِوّ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: خرج.

<sup>(</sup>٧) ما عرفنا ضبطه. وليس تنيس من بلاد الواحات الموجودة اليوم.

 <sup>(</sup>٨) سمى فى الكامل (١٠٤/٧): عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أبا عبد الرحمن وفى الخطط (٣٣٩/٢): أيضًا أن كنيته أبو عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: مدة إليهم. وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وسط وأمر. والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>١١) هو أحمد بن محمد بن المدبر في قول الخطط (٣١٤/١) وفي النجوم (٢/٤٤) أحمد بن المدبر فالأصح بالألف واللام وضبط المدبر عن المشتبه.

بها و كتب إلى أحمد بن طولون بالخروج إليه وتسليم أعماله، ففرض أحمد بن طولون فروضًا واتخذ السودان فأكثر وأظهر أحمد الخروج إليه، وذلك فى صفر سنة ست وخمسين ومائتين، ثم رأى أن يكاتبه قبل شخوصه إليه فكتب إليه مع قيس بن حفص كاتب بكار القاضى وأحمد بن يحيى السراج، فرجعا . كما لم يوافق أحمد بن طولون، ثم خرج أحمد بن طولون يوم الخميس لست حلون من جمادى الآخرة سنة ست وخمسين، واستخلف أخاه موسى بن طولون على مصر وصرفه عن الشُرط، فجعل موسى على شرطه محمد بن عيسى، ورجع أحمد بن طولون من الطريق بكتاب ورد عليه من العراق، فدخل الفسطاط لأيام خلت من شعبان، فعاد موسى بن طولون إلى الشُرط، وبعث إلى فدخل الفسطاط لأيام خلت من شعبان، فعاد موسى بن طولون إلى الشُرط، وبعث إلى عيسى بن الشيخ . مماجور فحاربه فانهزم أصحاب عيسى وقتل ابنه . مصر، وتسلم ماجور أعمال الشام.

وتوفى المهتدى فى شعبان سنة ست وخمسين ومائتين، وبويع المعتمد بن المتوكل فأقر أحمد بن طولون عليها، وابتدأ أحمد بن طولون فى بنيان الميدان فى شعبان سنة ست وخمسين، وأمر بحرث قبور اليهود والنصارى، وبنى موضعهما.

وقدم العباس وخمارویه (۱) ابنا أحمد بن طولون بأخیه موسی إلی العراق، وجعل مکان موسی علی الشرط موسی بن طونیق، وذلك فی جمادی الآخرة سنة سبع وخمسین ثم أمر أحمد برد أخیه موسی فی رجب فرجع من الطریق فرده إلی الشرط ثم صرفه عن الشرط فی شهر رمضان سنة سبع وخمسین وجعل مكانه طغلغ (۱) فاستخلف طخشی بن بلبرد (۱) وورد كتاب یارجوخ إلی أحمد بن طولون بتسلیم الأعمال الخارجة عن یده من أرض مصر فتسلم الإسكندریة من إسحاق بن دینار وخرج إلیها یوم الاثنین لثمان خلون من شهر رمضان سنة سبع وخمسین، واستخلف علی الفسطاط طغلغ وجعل علی الشرط طخشی بن بلبرد، ثم قدم أحمد بن طولون من الإسكندریة یوم الخمیس لأربع عشرة بقیت من شوال سنة سبع، وقد سخط علی الشرط موسی بلباس البیاض، وخرج أحمد أیضًا إلی سكندریة أخیه (۱) موسی بن طولون وأمر موسی بلباس البیاض، وخرج أحمد أیضًا إلی سكندریة

<sup>(</sup>١٢) ضبطه في الوفيات كما قيدناه مضبوطًا في أصلنا إلا بفتح الخاء.

<sup>(</sup>١٣) في النجوم (٧/٢) طغلج. وفي الخطط (٣١٩/١) طفج.

<sup>(</sup>١٤) في النجوم (٧/٢): تامرد. وقد ذكر في حاشية بذلك الموضع أنه وحد في نسخة من الخطط: والذي في مطبوع الخطط: بلبرد. كما في الأصل.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: الحيه.

خرجته الثانية يوم السبت لثمان بقين من شعبان سنة تسع و خمسين، فاستخلف عليها ابنه العباس بن أحمد فصرف طخشى عن الشرط وجعل مكانه محمد بن هرثمة، وقدم أحمد إلى الفسطاط يوم الخميس خلون من شوال سنة تسع و خمسين، وأمر أحمد ببنيان المسجد على الجبل في صفر سنة تسع و خمسين، وأمر أيضًا ببنيان المارستان (11) للمرضى، فبنى لهم في سنة تسع و خمسين. وقال محمد بن دائود:

ألا أيها الأغفال إيها تاملوا ألم تعلموا أن ابن طولون نقمة (١٠) ولولا جنايات الذنوب لما علت يعالج مرضاكم ويرمى حريمكم فياليت مارستانه نيط باسته فكم ضحة للناس من خلف ستره

وهل يوقظ الأذهان غير التأمل تسير من سفل إليكم ومن عل عليكم يد العلج السخيف المجهل حبيش (١٨) ... القلب أدهم أعزل وما فيه من علج عتل مقلل تضبح إلى قلب عن الله مغفل

وورد كتاب المعتمد إلى أحمد بن طولون يستحثه في حمل الأموال، فكتب إليه: لست أطيق ذلك والخراج بيد غيرى، فأنفذ المعتمد نفيسًا (١٩) الخادم إلى أحمد بن طولون بتقليده الخراج بمصر وبولايته على الثغور الشامية، فأقر أحمد بن طولون أبا أيوب أحمد ابن محمد بن شجاع على الخراج خليفة له عليها، وضج أهل الثغور من ولاتهم فبعث أحمد بن طولون إلى أخيه موسى وهو مقيم بطرسوس (٢٠) بتقليدها فامتنع موسى من ولايتها وكتب أحمد إلى إبراهيم بن عبد الوهاب بولايتها فامتنع، فعقد أحمد عليها لطخشى بن بلبرد فخرج إليها في جمادى الأولى سنة أربع وستين ومائتين وحعل مكانه على الشرط الحسن بن غالب الطرسوسي.

وتقدم أبو أحمد الموفق إلى موسى بن بُغا فى صرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها ماجور التركى، فكتب موسى بذلك إلى ماجور [وهو والى دمشق يومئذ فتوقف] (٢١) لعجزه عن مقاتلة (٢٢) أحمد بن طولون، فخرج موسى بن بغا فنزل الرقة

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: المرستان.

<sup>(</sup>١٧) في الأصلِّ: نقمة.

<sup>(</sup>١٨) لعله: بجيش. وهذا المصراع ظاهر النقصان.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: بقيس. وابتعنا في تصحيحه النجوم (٧/٢) والخطط (١٩/١).

<sup>(</sup>٢٠) هَكَذَا ضَبَطَتَ فَي الْأَصِل كَضَبَطَ البَّكْرِي وَفَيَّ الْقَامُوسُ أَنْهَا طَرَسُوسُ.

<sup>(</sup>٢١) هذه العبارة التي سقطت من الأصل أوردناها من الخطط (٢٠/٢) حيث تقرر أنها منقولة عن كتاب الأمراء وافتقار القرينة لمثلها ظاهر.

<sup>(</sup>٢٢) في الخطط: عن مقاومة.

وبلغ ابن طولون أنه سائر إليه وأنه مجد في محاربته، فعمل أحمد بن طولون في الحذر منه وابتدأ في بنيان حصن الجزيرة الذي بين الجسرين، ورأى أن يجعلها معقلاً لمالـــه وحرمــه، وذلك في سنة ثلاث وستين.

واجتهد أحمد بن طولون في بنيان المراكب الحربية وإطافتها بالجزيرة وأظهر الامتناع من موسى بن بغا بكل ما قدر عليه.

وأقام موسى بن بغا بالرقة عشرة أشهر وأحمد في إحكام أموره، فاضطرب أصحاب موسى عليه وضاق بهم منزلهم وطالبوا موسى بالمسير أو الرجوع إلى العراق، فبينا هو في ذلك توفى موسى بن بغا في صفر سنة أربع وستين. قال محمد بن داؤود لأحمد بن طولون (۲۳):

لما ثوى ابن بغا بالرقتين ملا ساقيه زرقًا إلى الكعبين والعقب بنى الجزيرة حصنًا يستجن به بالعسف والضرب والصناع في تعب له مراكب فوق النيل راكدة فما سوى القار للنظار والخشب يرى عليها لباس الذل مذ بنيت بالشط ممنوعة من عزة الطلب فما بناها لغزو الروم محتسبًا لكن بناها غداة الروع للهرب

ثم توفى ماجور بدمشق واستخلف ابنه على فحرك ذلك أحمد بن طولون على المسير فكتب إلى على يخبره بأنه سائر إليه وأمره بإقامة الإنزال والميرة لعساكره، فرد عليه على ابن ماجور أحسن جواب.

ثم صرف أحمد الحسن بن غالب الطرسوسي عن شُرطه يوم الأربعاء لثمان خلون من رجب سنة أربع وستين وجعل مكانه إبراهيم بن بلبرد أخا طخشي.

وشكا أهل مصر إلى أحمد ضيق المسجد الجامع يوم الجمعة بجنده (٢٤) وسودانه، فأمر بابتناء المسجد الجامع بجبل يشكر (٢٠) ابتدأ في بنائه سنة أربع وقضى في ست وستين ومائتين.

<sup>(</sup>٢٣) رويت هذه الأبيات في الخطط (١٨٠/٢) مع بيت سادس سقط من أصلنا.

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: حنده. من دون الباء.

<sup>(</sup>٥٥) في الأصل: اشكر. وفيه في غير هذا الموضع يشكر للجبل وللخطة كما في الخطط.

وخرج أحمد بن طولون في جيوشه لثمان [بقين] (٢٦) من شعبان سنة أربع وستين واستخلف ابنه العباس على مصر وضم [إليه] أحمد بن محمد الواسطى مدبرًا ووزيرًا، فبلغ أحمد إلى الرملة فتلقاه محمد بن رافع خليفة ماجور عليها وأقام له الدعوة بها فأقره عليها، [ومضى إلى دمشق فتلقاه على بن ماجور وأقام له بها الدعوة (٢٧) فأقام بها حتى استوثق له أمرها، ثم استخلف عليها أحمد بن دوغياش ومضى إلى حمص فلقيه عيسى الكرخى خليفة ماجور فسلمها إليه، ثم بعث إلى سيما الطويل وهو بأنطاكية يأمره بالدعاء له فلم يجبه سيما إلى ذلك فسار إليه أحمد بن طولون في جيش عظيم وبلغ ذلك سيما فتحصن بأنطاكية وامتنع، فحاصره أحمد ورمى حصنها بالمنجنيق وطال حصاره لها فاشتد ذلك على أهلها، فبعثوا إلى أحمد بن طولون فخبروه بالموضع الذي يمكنه أن يدخل إليها منه، فقصده وعاونه أهلها على سيما، فدخلها أحمد في المحرم سنة خمس وستين ومائتين فقتل سيما واستباح أمواله ورجاله وورد كتاب أحمد إلى الفسطاط بفتح أنطاكية، وقتل سيما في صفر سنة خمس وستين، ومضى أحمد بن طولون إلى طرسوس بأصحابه فغلا السعر بها واضطرب أهلها، ونابذوه، فقاتلهم وتقدم أحمد إلى أصحابه أن بنهزموا عن أهل طرسوس ليبلغ ذلك طاغية ملك الروم، فيعلم أن جيوش ابن طولون بلبرد.

وقد كان رأى أحمد بن طولون أن يقيم بالثغور حتى آتاه الخبر من مصر أن ابنه العباس قد خالف عليه، فأزعجه ذلك، وكان السبب في مخالفته لأبيه أنه استخص قوادًا من قواده كانوا على خوف شديد من أحمد بن طولون، كان منهم على بن أعور، وعبدالله بن طغيا، وأحمد بن صالح الرشيدى، وأحمد بن أسلم، فحسنوا للعباس التغلب على مصر والقبض على أحمد بن محمد الواسطى، وبلغ الواسطى ما عزموا عليه من ذلك، فكتب إلى أحمد بن طولون يخبره بذلك، وبلغ العباس ذلك فازداد وحشة من أبيه لما علم أنه اطلع على أمره. وكانت للعباس (٢٩) أيضًا طائفة تطيف به من أهل السعر (٢٠٠ كانوا خاصته منهم جعفر بن جدار، وأبو معشر أحمد بن المؤمل، ومحمد بن سهل المنتوف فشاورهم فيما عزم عليه فأشاروا عليه أن يفعل، وخافوا من أحمد بن طولون

<sup>(</sup>٢٦) زدناه من الخطط (٢٦).

<sup>(</sup>٢٧) من رواية الخطط أيضًا وبسقوط هذه العبارة فسدت التي بعدها.

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل: إلى أهل. والتصحيح عن الخطط (٣٢٠/١).

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: وكاتب العباس.

<sup>(</sup>٣٠) على هذه الكلمة علامة مظهرة شك الكاتب في صحتها ولعل الصواب: الشقي.

٦٦٦ .....الدولة الطولونية

فأشاروا على العباس أن يبعد عن أبيه، ويخرج عن مصر، فعمد العباس إلى أحمد بن محمد الواسطى فقيده، ثم سار العباس فى الطائفة التى معه والواسطى معه كان خروجه إلى الجيزة يوم الأحد لثمان خلون من شعبان سنة خمس وستين ومائتين، فعسكر بها واستخلف أخاه ربيعة بن أحمد على الفسطاط، وأظهر العباس أنه سائر إلى سكندرية لكتاب ورد عليه من أبيه يأمره بذلك، فتوجه إلى الإسكندرية، ثم سار إلى برقة.

وقدم أحمد بن طولون من الشام إلى الفسطاط يوم الخميس لأربع خلون من شهر رمضان سنة خمس وستين، فأنفذ أبا بكرة بكار بن قتيبة القاضي، ومعمر بن محمد الجوهري، والصابوني القاضي، وزياد المعدني، إلى العباس فكتب معهم إليه كتاب ألان له فيه جانبه، ووعده أن لا يسوءه، ولا يـأخذه بقبح عمله، فصاروا(٣١) إليـه إلى برقـة فانقاد العباس إلى الرجوع، وهم بالشخوص معهم إلى أبيه ففزعت الطائفة التي حسنت له الخروج من أبيه أحمد، وعلموا أنه موقع بهم، فحرضوه على المقام، فرجع إلى قولهم وانصرف بكار بن قتيبة، ومعمر بن محمد إلى أحمد بـن طولـون، فدحـلا الفسـطاط أول ذي الحجة سنة خمس وستين وعزم العباس على المسير إلى إفريقية، ورأى أنها امنع له من برقة، فكتب إلى إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب أن كتاب المعتمد ورد عليه بتقليده إفريقية ويأمره بالدعاء له بها ويخبره أنه سائر إليه، ثم مضى العباس متوجهًا إلى إفريقية في جمادي الأولى سنة ست وستين فنزل لبدة، فخرج إليه عاملها وأهلها فتلقوه وأكرموه فأمر العباس بنهبها فنهبت، وأهلها على غرة، فقتلت رجالهم، وفضحت نساؤهم، وبلغ الخبر إلياس بن منصور (٣٢) النفوسي، وهو يومنذ رأس الإباضية، وبعث إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بغلام له يقال له بلاغ إلى محمد بن قرهب (٣٣) عامله على أطرابلس في جمع كثير من أهل إفريقية، فأطبق الجيشان على العباس فباشر يومئذ الحرب بنفسه، وحسن بلاؤه وأثر فيه. وقال العباس يومتذ(٣٠):

<sup>(</sup>۳۱) في الخطط (۲۲۰/۱): ساروا. .

<sup>(</sup>٣٢) قد قيل له في البيان المغرب (١١٢/١): أبو منصور.

<sup>(</sup>٣٣) لعله هو الذي سمى في البيان المغرب: أحمد بن قرهب.

<sup>(</sup>٣٤) رويت هذه الأبيات في الخطط (٣١٠/١) مع بيت زيد عليها.

الدولة الطولونية ....... الله الله الله الله الطولونية ....... ١٦٧

إلى الهياج ونار الحرب تستعر فها أنا الليث والصمصامة الذكر فوقى لمفتخر بالجود مفتخر (٢٦) بالسيف أضرب والهامات تبتذر عنى الأحاديث والأنباء والخبر

لله دری\* إذا أغدو (۲۰۰)علی فرسی إن كنت سائلة عنی وعن حبری من آل طولون إن سألت عنه فما لو كنت شاهدة كری بلبدة (۲۲۰)إذ إذاً لعاینت منه ما تناذره (۲۸۰)

وقتل يومئذ صناديد عسكره ووجوه أصحابه وحُماته ونهبت أمواله وسلاحه ورجع هاربًا إلى برقة في ضر وإخلال.

وعقد أحمِد بن طولون لإبراهيم بن بلبرد على حيش وبعث بـ إلى برقـة، وذلـك فـي شهر رمضان سنة سبع وستين، وجعل مكانه على الشُرط سرى بن سهل، فأقام إبراهيــم فيما بين برقة والإسكندرية، ثم أجمع أحمد بن طولون على النهوض بنفسه إلى برقة، فاستعد لذلك وحرج في عسكر عظيم فزعموا أن عسكره ذلك كان مضمومًا على مائة ألف، وخرج من الفسطاط يوم الخميس لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، سنة ثمان وستين ومائتين، فأقام بالإسكندرية، وهرب أحمد بن محمد الواسطى من يدى العباس، فأتى سكندرية فلقي أحمد بن طولون بها، وهو عازم على المسير إلى برقة فصغـر أمر العباس عنده، فعقد ابن طولون لطبار على بعض الجيش الذي كان معه فيهم أحمد ابن وصيف، وتيتك، وسعد الأيسر، ومضوا يريدون برقة، فالتقى طبار مع أصحاب العباس بموضع يقال له دماره (٢٩) من أرض برقة يوم الاثنين لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة ثمان وستين ومائتين، وانهزم أصحاب العباس، وقتل منهم كثير، وهرب العباس فتبعوه فأدركوه يوم الأحد لأربع خلون من رجب سنة ثمان، ورجع أحمـد بـن طولـون إلى الفسطاط يـوم الثلاثاء لثلاث عشرة حلت من رجب سنة ثمان وستين، وأتى بالأسرى فيهم جعفر بن جدار، وأبو معشر، ومحمد بن سهل المنتوف، وعبدالله بن طغيا، قد أعطوا أمانًا فرأى بكار القاضي أن الأمان لهم، وكان دخولهم يـوم الأربعـاء لثمان بقين من شوال سنة ثمان وستين، ثم أخرجوا يوم الأربعاء لمستهل ذي القعدة،

<sup>(</sup>٣٥) في رواية الخطط: إذ أعدوا. وفي الأصل: أن اغروا.

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل: مفتخر بالكسر.

<sup>(</sup>٣٧) في الأصل: بليدة.

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: تنادره. ولعله: تبادره. كما في الخطط.

<sup>(</sup>٣٩) كذا خال من النقط في الأصل ولم نقف على حقيقته.

١٦٨ .....١٦٨٠ الدولة الطولونية

وقد بنيت لهم دكة عظيمة رفيعة السمك فأمر أحمد بن طولون بابن حدار فضرب ثلثمائة سوط ثم تقدم إليه العباس فقطع يديه ورجليه، وألقى في الدكة (٤٠٠).

ثم بعث أحمد بن طولون بلؤلؤ غلامه في حياش إلى الشام فكاتبه أبو أحمد الموفق وبعث إليه أبو أحمد فحمله في الماء من الرقة جمادى الأولى سنة تسع وستين، فبلغ ذلك أحمد بن طولون فسارع إلى الخروج ورجا أن يلحق لؤلؤ واستخلف على مصر ابنه خمارويه بن أحمد.

ثم خرج أحمد في صفر سنة تسع وستين وخرج معه بالعباس مقيدًا فسار أحمد حتسى نزل دمشق فكتب إلى حلف الفرغاني عامله على طرسوس كان طخشي قد استخلفه عليها عند وفاته، فكتب إليه أحمد يأمره بالقبض على يازمان (٤١) الخادم وبحمله إليه، فعلم أهل طرسوس بذلك وأخذوا يازمان من يدى خلف وأخرجوا خلفًا من طرسوس، وولوا عليهم يازمان، فمضى أحمد بن طولون إلى دمشق يريد المسير لمحاربة أهل طرسوس، فتلقاه كتاب المعتمد يعلمه أنه خارج إليه، فتوقف أحمد بن طولون وخرج المعتمد من العراق كالمتصيد ثم ركب الطريق إلى الرقة، وبلغ أبا أحمد الموفق مسيره وهو إذ ذاك مواقف العلوى بالبصرة، فكتب أبو أحمد إلى إسحاق بن كنداج (٤٢) الجزرى وإلى صاعد ابن مخلد يخبرهما أن المعتمد قد مضى إلى أحمد بن طولون وإن تـم لـه هـذا لـم يبـق مـن الموالى أحد ويأمر إسحاق أن يلحقه فيرده ووعده على رده أموالا وإقطاعات، فلما سار المعتمد إلى الحديثة أتاه إسحاق بن كنداج بهدايا وألطاف، واستأذنه في خطاب الذين ساروا معه وهم خطارمش وأحمد بن خاقان وتيتك (٢٦) وإبراهيم بن مدبر، وأذن له في خطابهم، فخلا بهم إسحاق فقيدهم ثم عاد إلى المعتمد، فقال: إن الذي عزم عليه أمير المؤمنين هو الخطأ، وأخذه بأن أحذره (٤٤) إلى سر من رأى يوم الأحد لخمس حلون من شعبان سنة تسع وستين، ووكل به إسحاق بن كنداج خمسمائة رجـل فعقـد أبـو أحمـد الموفق لإسحاق بن كنداج على مصر.

<sup>(</sup>٤٠) المتبادر أن الصواب: وألقى من الدكة. ولكنه يشبه أن العبارة ناقصة إذ في الخطط ما حاصله أن الأسرى ألقوا من الدكة جميعهم بعد الضرب.

<sup>(</sup>٤١) في الأصل. إما «بازمان» بالباء وإما «بامان» بترك النقطة من الأول فنقلنا ضبط اسمه عسن النحوم (٧٣/٢) حيث جرى البحث عن حقيقته واستشهد بصورته في اليونانية والسورانية.

<sup>(</sup>٤٢) اختلف الأصل بين كنداج فاتبعنا تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٤٣) قد يكون هذا الذي يقال له في تاريخ الطبري (٢٠٣٧/٣) تينك.

<sup>(</sup>٤٤) في الأصل اختلال هنا ولعل الصواب: وأخذه وأحدره.

وبلغ أحمد بن طولون ما فعله أبو أحمد وإسحاق بن كنداج فرجع إلى دمشق، وكتب إلى عامله يأمره باحضار القضاة والفقهاء والأشراف، وكتب بخبر المعتمد وما فعل به وورد كتابه إلى مصر فقرئ على أهلها بأن أبا أحمد نكث بيعة المعتمد وأسره وحرش عليه في دار أحمد بن الخصيب، وأن المعتمد قد صار من ذلك إلى ما لا يجوز ذكره وأن المعتمد يبكى بكاء شديدًا، ثم خطب الخاطب بمصر يوم الجمعة فذكر ما نيل من المعتمد وزاد في خطبته: اللهم \* فاكفه من حصره ومن ظلمه (٥٠٠). وخرج من مصر بكار بن قتيبة ومنهال بن حبيب وإسحاق بن محمد بن معمر وقيس بن حفص وعبدالله بن بشير وحوثرة بن عبد الرحمن وسعيد بن سعدون وفهد (٢١٦) بن موسى وعلى بن محمد بن عبد المحكم وغيرهم إلى دمشق، وحضر هناك أهل الشأمات والثغور، فلما احتمعوا أمر أحمد ابن طولون بكتاب خلع فيه أبا أحمد الموفق من ولاية العهد لمخالفته المعتمد وحصره إياه وكتب فيه: إن أبا أحمد خلع الطاعة وبرئ من الذمة فوجب جهاده على الأمة. وشهد على ذلك جميع من حضر إلا بكار بن قتيبة ومحمد بن إبراهيم الإسكندراني وفهد بن موسى، وقال بكار: لم يصح عندى ما فعله أبو أحمد ولم أعلمه. وامتنع من الشهادة والخلع، وكان ذلك يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة تسع وستين ومائتين. قال قعدان بن عمرو:

طال الهدى بابن طولون الأمير كما قاد الجيوش من الفسطاط يقدمها في ححفل للمنايا (٢٩٠) في مقانبه يسمو به من بني سام غطارفة لو أن روح بني كنداج معلقة حاط الخلافة والدنيا خليفتنا يا أيها الناس هبوا ناصرين له ليست صلاة مصليكم بجائزة

يزهو به الدين عن دين وإسلام منه على الهول ماض غير (٤٧) محجام مكامن بين رايات وأعلام بيض وسود أسود من بنى حام بالمشترى لم يفته أو ببهرام بصارم من سيوف الله صمصام مع الأمير بدهم الخيل في اللام ولا الصيام عقبول لصيام

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل: ناكفه من حضره ومن ظلمه.

<sup>(</sup>٤٦) في الأصل هنا: فهر. وفي غير هذا الموضع: فهد.

<sup>(</sup>٤٧) بالهامش بخط غير الناقل أن الكلمة الساقطة : العزم. وذلك محال.

<sup>(</sup>٤٨) في الأصل: في جحفل المنايا.

٠٧٠ .....الدولة الطولونية

حتى يرى السيد الميـمون ذبكـم عن الإسلام (٢٩) بأطراف القنا الدام وقال منصف بن خليفة الهذلي (٠٠):

غرر بها كل (۱°) الورى تتعلق والرقتين وما حواه المسرق كل إليك فؤاده متشوق إسحاق لعبا والحسود الأخرق بنجيع من حذل الإمام تخلق بمهند منه الحتوف تفرق واللاذ قى وذو الحفيظة يلحق

يا غرة الدنيا الذي أفعاله أنت الأمير على الشآم وتغرها وإليك مصر وبرقة وحجازها هتك الخلافة صاعد وخليله أسيافنا بيض المنون فليتها تمسى وتصبح ضاربًا من دونه يتلوك سعد والمقدم تيتك

وقال قعدان بن عمرو أيضًا:

من مبلغ مضر الشآم وما حوت ما بالكم هضتم جناح سنانكم أنى وكيف يطيب... لكم حزان أفرد من بنسيه وأهله

مصر ومن هو متهم أو منجد بتواكل من فعلكم لا يحمد خفض المعيشة والإمام مقيد بأبى وأمى المستضام المفرد

وبلغ أبا أحمد ما فعله أحمد بن طولون فكتب إلى أعماله يأمرهم بلعنه على المنابر، فلعن عليها، وكان مما به: اللهم العنة لعنًا يفل حده ويتعس جده، واجلعه مثلاً للغابرين إنك لا تصلح عمل المفسدين.

ثم مضى أحمد بن طولون إلى طرسوس من دمشق فلما صار بالمصيصة (٥٠) بعث بوجوه من معه إلى يازمان الخادم يدعوه إلى طاعته والدعاء له ويعطيه أمانًا على ما أسلفه، فلم يجبه يازمان إلى شيء مما سأل، فزحف أحمد بن طولون إلى أذنة ثم إلى طرسوس فوجد يازمان قد تحصن بها، ونصب المجانيق على سورها فنزل أحمد بن

<sup>(</sup>٤٩) لعل صوابه: الإمام. نظرًا للوزن.

<sup>(</sup>٠٠) رويت الثلاثة الأول من هذه الأبيات في النحوم (٢١/٢).

<sup>(</sup>٥١) في الأصل: بين. واتبعنا النجوم.

<sup>(</sup>٥٢) قال البكرى: إن المصيصة بكسر أوله: ومنع من الفتح وقد ورد فى المكتبة الجغرافية مفتوحًا أوله كما فى تاريخ الطبرى وكسره فيها أكثر، وقول القاموس أنه كسفينه أى مخفف ثانيه مخالف للجمهور.

الدولة الطولونية ......١٧١

طولون بجيوشه عليها في شدة من البرد، وكثرة الأمطار والثلوج، فأرسل يازمان الماء على عسكر أحمد بن طولون من نهر البردان فغرق عسكره، ولم يكن لابن طولون مقام فرحل عنها ليلاً، ورجع إلى أذنة فأقام بها(٥٣).

# وقال محمد بن داؤود لأحمد:

بغی علی الثغر وأزری به وسرار کسی یجتث آثراهم وسرار کسی یجتث آثراهم واستنصر القرم علی بغیه وکل ماضی الحد ذی رونق فاستعمل الملعون أدراجه فكیف قاتلت أسود الشری تلقی بنی الحرب لیوث الوغی تلقی بنی الحرب لیوث الوغی تلقیاهم للخر جها الله استصرخهم صارخ تلقیاهم للخر جها الله المحدال وقد أتری إسحاق من هاهنا فشم تعدوا القه قری ناکساً

بغسى أبسى القصد نفاج مسن سفل الناس بأفواج بكل صافى القلب ضحاج ومحكم التثقيب بعاج منهزما أخبث إدراج أولى الزماجير بإنها حراج وكل دخال وخراج لبوا بإلجام وإسراج بكل طبال وصناح بكل طبال وصناح ومن هناك ابن أبى الساج وتمحق الليل بالإج

### وقال الوليد بن عبيد البحترى:

وعند أبى العباس لو كان دانيًا سيوف لها فى كل دار عدى ردى علت فوق بغراس فضاقت . كما جنت ولسو حضرته أنثياه استقلتا وما شك قوم أوقدوا نار فتنة كأن لم يروا سيما الطويل وجمعه ولو لم يحاجز لؤلؤ بفسراره

يرجى الفناء السهل والكنف الرحب وخيل لها في كل دار عدى نهب صدور رجال حين ضاق بها الدرب إلى كليتيه (٥٠) حين أزعجه الرعب وساءت (٢٠) إليهم أن نارهم تخبو وما فعلت فيه وفي جمعه الحرب لكان لصدر الرمح في لؤلؤ ثقب

وارتحل أحمد بن طولون من أذنة إلى المصيصة فأقام بها أيامًا وعرضت لـه علتـه التـي

<sup>(</sup>٥٣) في الأصل: فقام.

<sup>(</sup>٥٥) في الأصل: ابتناه.. كبسه والتصحيح عن ديوان البحتري (٧٧/٢).

<sup>(</sup>٥٦) في الديوان: وسرت.

١٧٢ ..... الدولة الطولونية

كان منها حتفه، فأخذ السير إلى مصر والعلة تزيد عليه حتى بلغ الفرما، فركب فى الليل إلى الفسطاط فدخلها يوم الخميس لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة سبعين ومائتين فأمر أحمد بن طولون بكشف بكار بن قتيبة ووقفه للناس وأمر بسحنه فى جمادى الآخرة سنة سبعين، وسحن كاتبه قيس بن حفص وأصحابه وأمرهم برفع حساب ما حرى على أيديهم، ثم أطلق بكارًا فى شعبان سنة سبعين وجعل النظر فى الأحباس إلى سرى بن سهل صاحب الشرط.

وتزايدت علة أحمد بن طولون فأمر الناس بالدعاء له، فغدا الناس بالدعاء له إلى مسجد محمد بسفح المقطم يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة سبعين وحضر معهم القصاص فدعوا له ثم غدوا أيضًا بالدعاء له، وحضرت اليهود والنصارى معتزلين عن المسلمين وحضروا أيضًا اليوم الثالث مع النساء والصبيان، وأقاموا على ذلك أيامًا، ثم توفى أحمد بن طولون ليلة الأحد لعشر خلون من ذى القعدة سنة سبعين ومائتين فبلغت وفاته المعتمد واشتد وحده عليه وجزعه. وقال المعتمد يرثيه:

إلى الله أشكو أسى عرانى كوقع الأسل (^^) على الله أروع يرى فيه \* فضل الوجل (^^) شهاب حبال أروع وعسارض غيست أفسل شكت دولتى فقد كان زين الدول

وقال أيضًا ابن داؤود:

یا راکبًا تخسدی به حرة یحوبه عنها النجب الخدنا (۱۲) عرج علی البحموم (۱۲) فأنزل به فاسلح علی قبر ابن طولونا وقبل له یا شر(۱۲) مستودع أخفی (۱۲) لدمع القلب ملعونا یا حفرة النار التی أضرمت وظبل فیها الرجسس مدفونا

نـــى اضرمـــت - وظـــل فيهــــا الرجــــس ه

<sup>(</sup>٥٨) رويت هذه الأبيات في الخطط (٣٢١/١).

<sup>(</sup>٩٥) عن الخطط. وفي الأصل: فضل الردل. ولعله: فضل الرحل.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: حبى. والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>٦١) تركنا هذا المصراع كما في الأصل لعدم الاستدلال على صحته.

<sup>(</sup>٦٢) في الأصل: المحتوم.

<sup>(</sup>٦٣) في الأصل: نسر.

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: أوجف الدمع.

الدولة الطولونية ...

إلا الأف\_\_\_اعي والثعابين\_\_\_ا وعـز مـن بعـد (٦٦) الشـياطينا ويهتمك المعمروف والدينما كان حميدًا عمره فينا

سوى نقمة للخلق شنعاء صيلم

ولم يسق بالمرجوس تمرب المقطم

سرورًا ولولا موته لم تبسم

علیه باخمی بقعة فی جهنم

ومن وجهه ذاك الكريمه المورم

وأنسى وفيها شر أولاد آدم

لا تجعلى لبسة (١٥٠ جثمانه فعرز إبليس بها أولا وقيل لهم قد كيان يكفيكم ثهم مضي غيير فقيد ولا وقال أيضًا:

مضى غير مفقود وما كان عمره لقد زيد في اليحموم بالرجس لعنة ولم تبكه الأرضون لكن تبسمت يبشره إبليس عند قدومه لقد طهرت الأرض من سوء فعله

فلا سقيت أجداثه صوب مزنة

### ١١١ - خمارويه بن أحمد:

ثم وليها أبو الجيش خمارويه بن أحمد على صلاتها وخراجها، بايعه الجند يـوم الأحـد لعشر خلون من ذي القعدة سنة سبعين، فأقر السرى بن سهل على الشُرط(١) وأحضر أخاه العباس لمبايعته فامتنع فأدخل منزلاً من الميدان وكان آخر العهد به.

وعقد خمارويه لأبي عبدالله أحمد بن محمد الواسطى على جيش إلى الشام، فخرج من الفسطاط يوم الخميس لست خلون من ذي الحجة سنة سبعين، ثـم عقـد لسعد الأيسر على جيش آخر في سلخ ذي الحجة، وبعث بمراكب كثيرة في البحر فكانت مقيمة بسواحل الشام، ونزل أحمد بن محمد الواسطى فلسطين وهو خائف جزع من خمارويه أن يوقع به، لأنــه كــان أشــار عليـه بقتــل العبـاس، فكتـب الواسـطى إلى أبــى

<sup>(</sup>٦٥) في الأصل: ليسه.

<sup>(</sup>٦٦) في الأصل: بعض.

١١١- خمارويه بن أحمد بن طولون، أبو الجيش .... - ٢٨٢هـ.

من ملوك الدولة الطولونية بمصر وليها بعد وفاة أبيه (سنة ٢٧٠هـ) وله من العمر عشرون عامًا، تزوج المعتضد العباسي ابنته قطر الندي، اتسع الملك في أيامه، فكان لـه مـن الفـرات إلى بـلاد النوبة، ولد في سامراء، وقتله غلمانه على فراشه في دمشق وحمل تابوته إلى مصر.

الأعلام (٢/٤/٣)، الخطط (٢/١/١)، النجوم (٩/٣)، حسن المحاضرة (١٣/٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الصلاة والخراج. بدل «الشُرط» ولا يكون إلا سهوًا من الناقل.

العباس أحمد المعتضد بن أبي أحمد الموفق بكتاب يصغر فيه أمر خمارويه ويحضه (٢) على المسير إليه وضمنه أبياتًا من شعر:

يا أيها الملك المرهوب جانبه شمر ذيول السرى فالأمر قد قربا كم ذا القعود ولم يقعـد عدوكـم عن القتال لقد أصبحتم عجب ليس المريد لما أصبحت تطليه إلا المشمر عن ساق وإن لعبا علىي.... الفريط معتكفا واجدد فقال قوم إنه ذهبا(٤) فأنت ذو غفلة يقظان ذو سنة وطالب الوتر ذو جد إذا غضبا أجد مروان في بيت أصاب يه عين الصواب فما أخطا وماكذبا إذ قال لما رأى الدنيا تميد بهم بعد الهدو وعاد الحبل مضطربا [إنى] أرى فتنا تغلى<sup>(٥)</sup> مـراجلـها والملك بعد أبي ليلسي لمن غلبا

واقبل أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الموفق من بغداد، وانضم إليه إسحاق بن كنداج ومحمد بن ديوداد أبى الساج حتى أتوا الرقة، فسلم (۱) أهل قنسرين والعواصم ودعوا له، وسار إلى شيزر فلقيه بها أصحاب دادويه فقاتلوه قتالاً شديدًا فهزمهم أبو العباس، ثم أتى حتى دخل دمشق فأقام بها أيامًا، وبلغ الخبر خمارويه، فخرج إلى الشام في جيش عظيم كان خروجه يوم الخميس لعشر خلون من صفر سنة إحمدي وسبعين ومائتين، فالتقيا هو وأبو العباس بن أبى أحمد الموفق بنهر أبي فطرس من أرض فلسطين يقال له اليوم الطواحين فاقتتلوا فانهزم أصحاب خمارويه، وكان (۱) في سبعين ألفًا وكان أبو العباس في نحو أربعة آلاف، واحتوى أبو العباس على عسكر خمارويه عما فيه ومضى الأيسر وفيهم أحمد بن إسماعيل العجمي وتشركين وحوطامش، ولم يعلموا بهزيمة خمارويه حتى أشرفوا على العسكر، فأقبلوا إلى أبي العباس فحاربوه حتى أزالوه عن العسكر وهزموه اثني عشر ميلاً، وذلك في صفر سنة إحدى وسبعين ومائتين ورجع أبو العباس إلى دمشق، فلم تفتح له وقدم خمارويه إلى الفسطاط يوم الجمعة لثلاث خلون من العباس إلى دمشق، فلم تفتح له وقدم خمارويه إلى الفسطاط يوم الجمعة لثلاث خلون من

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يحظه.

<sup>(</sup>٤) لا يخفى اختلال هذا البيت مع نقصانه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تعلى. مع العلامة المميزة للعين المهملة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قسم. وفي الخطط (٣٢١/١): فتسلم.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: كانوا.

ملكاها ودعوا فيها لخمارويه، ثم حرج خمارويه من الفسطاط لسبع بقين من شهر رمضان من سنة إحدى وسبعين، حتى أتى فلسطين، ثم عاد إلى الفسطاط فدخلها لاثنتي عشرة بقين من شوال سنة إحدى وسبعين، فصرف السرى بن سهل عن الشُرط يوم الاثنين لخمس خلون من جمادي الأولى سنة اثنتين وسبعين، وجعل مكانه موسى بسن طونيق، وخرج خمارويه إلى الشام في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين ومائتين، فقتل سعد الأيسر في شيء ظهر منه من خلاف، ومضى خمارويه فدخل دمشق يـوم الثلاثـاء سـابع المحرم سنة ثلاث وسبعين، ومضى من دمشق فلقى إسحاق بن كنداج بموضع يقال لـه باجروان و دائمان (٨) من أرض الرافقة، فكانت على خمارويه وأصحابه فانهزم أصحابه وثبت هو في طائفة من حماته، فهزموا إسحاق بن كنداج فمضى إسحاق منهزمًا واتبعه خمارويه حتى بلغ أوائل أصحابه إلى سر من رأى. قال القاسم بن يحيى المرعى(١):

> فإن يك أرض الرقتين به اكتست فسائل بــه إسـحاق إذ ســار نحـوه تباعدت الأقطار منه كثافة (٠٠) فأبلس إذ قيل الأمير ببالس ('') ولما رأى الجيش ابن كنداج مقبلا فولى شديدًا ذا ارتياع كأنه لئن سر إسحاق النجاة بنفسه فلا يغبطن (۱<sup>۷۱)</sup>بالعيش من بعد هذه

أتانا أبو الجيش الأمير بيمنه فشرد عنا الجور وافتقر العسر ضياء وإشراقًا لقد أظلمت مصر بجيش كعرض النيل يقدمه النصر ففي مشرق قطر وفي مشرق قطر وأضحى ضعيف العقد إذ عقد الجسس أرته المنايا الحمر أعلامه الحمس بكل بلاد طائر ما له وكر لقد ساءه في جمعه القتل والأسر فقد كسرته كسرة ما لها جــبر

ثم سفر قوم من وجوه الجند بين إسحاق وبين خمارويه فاصطلحا وتصاهرا، وأتى إسحاق إلى خمارويه فأقام في عسكره ودعا له في أعماله التي بيده.

وكاتب خمارويه أبا أحمد الموفق فسأله الصلح على مال يبذله له عن ما في يده

<sup>(</sup>٨) في دائمان شبهة إذ لم تذكرها المكتبة.

<sup>(</sup>٩) ذكر هذا الشاعر مرتين ونسبته غير منقطة فلزمنا أن نتركها لعدم الكشف عن الصواب.

<sup>(</sup>١٠) كثافة من غير نقط في الأصل.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: بنابلس. وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: تغبطن.

١٧٦ ..... الدولة الطولونية

فأجابه أبو أحمد إلى ذلك وكتب له بذلك كتابًا فقدم به فائق الخادم إلى الفسطاط فى رجب سنة ثلاث سبعين، يذكر فيه أن المعتمد وأبا أحمد وأبا العباس كتبوه بأيديهم بولاية خمارويه وولده ثلاثين سنة على مصر والشامات، ثم قدم خمارويه إلى الفسطاط سلخ رجب سنة ثلاث وسبعين ومائتين فأمر بالدعاء لأبى أحمد الموفق وترك الدعاء عليه.

وجعل خمارويه على المظالم بمصر محمد بن عبدة بن حرب فى شعبان سنة ثلاث وسبعين، ثم صرف موسى بن طونيق عن الشُرط لمستهل المحرم سنة أربع وسبعين وجعل مكانه أحمد بن محمد بن الحكم العجيفى.

وبلغ خمارویه مسیر محمد بن دیوداد (۱۳) المعروف بابن أبی الساج فحرج إلیه خمارویه من مصر فی ذی القعدة سنة أربع و سبعین فلقیه بثنیة العقاب من أرض دمشق، فانهزم أصحاب خمارویه وثبت خمارویه فحاربهم فكشفهم وانهزموا عنه أقبح هزيمه. قال القاسم بن يحيى المرعى:

فتوح الأمير بحوم تلوح تسير لها في جميع البلاد إذا حاد عن أمره حائد("۱) يضحنا لشر بني ديوداد(۱۱) ولم يكن الغدر مستقبحا تعاطى نطاح كباش الحروب لعن كان ولى سيلمًا صحيحًا أباح حماه فتى لم يزل إذا هو لم يسترح من عدو وإن هم بالسير لم يثنه

فليست تقاس إليها فتوح ركائب تغدو بها وتروح (11) أتاح له الحتف منه متيح بتحذيره لو أطيع النصيح وفي الغدر شين وعار قبيح فغودر وهو صريع بطيع فما القلب منه سليم صحيح يحوط حمى وحمى يستبيع فليسس إلى لذة يستريح سنيح يعن له أو بريح (١٧)

## وقال الوليد بن عبيد البحترى:

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ديواد.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: أو تروح.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: حائدًا.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: لبسر بني دي يوداد.

<sup>(</sup>١٧) هذا المصراع في الأصل: سنح عوله أو يرمح.

على جيوش أبى الجيش بن طولونا فى النقع خمسين ألفًا أو يزيدونا كواكب السعد والطير الميامينا بالصين من بعدها ما استبعد الصينا(١٨)

وقد رأيت جيوش النصر منزلة يسوم الثنية إذ تنعى بكرته مظفر لم يرل يلقى بطلعته يمشى قريبًا من الأعداء ليو وقفوا

وعاد خمارويه إلى الفسطاط فدخلها يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين، ثم خرج إلى الإسكندرية يوم الجمعة لأربع خلون من شوال سنة ست وسبعين.

وأتى الخبر إلى الفسطاط بأن يازمان الخادم دعا لخمارويه بطرسوس والثغور في جمادي الآخرة سنة سبع وسبعين.

وخرج خمارويه إلى الشام يوم الثلاثاء لسبع عشرة من ذى القعدة سنة سبع وسبعين، ومات أبو أحمد الموفق سنة ثمان وسبعين وعقد العهد لابنه أبى العباس، ثم توفى المعتمد لعشر بقين من رجب سنة تسع وسبعين، وبويع المعتضد بن أبى الموفق فبعث إليه خمارويه بالهدايا مع الحسين بن عبدالله بن منصور الجوهرى، وصرف أحمد بن محمد العجيفي عن الشرط وجعل مكانه الحسين بن وصيف يوم الأحد لتسع خلون من شوال سنة سبع وسبعين (۱۹) وقدم خمارويه من الشام فدخل الفسطاط يوم السبت لست خلون من ربيع الأول سنة ثمان ومائتين.

وورد كتاب المعتضد على خمارويه لخمس بقين من ربيع الأول سنة ثمان ومائتين بولايته هو وولده ثلاثين سنة من الفرات إلى برقة، وجعل إليه الصلاة والخراج والقضاء وجميع الأعمال على أن يحمل في كل عام من المال مائتي ألف دينار عن ما مضى وثلاثمائة ألف عن كل عام للمستقبل.

ثم قدم رسول المعتضد في شهر رمضان سنة ثمانين بالخلع وهي اثنتا عشرة خلعة وسيف وتاج ووشاح مع خادم يدعى سنيف، وعقد المعتضد على قطر الندى بنت خمارويه سنة إحدى وثمانين.

<sup>(</sup>١٨) هذا لمصراع في الأصل «بالصبر من بعدها ما استعبر الصينا» وصححناه على المعنى الظاهر.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: ستين.

١٧٨ .....الدولة الطولونية

وفيها خرج خمارويه إلى نزهة (٢٠) بمريوط خرج من الفسطاط لأربع بقين من شعبان سنة إحدى وثمانين، ثم مضى إلى الصعيد حتى بلغ سيوط، ثم رجع من الشرقية (٢١) إلى الفسطاط مستهل ذي القعدة سنة إحدى وثمانين.

وصرف الحسين بن وصيف عن الشُرط يوم الثلاثاء لست خلون من شعبان سنة اثنتين وثمانين، ورد موسى بن طونيق مكانه وحرج خمارويه إلى الشام يوم الخميس لثمان خلون من شعبان سنة اثنتين وثمانين، فأقام بمنية الأصبغ ومنية مطر شم رحل يوم الثلاثاء لعشر بقين من شعبان سنة اثنتين حتى أتى دمشق، فكان بها مقتله ليلة الأحد لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة اثنتين وثمانين يقال أن خدمه قتلوه، وهم (٢٢) طاهر ولؤلؤ وناشى وسابور ومماقط ونظيف فقتلوا جميعًا، وحملت رؤوسهم إلى الفسطاط فحعلت على الجسر، وحمل خمارويه إلى الفسطاط فدفن بها فكانت ولايته عليها اثنتى عشرة سنة وثمانية عشر يومًا.

## ١١٢ – أبو العساكر جيش بن خمارويه:

ثم وليها أبو العساكر جيش بن خمارويه بويع يوم الأحد لليلة بقيت من ذى القعدة سنة اثنتين وثمانين ومائتين بدمشق وإليه (۱) صلاتها وخراجها، فسار إلى مصر فدخلها وجعل على شُرطه موسى بن طونيق، واشتملت عليه طائفة من الجند وحملوه على أمور كرهها عظيم الجند فتنكروا له وتنكر لهم، وخافوا على أنفسهم فدنوا من الفساد (۱) عليه، فخرج متنزها إلى منية الأصبغ فهرب من عسكره محمد بن إسحاق بن كنداج وخاقان البلخي (۱) ومحمد بن كمشجور بندقة (۱) وويلان (۵) ومحمد بن قرا طغان في

<sup>(</sup>۲۰) في الخطط (۲۱/۱): إلى نزهته.

<sup>(</sup>٢١) في الخطط: الشرق. والمقصود واحد.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: قتله وهو.

١١٢- حيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون، أبو العساكر .... - ٢٨٣هـ.

أمير مصر والشام، وليهما بعد مقتل أبيه في دمشق سنة ٢٨٢هـ وكان معه فعاد إلى مصر وغلب عليه اللهو وتقريب الأوباش، فنقمت عليه الخاصة، وخلع وحبس وثار عليه الجند فقتلوه، وقتله أخوه هارون ومدة ولايته ستة أشهر، ولم يتجاوز سن الشباب.

الأعلام (١٤٩/٢)، الخطط (٢٢٢١)، النجوم (٨٨/٣)، حسن المحاضرة (١٣/٢).

<sup>(</sup>١) الأرجح أن الصواب: وليها.

<sup>(</sup>٢) في الخطط: (٣٢٢/١): دأبوا في الفساد.

<sup>(</sup>٣) نسبته في تاريخ الطبري (٢١٥١/٣): المعلحي: كما في النجوم (٩٦/٢) ويحتمل أنه قـد= \*

الدولة الطولونية .....

ثلاثمائة رجل من وجوه قواده، فلحقوا بالمعتضد، وكان أحمد بن طغان على الثغر فخلع جيشًا وخلعه طغج (٢) بن حف بدمشق، ثم وثب جيس على عمه نصر بن أحمد بن طولون فقتله فوثب به يرمش (٧) وصافى وفائق فى أكثر الجيش والموالى فخلعوه وبايعوا أخاه هارون بن خمارويه، وجمع له القضاة والفقهاء والقراء فتبرأ إليهم من بيعته وحلله منها وأشهدهم على نفسه بذلك وكان خلعه يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين فكانت ولايته تسعة أشهر واثنى عشر يومًا ثم سجن فمات بعد أيام.

#### ۱۱۳ – هارون بن څمارويه:

ثم وليها هارون بن خمارويه يوم حلع جيش فجعل على شرطه موسى بن طونيق، وقامت الطائفة من الجند ممن كره ولاية هارون بن خمارويه [وكاتبوا ربيعة بن أحمد بين طولون (۱)] وكان بالإسكندرية، ودعوه إلى الولاية ووعدوه القيام معه، فجمع ربيعة جمعًا كثيرًا من أهل البحيرة من البربر وغييرهم وأقبل فيهم حتى نزل منبوبه (۲) من كورة وسيم، ثم عدى النيل فنزل باب المدينة فخرج إليه نفر من القواد فسألوه ما الذي حمله على المسير فأخبرهم أن ناسًا من القواد بايعوه فناوشوه الحرب وقتلت بينهم قتلى، ثم

<sup>=</sup>انتسب إلى مفلح وإلى بلخ معًا.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: كينجور تيدقه. صححناه على الذى فى تاريخ الطبرى فليراجع (٢٠٢٥/٣) حيث رد المصحح للتاريخ على اختيار النجوم فى هذا الاسم وهو لمجور وليراجع أيضًا (٢١٢٥/٣) عن بندقه.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) قال العكبرى عن هذا الاسم في شرحه على ديوان المتنبى أن أصله بضم الغين وأنه تغير بإسكانه على عادة العرب في تغيير الأسماء العجمية (٣٩١/٢).

<sup>(</sup>٧) في النجوم (٩٨/٢): برمش. وفيه نظر إلى أرمش المذكور في تاريخ الطبرى.

١١٣- هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون .... - ٢٩٢هـ.

من ملوك الدولة الطولونية بمصر، ولد بمصر وبويع له بعد مقتل أخيه حيش • ـــنة ٢٨٣هــ وظهـر ضعفه بضياع رجاله في حرب القرامطة، قيل: قتله عماه شيبان وعدى ابنا أحمد بن طولون.

الأعلام (٨/٠١)، الخطط (٢٢٢/١)، النحوم (٩٨/٣)، حسن المحاضرة (٢/٢١).

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه الزيادة عن الخطط وهي ضرورية لإتمام الإفادة.

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: مسوبه. وضبطها عن التحفة السنية وهى المعروفة اليوم بانبابه التى يقال لها أيضًا انبوبه.

طعن فرس ربيعة فسقط فأسروه أسره شفيع البعاموري (٢) فأتى به إلى محمد بن أبا(٤) فحبسه ثم أخرج يوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من شعبان سنة أربع وثمانين إلى دار الإمارة القديمة بالعسكر فضرب ألفاً وماثتي سوط ومات.

ثم كانت فتنة ابن قريش وذلك أنه أنكر أن يكون أحد خيرًا من أهل رسول الله على فوثب به الرعية فضرب بالسياط يوم الجمعة في جمادي الأولى سنة خمس وثمانين فمات بعد يومين.

وتوفى أمير المؤمنين المعتضد في ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وبويسع أبـو محمـد ابنـه ولقب المكتفى بالله وخرج القرمطي بالشام في سنة تسعين ومائتين، فبعث إليه هـارون بالقواد فحاربوه فهزمهم وبلغ كل مبلغ، فبعث إليه الجيوش من العراق فحاربوه.

وقتل أبو علاثة محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة الجفي، وكان رجلاً ذا لسان وعارضة فكان ممقوتًا عند كثير من الناس، فزلت به القدم فتشاهد عليه أقوام من سفل الناس واوضاعهم و[بلغ] السلطان ذلك منهم فقبل شهاداتهم، فضرب مرارًا وأرادوا بذلك أن يذلوه من ضربهم إياه وانكشف للناس ظلمهم له وما قصد به فيه، وكان أشد الناس عليه عامة أهل المسجد، كان قتله لست بقين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ومائتين.

سمعت ابن قديد يقول: أقبح ما أتى أهل هذا المسجد شهادتهم على [ابن] القطاس حتى باعوه وعلى أبي علانة حتى قتلوه. وقال إسماعيل ابن [أبي] هاشم:

> فيابا علائـة لهفـى عليـــ ويا أهل مسجدنا ما لكم (°) هـوى بـــابن حرملــة مــا هــوى وويـــل لبعـــروط ويـــل لـــه فــــلا واخذ الله سلــــطانــــنا

ك للهف صب كئيب وجل فلا نام ظلمك بل لا هدا وحاشى لظلمك أن يضمحل توانيت عنه حتى قتل وحسب ابن حرملة ما عمل فمازال بعروط حتيى وحل وإن كان سلطاننا قد عرجل

وبعث المكتفى بالله محمد بن سليمان الكاتب فوردت أخباره إلى مصر بنزوله حمص

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب اليعموري.

<sup>(</sup>٤) هو الذي تكرر ذكره في النجوم و حيى فيها أبا جعفر بن أبالي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لهم.

وكان بدر الحمامى واليًّا على الشام من قبل هارون، فكتب بدر إلى محمد بن سليمان بالسمع والطاعة ثم تلقاه هو والحسين بن أحمد الماذرائي (٢) فكانا معه فى عسكره وكتب محمد بن سليمان إلى دميانة وهو بالثغر يأمره بالمسير فى مراكبه إلى سواحل مصر وفلسطين، وضم إليه رشيق الوردامى المعروف بغلام زرافة، فسار مع دميانة وأقبل محمد ابن سليمان إلى فلسطين وعليها وصيف بن صوارتكين عاملاً لهارون، فكتب وصيف إلى محمد بن سليمان بالسمع والطاعة ولحق صافى مولى خمارويه محمد بن سليمان.

وأتت الأخبار إلى مصر تتبع بعضها بعضاً بمسير محمد بن سليمان، فأخرج هارون مضاربه يوم الاثنين مستهل ذي الحجة سنة إحدى وتسعين ومائتين.

وخرج إليها هارون فنزلها يوم التروية، وبعث هارون بوصيف القطرميز (٢) في المراكب الحربية ومعه خصيب البربرى (٨) وحمار بن مايخشي (٩) فساروا في النيل حتى أتوا تنيس ليمنعوا دميانة، فلقيهم دميانة ليلة النحر فحاربهم فانكشفوا عنه، واستأمن إليه كثير منهم وهرب وصيف القطرميز، و دخل دميانة تنيس فآمن أهلها وسكنهم ومضى حماد بن مايخشي إلى قرى أسفل الأرض ففرض فروضًا وأقبل بهم، ومضى دميانة إلى دمياط فكتب إلى أصحاب هارون كتابًا يدعوهم إلى طاعة المكتفى أبوها فسار إليهم في خليج دمياط فالتقوا غداة يوم الجمعة لثلاث بقين من ذى الحجة سنة إحدى وتسعين فقتل كثير من أصحاب القطرميز، وانهزم الباقون وأسر خصيب البربرى ووصيف القطرميز وحمار بن ما يخشى، واحتوى دميانة على مراكبهم بما فيها، وسار هارون بن خمارويه فنزل العباسة واستخلف على الفسطاط حسن بن السير وأخرج هارون معه خمارويه فنزل العباسة واستخلف على الفسطاط حسن بن السير وأخرج هارون معه نزل دميانة دميرة فلقيه بها محمد بن أبا ونجيح (١٠) فاقتتلوا قتالاً شديد فظفر بهم دميانة، وبعث على بن فلفل في عدة مراكب فكانوا في النيل بإزاء دميانة ليمنعوه من المسير،

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: لمادرانى. وهو تصحيف قد غلب فى هذه النسخة على نسبة المسمى وعائلته وورد بالضبط الذى قيدناه به فى مواضع قليلة موافقًا لضبط تاريخ الطبرى ففى تاريخ الوزراء والمادرائي، بالدال المهملة وكذلك فى المكتبة الجغرافية (٢/١٤) المادرائيين.

<sup>(</sup>۷) فى النحوم (۲/٥٥/): وصيف القاطرميز. وفى تـاريخ الطبرى (۲۱۸٥/۳): وصيــف قاطرميز.

<sup>(</sup>٨) سمى في النجوم: خصيفًا.

<sup>(</sup>٩) سمى في النجوم: ابن يا يخشى الفرغاني.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: بحح. والأقرب أنه نجيح الرومي القائد الذي ذكر في النجوم (١٤١/٢).

١٨٢ ..... الدولة الطولونية

وتفرق كثير من أصحاب هارون عنه في البر والبحر وبقى في نفر يسير، وتشاغل باللهو والطرب فأجمع عماه شيبان وعدى ابنا أحمد بن طولون على قتله فدخلا عليه وهو ثمل في شرابه فقتلاه ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة اثنتين وسنه يومئذ ثمانية وعشرون سنة كانت ولايته عليها ثمان سنين وثمانية أشهر.

### ١١٤ - شيبان بن أحمد:

ثم وليها شيبان بن أحمد بن طولون أبو المقانب بويع لعشر بقين من صفر سنة اثنتين وتسعين، فأقر موسى بن طونيق على الشُرط وقدم شيبان الفسطاط يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر فسلم إليه أمرها كله، وبلغ طغج بن حف وفائق مولى خمارويه وغيرهما من وجوه الجند والقواد قتل هارون فأنكروه وخالفوا شيبانًا، فكاتبوا الحسين بن حمدان ابن حمدون وهو إذ ذاك من وجوه أصحاب محمد بن سليمان، فأخبروه بمقتل هارون وسألوه أخذ الأمان لهم وحركوه على المسير إلى الفسطاط، وأقبل محمد بن سليمان حمد بن سليمان العباسة فلقيه بها طغج في ناس من القواد كثير، فساروا لسيره إلى الفسطاط وأقبل دميانة بمراكبه إلى ساحل الفسطاط فنزل به سلخ صفر سنة اثنتين وتسعين وأقبل دميانة بمراكبه إلى ساحل الفسطاط فنزل به سلخ صفر سنة اثنتين وتسعين سيمان فمضى إليه عامة أصحاب شيبان يسئلونه أمانهم، فلما رأى شيبان ذلك أرسل سليمان فمضى إليه عامة أصحاب شيبان يسئلونه أمانهم، فلما رأى شيبان ذلك أرسل الى محمد ابن سليمان في أمانه وأمان إخوته وأهله فآمنهم.

وخرج شيبان ليلة الخميس لليلة خلت من ربيع الأول سنة اثنتين إلى محمد بن سليمان وانصرف عسكره كله، ثم دخل محمد بن سليمان الفسطاط وكانت ولايته عليها اثنى عشر يومًا.

ثم دخل محمد بن سليمان الكاتب يوم الخميس لمستهل ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين ومائتين، فأمر بإحراق القطائع فأحرقت ونهب أصحابه الفسطاط يومئذ، فركب محمد بن سليمان فطافها وأطلق من في السجون وسكن الناس ودعا من الغد على المنبر لأمير المؤمنين المكتفى بالله وحده، وصرف موسى بن طونيق عن الفسطاط

١١٤ - شيبان بن أحمد

الخطط (٢/٢١)، النجوم (٣/٣١)، حسن المحاضرة (١٣/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: سفيان.

يوم الجمعة لليلتين خلتا من ربيع الأول، وجعل محمد بن سليمان مكانه رجلاً من اصحابه يقال له البكتمرى (٢) وصرف أبا زرعة محمد بن عثمان القاضى عن قضائه ورد محمد بن عبدة بن حرب على القضاء، وبعث محمد بن سليمان بطغج بن حف واليًا إلى قنسرين وضم إليه جمعًا من حند بنى طولون ثم أمر بإخراج الأعراب الذين قدموا معه ثم أخرج ولد أحمد بن طولون وهم عشرون إنسانًا وأخرج بدر الحمامى واليًا على دمشق واخرج منها قواد بنى طولون ومواليهم وقتًا بعد وقت فلم يبق بمصر. منهم أحد يذكر، فخلت منهم الديار، وعفت منهم الآثار، وتعطلت منهم المنازل، وحل بهم الذل بعد العز، والتطريد والتشريد بعد احتماع الشمل، ونضرة الملك ومساعدة الأيام. قال أحمد بن محمد الحبيشى (٣):

الحمد لله إقرارًا بما وهبا الله أصدق هذا الفتح لا كذب فتح به فتح الدنيا محمدها لا ريب رب هياج يقتضى دعة رمى الإمام به عذراء غادره(١) محمد بن سليمان أعزهم سرى بأسد الشرى(١) لو لم يروا بشرًا حم القضاء على اليحموم(٩) حين أتوا إيها علوت على الأيام مرتبة

قد لم بالأمن شعب الحق فانشعبا فسوء عاقبة المشوى لمن كذبا<sup>(1)</sup> وفتح (°) الظلم والإظلام والكربا وفي القصاص حياة تذهب الريبا فافتض عذرتها بالسيف واقتضبا نفسًا وأكرمهم في الذاهبين أبا أضحى عرينهم الخطي (^) لا القضبا مثل الدبي يمتحون الدبة الدأبا('') أبا على ترى من دونها الرتبا('')

<sup>(</sup>٢) في النجوم (٢/٥٤١) أنه وصيف البكتمري واتى ابن بطوطة في رحلته (ص ٢٣) بضبط يكتم هكذا.

<sup>(</sup>٣) روى هذا الشعر في الخطط (٣٢٣/١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سق عافيه. والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>٥) في الخطط: فرج. وهو انسب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: رمى الأنام به غدرًا أغادره. والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: اسد السرى.

<sup>(</sup>٨) نقلنا هذه الكلمة عن الخطط.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: حم العضا على النجوم. وفي الخطط: حم الفضاء إلخ.

<sup>(</sup>١١) في الخطط: مثل الزبا يمتحون الزبية الذأبا.

. الدولة الطولونية

هارت بهارون<sup>(۱۰)</sup>من ذكراك بقعته فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وكم ترى تركوا من جنة أنسف وقال أحمد بن أبي يعقوب(١٤):

وشيب الرعب شيبانًا وقد رغبا (١١) (١١) كأنها مين زمان غابر ذهبا ومن نعيم جني من غدرهم غضباً (١٣)

> إن كنت تسأل عن جلالة ملكهم وانظر إلى تلك القصور وما حوت وإن اعتبرت ففيه أيضًا عبرة يا قتل(١٦١) هارون احتثثت أصولهم لم يغن عنهم بأس قيس إذ غدا وعديمة البطل الكمسي وحررج ذفت (۱۷) إلى آل النبوة والهدي

فارتع وعسج بمراتسع (١٥) الميدان واسرح بزهرة ذلك البستان تنبيك كيف تصرف العصران وأشبت رأس أميرهم شيبان في ححفل لجب ولا غسان ل\_م ينصرا بأخيهما عدنان وتمزقت عن شيعة الشيطان

وقال أيضًا:

نقمة أرسلت من الشرق تهوى فأناخت على بنى طولونا كيف يرجى صلاح هـذى البرايـا بابى خبة ورأى غريب ما رأينا من آل طـولـون إلا

وابن أبا يسوس دنيا ودينا كان يمضى شرايع الحكم فينا ساءه في بطالة مرهونا

وقال الحبيشي لأبي على الحسين بن أحمد الماذرائي:

لما أطال بنو طولون خطبتهم من الخطوب وعافت منهم الخطيا

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: هارون بهوون. والارجح أنه تصحيف الذي ابدلناه به عن الخطط.

<sup>(</sup>١١) سقط من الأصل بيت مقدم على هذا في رواية الخطط وهو:

<sup>(</sup>١٢) في الخطط: رعبا.

<sup>(</sup>١٣) في الخطط:عطيا.

<sup>(</sup>۱٤) روى هذا الشعر في الخطط(١/ ٣٢٣)

<sup>(</sup>١٥) في الخطط: بمرابع. والمتبادر أن صواب هذا المصراع وفأربع، وهو فسي الخطيط كما في نسختنا وفارتعه.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: يا قيل. واتبعنا الخطط.

<sup>(</sup>١٧) في الخطط: زفت. وهما بمعني.

هنيئًا لمصر قد فتحت رتاجها وقلدت ما قلدته بتحكم وما الفتح إلا فتح رأيك لا الذي تجمع يـوم الجمع من كل معلم كموسى وفرعون غداة المعظم ولم يك يرجوه بكل(١٦) مرجم وقد خالفوا السلطان منك بصيلم

وكنت وشيبان غمداة لقيتم كفيت الإمام المكتفى ما ينوب وما زلت ترمى آل طولون قبلها

## وقال ابن أبي يعقوب:

الدار بعد تفرق الأظعان لم تبد من جون (۱۷) على أربابها رحلونا فللا نزلوا بروض مزهر حرموا صبيب المزن أنسى يممسوا ما كان أثقلهم على كتف العلى ما كان أرذل دولة سعدوا بها ما عاشروا نعم الإله بشكرها ماذا أريحت مصر منه وما إلى وقال إسماعيل بن أبي هاشم (١٨):

قف وقفة بفناء باب الساج وربوع قوم أزعجوا عن دارهم كانوا مصابيحًا إذا ظلم الدحى وكأن وجوههم إذا أبصرتها كانوا الثريا لا يرام حماهم فانظر إلى آثارهم تلقى لهم وعليهم ما عشت لا أدع البكا

مسرورة بتفرق السكان إذ في الترحل راحة الجيران وعداهم سبل الغمام الدانسي وتقسمتهم سطوة الرحمن وأكف أيديهم عن الإحسان وأحقها بتهدم الأركان فأتــابهم بمثوبـة الكفـران أرض العراق مضى من البهتان

والقصر ذي الشرفات والأبراج بعد الإقامة أيما إزعاج يسرى بها السارون في الإدلاج من فضة مصبوغة أو عاج في كـل ملحمـة وكـل هيـاج علما بكل ثنية وفحاج(١٩) مع کل ذی نظر<sup>(۲۰)</sup> وطرف ساج

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: كل.

<sup>(</sup>۱۷) لعله: حزن.

<sup>(</sup>۱۸) روی فی الخطط (۲۲۳/۱).

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: ويحاح. والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: بطن. واتبعنا الخطط.

جری دمعه ما بین سیحر إلی نحر وهل يستطيع الصبر من كان ذا أسي تتابع أحداث تحيفن (٢٢) صبره أصاب على رغم الأنوف وجدعها طوى زينة الدنيا ومصباح أهلها قبائل لا نوء السحاب يمدها ولا تنسس مارستانه واتساعه وما فیه من قوامه و کفاته فللميت المقرر حسن جهازه وإن جئت رأس الجسر فانظر تأملا ترى أثرًا لم يسق من يستطيعه ماآثر لا تبلي وإن باد ربها لقد ضمن القبر المقدر ذرعيه وقام أبو الجيش ابنه بعد موتسه ( ۲۰) كذاك الليالي من أعارت بهجة وورث هارون ابنه تاج ماجد وقد كان جيـش قبلـه فـي محلـه(٢٩)

ولم يجرحتي أسلمته يد الصبر وبات وقيدا للذي خامر الحشي يتن كما أن الأسير من الأسسر يبيت على حمر ويضحي عليي جمير وغدر من الأيام والدهير ذو غيدر ذوى الدين والدنيا بقاصمة الظهر بفقد بنبي طولون والأنجم الزهمين ولا النيل يرويها ولاجدول يجرى وتوسيعه الأرزاق للحيول والشيهر ورفقههم بالمعتفين ذوي الفقرر وللحيي رفق فسي علاج وفسي جبر إلى الحصن (٢٤)أو فاعبر إليه عن (٢٤) الجسر من الناس في بدو البلاد ولا حضر و محدد يــودي وارثيــه إلى الفحــر أجل إذا ما قيس من قبتي حجر كما قام ليث الغاب في الأسل السمر فيالك من [باب] حديد ومن صفر (٢٦) كذاك أبو الأشبال ذو (٢٧) الناب والظفر (٢٨) ولكن جيشًا كان مستنقص (٣٠) العمر

<sup>(</sup>۲۱) روی فی الخطط (۲۱/۳۲۳).

<sup>(</sup>٢٢) في الخطط: يضبعن.

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: الحصر.

<sup>(</sup>٢٤) في الخطط: على.

<sup>(</sup>٢٥) تقدم على هذا البيت في رواية الخطط بيت يلزم لإتمام المعنى هو:

اتته المنايا وهبو في أمن داره فأصبح مسلوبًا من النهبي والأمسر (٢٦) في الخطط: فيالك من ناب حديد ومن ظفر.

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل: ذي.

<sup>(</sup>٢٨) في الخطط: العصر.

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: لحا.

<sup>(</sup>٣٠) في الخطط: مستقصر.

على نكد من ضيق باع ومن حصر عقاربه من كل ناحية تسرى كما ارفض سلك من جمان ومن شذر (۱۱) لفقدهم فليك حزنًا على مصر فبورك من دهر وبورك من عصر

فقام بأمر الملك هسارون مسدة وما زال حتى زال والدهر كاشح يذكرهم لمسا مضوا فتتسابعوا فمن يبك شيئًا ضاع من بعد أهله ليبك بنى طولسون إذ بان عصرهم المهدة المدهدة المهدة

وجعل محمد بن سليمان أبا على الحسين بن أحمد الماذرائي على خراجها وصرف عنه أبا الطيب أحمد بن على بن أحمد الماذرائي.

وورد كتاب المكتفى بولاية الحسين بن أحمد على الخراج وجعل إليــه النظر فى أمـر بنى طولون وضياعهم، ثم ورد كتاب المكتفى بولاية النوشرى عليها.

#### 110 عيسى النوشرى:

ثم وليها عيسى النوشرى على صلاتها من قبل المكتفى، دخلها خليفة عليها يوم الأحد لأربع عشرة خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين ومائتين، فتسلم الشرطتين وسائر الأعمال، ثم قدمها عيسى النوشرى يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الآخرة فصرف البكتمرى عن الشرط وجعل مكانه يوسف بن إسرائيل، وجعل على الإسكندرية على بن وهسودان والمهاجر (۱) بن طليق على أسفل الأرض، وأبا على الإسكندرية على بن وهسودان والمهاجر إليه أبو أحمد بن بنيك (١) على مقدمة عبدان (١)

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: حمار ومن سدر. واتبعنا الخطط.

١١٥ - النوشري، عيسي بن محمد النوشري، أبو موسى.... - ٢٩٧هـ.

من ولاة الدولة العباسية المقدمين، استعمله المنتصر على دمشق سنة ٢٤٧هـ فمكث زمنًا، وولى إمرة أصبهان فانتقل إليها، ثم ولاه المعتضد بلاد فارس سنة ٢٨٧هـ. ولما انقرضت الدولة الطولونية بمصر ولاه المكتفى بالله إمارة مصر سنة ٢٩٢هـ، فسار إليها، ولم يزل فيها إلى أن توفى وحمل إلى القدس فدفن فيها.

الأعلام (٥/٧٠١)، الخطط (١/٧٢٣)، النحوم (٤/٤١)، حسن المحاضرة (٢/٢١).

<sup>(</sup>١) ضبطناه بالتخمين وليس هو بمنقط في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من قول المصنف بعد هذه الكلمة جانب مهم تقدير صفحة أو صفحتين ولم يترك بياض يدل على النقصان لكنه ظاهر أولاً من الاختلال في سياق الكلام ثم من الخطط؛ لأن أخبار الأمراء التي أوردها المقريزي إنما هي مختصر هذا الكتاب قال هنا في الخطط (٣٢٧/١): ثم قدم عيسي لسبع خلون من جمادي الآخرة وخرج محمد بين سليمان مستهل رجب وكان مقامه بمصر أربعة أشهر، فأخرج كل من بقي من الطولونية فلما بلغوا دمشق انخنس عنهم محمد

١٨٨ .....١٨٨ الدولة الطولونية

ابن الخليج إلى معسكره بمنية الأصبغ يوم الخميس لثلاث خلون من المحرم سنة ثلاث وتسعين، ونزل أبو العباس (٤) فلقيه مقدمة ابن الخليج فانهزم أبو الأغر ورجع ابن الخليج إلى الفسطاط لثمان بقين من المحرم سنة ثلاث وتسعين ومائتين.

# قال إسماعيل بن أبي هاشم:

أميرنا يابن البهاليل الغرر صدورنا وقيت من كل حذر (°) في ححفل كموج بحر قد زخر صبرت إذ لاقيته وما صبر يقطر منه بوله قطر المطر شفيتنا من تركهم مسع الخزر (^) وقال أحمد بن محمد الحبيشي (۹):

شفيت من عدونا أبسى الأغر إذ جاء فى الشوك<sup>(۱)</sup> إلينا والشجر<sup>(۷)</sup> يتبعه أهل البوادى والحضر فمر فى أسرع من لمح البصر أحدث فوق سرجه وما شعر شم عفا أميرنا لما قدر

=ابن على الخليج في جمع كثير ممن كره مفارقة مصر من القواد فعقدوا له عليهم وبايعوه بالإمرة في شعبان ورجع إلى مصر فبعث إليه النوشرى بجيسش أول رمضان وقد دخل أرض مصر ثم خرج إليه النوشرى وعسكر بباب المدينة أول ذى القعدة وسار إلى العباسة ثم رجع لثلاث عشرة خلت منه وخرج إلى الجيزة من غده وأحرق الجسرين وسار يريد الإسكندرية ففر عنه طائفة إلى ابن الخليج فبعث إليه بجيش فهزمه وسار إلى الصعيد ودخل (محمد بن الخليج) الفسطاط لأربع عشرة بقيت من ذى القعدة فوضع العطاء وفرض الفروض وقدم أبو الأغر من قبل المكتفى في طلب الخليج فخرج إليه لئلاث خلون من المحرم سنة ثلاث وتسعين.

<sup>(</sup>٣) لعل صوابه تيتك. وقد ذكر في تاريخ الطبرى عن دخول ابن الخليج بغداد بعد أسره أنه دخل معه ابنا بينك فلابد من كون هذا أحدهما وفي بينك شبهة لاختلاف نسخ التاريخ (٢٢٦٨/٣).

<sup>(</sup>٤) يفهم أنه أبو الأغر ولعل أبو العباس تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وفب من كل حدر.

<sup>(</sup>٦) بعد هذه الكلمة واو حذفناها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: في الشجر.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الجزر.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الحشني. وأبدلنا بما تقدم من نسبته.

وشردت بالحوف (۱۰) من غالها وأقبلت تطلب إقبالها وتظهر بالشوق بلبالها ولكن ربك أوحى لها وبلغها فيك آمالها منحنا الإمارة إجلالها وتركب بالسيف أهوالها إما عليها وإما لها رأوا للمنية إظلالها وبحر النغور التي عالها وبحر النغور التي عالها تفزع للذئنب (۱۳) أطفالها

غضبت لمصر وما نالها تلافيتها بعد إدبارها وكادت تؤوه (۱۱) شوقًا إليك وما شوقها كان من طبعها لقد فرج الله كرب النفوس ولما رأيناك في مصرنا ومازلت تطلبها (۱۲) همة تناول لقالما رأوك ومروا يطيعون في كل شيء ومروا يطيعون في كل شيء وكان أبرك خليج العفاة به كانت الروم في أمنها

وأقام ابن الخليج بالفسطاط صفر وربيعين، ثم بلغه مسير أبى شجاع فاتك المعتضدى اليه ومسير دميانة فى المراكب فنزل فاتك بالنويرة ومعه بدر الحمامى، وعسكر ابن الخليج بباب المدينة وتنخل من أصحابه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فسار بهم ليلاً ليبيت فاتكا فضلوا الطريق وتاهوا ليلتهم، وأسفر ابن الخليج قبل أن يبلغ النويرة وساروا(١٠) أصحاب فاتك فنهضوا واقتتلوا، فانهزم أصحاب ابن الخليج وثبت هو يحميهم فى جمع يسير، ثم اتبع أصحابه منهزمًا ولم يتبع حتى دخل الفسطاط، وكانت هذه الوقعة يوم الخميس لثلاث خلون من رجب سنة ثلاث وتسعين، واستتر ابن الخليج فى منزل رجل يقال له تربك.

قال سعيد القاص لبدر الحمام:

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: بالحوت.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: قواه.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: بطنها.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: الذئب.

<sup>(</sup>١٤) سقط من الأصل هنا نحو: فعلم بهم. كما يعرف من رواية الخطط.

..... الدولة الطولونية

حالت معارفهم إلى إنكار (١٠٠) وغدا الخميس لهم بيوم بوار وتقاطعوا(٢١) وتدابسروا وتنافروا وتلاعنوا(٢١) فيها كأهل النار وأتوك بين (١٨) معـذر فـي عـذره حجل وبين مصرح الإقرار وتزعزعت تلك الرماح فصورت ركن المقطم في حفير (١٩) هار طلعت نحوم في الرماح بروجــها فسقطن إذ طلعت نجوم قدار لما انجلسي ذاك الغبار رأيتهم صرعسي وقد لبسوا بريم غبار فاسعد بنصر لله أو الفتـــح الــذي عظمت به النعمي على الأبرار

ودخل دميانة في مراكبه إلى الفسطاط، وأقبل عيسمي النوشري والحسين بن أحمد الماذرائي ومن كان معهم إلى الفسطاط، فدخلوها لخمس خلون من رجب سنة ثـلاث وتسعين ومائتين، فعاد عيسي النوشري إلى ما كان عليه من الخراج (٢٠٠)، وعاد يوسف بن إسرائيل(٢٠) إلى الفسطاط وأتى تريك إلى عيسى النوشري فحبره بـأن ابـن الخليـج عنده فهجم عليه فأخذ وقيد، وذلك يوم الاثنين لست خلون من رجب فجميع ما أقامه ابن الخليج منتزيا(٢٢) على الفسطاط سبعة أشهر وعشرين يومًا.

قال الحسني (٢٣) للحسين بن أحمد الماذرائي:

أخذت عليه الأرض من كل وجهة وطالعته بالحتف (٢٠٠ من كل مرصد

إليك من الإكثار لا تعزيدي فما الفتح إلا للحسين بن أحمد ولما تمادي ابن الخليج بغيه وكان لسبل الهدي غير مرشد(٢٠١)

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: أفكار.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: وتقاصعوا.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: والاعنوا.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: وأبوك غير.

<sup>(</sup>١٩) لعله: شفير.

<sup>(</sup>٢٠) في الخطط: فعاد النوشري إلى ما كان عليه من صلاتها والماذرائي إلى ما كبان عليه من الخراج. وهذا الأصح.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: بوسف وإسرائيل.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: منوبا.

<sup>(</sup>۲۳) يقوى أنه الحبيشي الذي قد مر.

<sup>(</sup>٢٤) في هذا المصراع اضطراب ولو قال: «إلى سبل الهدى» صح وزنًا.

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: بالحف ثانيه غير منقط.

وساعده في أنحائها (٢٦) كل مسعد وقد تسند الأسباب من غير مسند تصاد القطا من غير وقت تصيد فموعده بغداد آخر موعد

فإن يكن المجدول غر بنفسه فقد يتولى الأمر من غير وليه رأى فتلة فاشتد فيها وربما فإن تنجه الأقدار منك بمنسة

ودخل فاتك الفسطاط في عسكره يوم الخميس لعشر خلون من رجب، وأمر دميانة بالخروج وأخرج معه ابن الخليج في ثلاثة مراكب وحمامه (٢٧) ومعه ثلاثون رجلاً من وجوه أصحابه وكان خروجهم يوم الاثنين لست خلون من شعبان سنة ثلاث، ثم طيف بابن الخليج وأصحابه ببغداد واجتمع الناس لهم هناك وكان يومًا مذكورًا.

ثم أمر الحسين بن أحمد بهدم الميدان فابتدئ في هدمه في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وبيعت أنقاضه ودثر كأنه لم يكن.

قال محمد بن طشویه (۲۸):

من لم ير الهدم للميدان لم يره لي و أن عين الذي أنشاه تبصره كانت عيون الورى تغشي (٢٩) لهيبته أين الملوك التي كانت تحل به وأين من كان يحميه ويحرسه صاح الزمان بمن فيه ففرقهم وأخلق الدهر منه حسن جدته دكت مناظره واجتث جوسقه أو هب إعصار نار في جوانبه

تبارك الله ما أعلاه [و] أقدره والحادثات تعاديسه لأكسبره إذا أضاف إليه الملك عسكره وأين من كان بالإتقان (٢٠٠) دبره من كل ليث يهاب الليث منظره وحط ريب البلى فيه فدعشره مثل الكتاب محا العصران أسطره كأنما الحسف فاجاه فدمره

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: عن نفسه وساعده في ابحاها.

<sup>(</sup>٢٧) لعله: حمالة. لأن الحمالة نوع من السفن.

<sup>(</sup>٢٨) رويت هذه الأبيات في الخطط (٣٢٤/١) منسوبة إلى سعيد القاص بالخطأ لأنها قد نسبت في النحوم (٣/ ١٤٩) إلى ابن طشويه كما في الأصل والشعر الآتي الذي أوله وكان الميدان تُكلي، ورد في الخطط منسوبًا إلى ابن طشويه وهو لسعيد الفاص فمن ذلك يرى أن المقريزي خلط بينهما.

<sup>(</sup>۲۹) لعله: تعشى. والذي في الخطط: تعشو.

<sup>(</sup>٣٠) في الخطط: بإنفاذ.

..... الدولة الطولونية

أين ابن طولون بانيه و ساكنه ما أوضح الأمر لو صحت لنا فكــــر وقال أحمد بن إسحاق الحكر(٣٣):

وإذا ما أردت أعجوبة الده\_\_\_\_ براها فسانظر إلى الميدان(٢٩) تنظر البث (٣٥) والهموم وأنوا عا توالت به من الأشجان(٢٦) يعلم العالم المبصر أن الدهـــــ من فيما نـراه (٣٧)ذو ألـوان أين ما فيه من نعيم ومن عيه سش رحي ونضرة وحسان أين ذاك المسك الذي ذيف بالعنه ببر بحتًا وعل بالزعفران (٣٨) أين ذاك الخز المضاعف والوشب بي وما استجلبوا (٣٩) من الكتان أين تلك القيان تشدوا على الفر ش بما استحسنوا من الألحان دور <sup>(ن؛)</sup> الدهر آل طولون في هو وأعاض الميدان من بعهد أهليه وقال سعيد القاص (١١):

وكأن الميدان تكلى أصيبت بحبيب صباح ليلة عرس

كم كان يأوى (٣١) إليه في مقاصره أحوى أغن (٣٢)غضيض الطرف أحوره كم كان فيه لهم من مشرب غدق فعب طيرف الردى فيه فكدره أماته الملك الأعلى فأقبره طوبي لمن خصه رشد فــذكـره

ة قفر مسكونها غير دان ذئابا تعوى بتلك المغاني

تتغشي الرياح منه محلا كان للصون في ستور الدمقس

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: يوتا. واتبعنا الخطط.

<sup>(</sup>٣٢) في الأصل: اغر. واتبعنا الخطط.

<sup>(</sup>٣٣) روى هذا الشعر في الخطط (٣٢٥/١) منسوبًا إلى أحمد بن إسحاق الجفر.

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل «وإذا ما رأيت أعجوبة الدهر إلى الميدان» صححناه على رواية الخطط.

<sup>(</sup>٣٥) في الخطط: البين. والبث أنسب.

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل: توالى به من إسحان.

<sup>(</sup>٣٧) في الخطط: يراه.

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: ذيف بالعبير محار على الزعفران. والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>٣٩) في الخطط: استخلصوا.

<sup>(</sup>٤٠) في الخطط: حوز.

<sup>(</sup>٤١) روى في الخطط منسوبًا بالخطأ إلى محمد بن طشوية كما ذكرنا فيما تقدم.

الدولة الطولونية.

في نعمية وفيي لين مس وخدود مثل اللآلي(٤٢) ملس ء رداح من بين حور ولعس ض فأضحى الحديد أهدام لبس

ووجوه من الوجوه حسان كل كحلاء كالغزال ونجلا آل طولــون كنتــم زينــة الأر

ولفرش الإضريج والبسط الديباج

وقال ابن أبي هاشم:

يا منزلاً لبني طولون قد دثرا سقاك صوب الغوادى القطر والمطرا وكان يعدل (٤٣)عندي السمع والبصرا يا منزلاً صرت أجفوه وأهجره أم هل سمعت لهم من بعدنا خبرًا

بالله عندك علم من أحبتنا

وخرج فاتك من الفسطاط إلى العراق للنصف من جمادي الأولى سنة أربع وتسعين ومائتين وأمر النوشرى بنفي المؤمنين ومنع من النواح والنداء علىي الجنائز وأمر بإغلاق المسجد الجامع فيما بين الصلوات، فكان يفتح للصلاة فقط [و] أقام على ذلك أيامًا فضج أهل المسجد من ذلك ففتح لهم.

ثم صرف يوسف بن إسرائيل عن الشُرط وجعل مكانه محمد بن طاهر يوم الاثنين لأربع خلون من شهر رمضان سنة خمس وتسعين، وتوفى المكتفى بالله يوم السبت لإحدى عشرة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين وورد الخبر بوفاته إلى مصر ليومين بقيا من ذي القعدة فشغب الجند على عيسى النوشري وكانت منهم طائفة يقال لها الرريحنه (٤٤) فحاربوا النوشري على طلب مال البيعة فظفر بهم النوشري وأخرجهم.

وبويع جعفر بن أحمد المعتضد وسمى المقتدر بالله فأقر النوشري على صلاتها.

وهزم زيادة الله بن عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب بإفريقية وزال سلطانه فأقبل إلى مصر فنزل الجيزة في شهر رمضان سنة ست وتسعين ومائتين ومنعه النوشري من العبـور إلى الفسطاط إلا أن يعبر وحده وكانت بينـه وبـين أصحـاب النوشـري مناوشـة بـالجيزة على الجسر ثم أذن له (٥٠) فدخل الفسطاط ليلاً.

ثم توفي عيسي النوشري يوم الأربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع وتسعين

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل: العاليل. والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>٤٣) في الأصل: بعدك. والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>٤٤) كذا ولم يذكر اسم الطائفة في النجوم ولا في الخطط عند ذكرهما الحادثة.

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل: أدركه. بكتابة غير واضحة.

١٩٤ .....الدولة الطولونية

ومائتين وهو وال عليها ودفن بها كانت ولايته عليها خمس سنين وشهرين ونصفًا منها سبعة أشهر وعشرين يومًا انتزى (٤٦) فيها ابن الخليج وقام بالأمر من بعده ابنه أبو الفتح محمد بن عيسى النوشرى.

### ١١٦- أبو منصور تكين:

ثم وليها أبو منصور تكين من قبل المقتدر بالله أمير المؤمنين على صلاتها دعى له بها يوم الجمعة لإحدى عشرة خلت من شوال سنة تسع وتسعين فأقر محمد بين طاهر على الشرط وتقدم إلى تكين فى الجد فى أمر المغرب والاحتراس منه فعقد لأبى النمر (۱) أحمد ابن صالح من الأبناء على برقة، وبعث معه بجيش فيه جمع كثير، فسار إليها أبو النمر فنحلها واشتد سلطانه بها وفرض بها فروضًا من البربر وغيرهم، وحرج منها حتى بلغ سرت وحسن أمره فى ولايته فبعث إليه صاحب توزن (۲) بجباسة (۱) بن يوسف رجل من البربر من كتامة فكان، مواقفًا (٤) له قد انتصف كل واحد منهما، وامتنع من صاحبه وعزم تكين على صرف أبى النمر أحمد بن صالح عما يتولاه ببرقة، وعقد عليها لخير المنصورى، وبلغ حباسة خبره فبعث إلى أبى النمر وهو مواقفه (۵): ما الذى يحملك على حربنا وأنت معزول؟ فبعث إليه بكتاب ورد عليه من [مصر] بذلك، فانصرف أبو النمر وخرج خير المنصورى إلى برقه، ومعه عبد العزيز بن كليب الجرشي، فوقع بينهما وخرج خير المنصورى إلى برقه، ومعه عبد العزيز بن كليب الجرشي، فوقع بينهما وخرج فيف ألى مصر منهزمين وكتب كتابًا إلى صاحب إفريقية على لسان أمير المؤمنين المقتدر يدعوه فيه إلى الطاعة والتمسك بها وجمع وجوه أهل مصر فقرأه عليهم المؤمنين المقتدر يدعوه فيه إلى الطاعة والتمسك بها وجمع وجوه أهل مصر فقرأه عليهم المؤمنين المقتدر يدعوه فيه إلى الطاعة والتمسك بها وجمع وجوه أهل مصر فقرأه عليهم المؤمنين المقتدر يدعوه فيه إلى الطاعة والتمسك بها وجمع وجوه أهل مصر فقرأه عليهم

<sup>(</sup>٤٦) في الأصل: اسا.

١١٦- أبو منصور تكين

الخطط (٢٧/١)، النحوم (١٧١/٣)، حسن المحاضرة (١٣/١).

<sup>(</sup>١) سمى في الخطط (٢/٧/١) أبا يمن وفي النحوم (١٨١/٢) أبا اليمني.

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب: توزر.

<sup>(</sup>٣) ذكر اسمه اثنتي عشرة مرة في الأصل وكتب بالشين في موضعين، وضبطنا مستند إلى نص الذهبي في المشتبه، قال شارح القاموس: إن ابن حجر ضبطه بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة وضبطه (حباسة) في القاموس وفي معجم البلدان: (حباشة).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: موافقًا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: موافقه.

الدولة الطولونية ......... في سنة ثلثمائة. وأنفذه إليهم وذلك في سنة ثلثمائة.

وخرج رجل بمدين زعموا أنه من آل أبى طالب، فخرج إليه محمد بن طاهر صاحب الشُرط فأتى به فطيف به لأربع عشرة خلت من شعبان سنة ثلثمائة.

وأمر تكين في يوم نوروز ومهرجان (٢) بجمع المؤمنين وأمرهم بإظهار المعازف والمزامير والطبول وشهرهم في لباسهم وطافوا الفسطاط على المسجد الجامع، كان ذلك يوم الثلاثاء لسبع حلون من ذي القعدة سنة ثلثمائة.

وقدم نحرير الخادم من العراق في إخراج ابن أبي قماش كاتب تكين وذلك أنه رفع عليه وكثر فأخرجه في ربيع الأول سنة إحدى وثلثمائة.

ثم سار حباسة بن يوسف في جيوشه من برقة قاصدًا للإسكندرية في مائة ألف أو زيادة عليها، فدخل الإسكندرية يوم السبت لثمان خلون من المحرم سنة اثنتين وثلثمائة وقدمت الجيوش من المشرق، فقدم القاسم ابن سيما إلى مصر مددًا لتكين لعشر بقين من صفر، ثم قدم أبو على الحسين بن أحمد الماذرائي وأبو بكر محمد بن على بن أحمد (١) الماذرائي إلى مصر على تدبيرها، دخلا يـوم السبت لسبع خلون من ربيع الأول سنة اثنتين وثلثمائة، وقدم معهما أحمد بن كيغلغ وأبو قابوس محمد بن حمك (١) في جمع من القواد ثم خرج ابن عمرون على مقدمة تكين إلى الجيزة، وخرج تكين في جيوشه إلى الجيزة فعسكر بها، وسار حباسة من الإسكندرية فعسكر عشتول (٩) فنودى بالنفير في الفسطاط يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى الآخرة، فلم يتخلف عن الخروج إلى الجيزة أحد من الخاصة والعامة، ثم انصرفوا عشيًا ولم يكن لقاء، ثم نودى بالنفير من الغد يـوم الأربعاء فخرج الناس أيضًا، ثم لـم يكن لقاء، ثم نودى يوم الخميس فخرج الناس خروجًا لم ير مثله قـط في الاجتماع والنشاط وحسن البصيرة، وأتاهم حباسة في خيشه يومئذ فيما بين الظهر والعصر فالتقوا وكثرت القتلى منهم وقتلت رجالة حباسة كلهم، ثم منَّ الله وله الحمد بهزيمتهم ومنح أهل مصر أكتافهم ومضوا على وجوههم كلهم، ثم منَّ الله وله الحمد بهزيمتهم ومنح أهل مصر أكتافهم ومضوا على وجوههم

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مهرجان.

<sup>(</sup>V) في الأصل: عل وأحمد بدل على بن أحمد.

<sup>(</sup>٨) يقوى أن هذا والذى سمى بعد أبى قابوس محمود بن حمك هما شخص واحد اسمه محمود فى الحقيقة وهو الذى حرى عن اسمه فى النجوم (٢٠٩/٢) يظهر أن حمك أقرب إلى الصواب من جمل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل هنا: مستوك. وفيما بعد: مشتول.

١٩٦ ..... الدولة الطولونية

هاربين، ورأوا من اجتماع الناس ونصر الله ما لم يسمع بمثله ومضى جمع من الرعية فاتبعوهم وعبروا خلفهم خليج بوهه واختلط الظلام، فخرج عليهم كمين لحباسة بعد المغرب فاقتطع طائفة منهم فقتل منهم - يرجمهم الله - نحوًا من عشرة آلاف وأصبح الجند يوم الجمعة على مصافهم بالجيزة ثم نودى بالنفير يوم الجمعة صلاة المغرب فاضطرب الناس لذلك اضطرابًا شديدًا، وخرجت الرعية إلى الجيزة ليلتهم كلها كخروجهم بالأمس، ثم عادوا إلى الفسطاط في غداة يوم السبت ولم يكن لقاء.

### قال نافع بن محمد بن عمرو:

ألاشق حيب الصبر إن كنت موجعًا لما دهم الإسلام من فجع حادث لمصرع إخوان على الدين صرعوا فماتوا كرامًا ما استضيموا أعزة فماتوا كرامًا ما استضيموا أعزة ألم ترهم يوم الخميس وقد غدا وقد صاح فيهم بالنفير أميرهم فصادمهم في الناكثين فأبدأوا فولى\* بخزى طوقته الماكثين فأبدأوا ألوف أباد القتل جمع عديدهم ترى القوم صرى في الحلافي جواثما ترى القوم صرى في الحلافي جواثما وطيف بهام الفاسقين على القنا وكانت لحزب الكفر إذ ذاك عطفة فصلى على تلك النفوس مليكها وقال ابن مهران (١١):

[أ] لا بل بين مشتول وسفط بكل مهند وبكل خطيى ولا القتاد وأى خطي وحاز بجهله حدد التخطي

ولا يلف لاح فيك للعذل مطمعا

تهم له أركانه أن تضعضعا

لنصرة دين الله يا لك مصرعا

يلاقون في الله الأسنة شرعا

عدوهمم فيمسن أعسد وجمعسا

فجاءوا سراعًا حاسرين ودرعا

وكان حماة الدين أعلى وأمنعا

وقد سقيت كأسًا من الموت مترعًا

فأمسوا طعامًا للكلاب ومرتعًا

كأعهاز نخل بالبقيع تقلعا

وبضع من لحماتهم ما تبضعها

فقتل من أشياعنا من تسرعا

وعوضها أبقى ثواب وأنفعا

وأى وقائع كانت بسفط وقد وافى حباسة فى كتام وقد حشدوا لمصر ودون مصر وأقبل حماهلاً حماي تخطى

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: نجزى طوقيه.

<sup>(</sup>١١) رويت الأبيات الثلاثة الأول في معجم البلدان (٩٧/٣).

بكتب جماعة قد كاتبوه من أقباط بمصر وغير قبطي وكل في البلاد له موطي يخط الأرض في غير المخط من الأتراك ممن ليس يخطي وفسان ومد بالتمطي (۲) سهامًا للمقاتل لسن (٢٠) تخطى ومصلوب ومشدود بشرط شفى ما في القلوب لكل ملط مضيت فإن قتلك ليس يبطي وهذي رقعتي لكم بخطي

و كاتبوه و نافقونا و و افانا سلیمان بن کافی وحفت بالأمير له رماة ولاسيما وعنن قسني صلاب فواقعي الخائن المجدول منا فكم بالحسر من رأس وكف ومر لنا مع الإقبال يوم فقل لحباسة إن كنت عنا بحبول الله ذاك فصدقونيي

فكان الأمر كما قال ابن مهران قتله صاحبه بعد رجوعه إليه.

وأقبل مؤنس الخادم من العراق في جيوشه فدخلها يـوم الاثنـين للنصـف مـن شـهر رمضان ومعه جمع من الأمراء سار بهم معه، ونزل الحمراء ولقى الناس من جنده كلما كرهوا، ثم أمر أحمد بن كيغلغ بالخروج إلى الشام في شهر رمضان فصرف تكين عن صلاتها يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة اثنتين وثلثمائة، صرفه مؤنس(۱۰) عنها وأمره بالخروج فخرج يوم السبت لسبع خلون من ذي الحجة وأقام مؤنس بالفسطاط يدعى الأستاذ.

#### ١١٧ - ذكا الأعور:

ثم وليها ذكا(') الأعور من قبل المقتدر بالله على صلاتها، دخلها يـوم السبت لثنتي عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث وثلثمائة، فجعل على شُرطه محمد بن طاهر، ثم خرج مؤنس الخادم منها في جميع جيوشه يوم الخميس لثمان خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث و ثلثمائة.

<sup>(</sup>١٢) هذا المصراع على حاله في الأصل.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: يونس.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: يونس.

١١٧- ذكا الأعور

الخطط (٢/٨١)، النجوم (١٨٦/٣)، حسن المحاضرة (١٣/٢).

<sup>(</sup>١) ضبط هذا الاسم في الأصل بالفتح وهو في بعض الكتب بالضم فليراجع عن الاختلاف الواقع فيه صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد (ص ٥٣).

١٩٨ .....الدولة الطولونية

وخرج ذكا إلى الإسكندرية بعد خروج مؤنس، وخرج القاسم بن سيما إلى الشام لأربع عشرة خلت من المحرم سنة أربع وثلثمائة. وقدم ذكا من الإسكندرية إلى الفسطاط لثمان خلون من ربيع الأول سنة أربع وثلثمائة وجعل على الإسكندرية ابنه مظفر بن ذكا.

وتتبع ذكا كل من يُوماً إليه بمكاتبة صاحب إفريقية فسجن كثيرًا منهم وقطع أيدى قوم وأرجلهم، وجلا أهل لوبية ومراقية إلى الإسكندرية في شوال سنة أربع وثلثمائة خوفًا من أتى مدنى (٢) صاحب برقة، فبعث ذكا بجمع من القواد مرة بعد أحرى إلى الإسكندرية.

وفسد ما بين ذكا وبين الرعية وذلك أن الرعية كتبوا على أبواب المسجد الجامع ذكر الصحابة والقرآن فرضيه جمع من الناس وكرهه آخرون وكان محمد بين طاهر صاحب الشُرط معينًا لأهل المسجد والرعية على ذلك، فاجتمع الناس لأربع عشرة خلت من رمضان سنة خمس وثلثمائة إلى دار ذكا بالمصلى القديم يتشكرونه على ما أذن لهم فيه، فوثب الجند بالناس وحرضهم على ذلك محمد بن إسماعيل بن مخلد فنهب قوم وجرح آخرون، وأقبل ابن مخلد من الغد إلى المسجد الجامع فلم يترك شيئًا مما كتب عليه حتى محاه ونهب الناس في المسجد والأسواق، وأفطر الجند يومئذ. وعزل ذكا محمد بين طاهر عن الشرط وجعل مكانه وصيف الكاتب يوم الثلاثاء لست عشرة خلت من رمضان سنة خمس وثلثمائة.

ثم وقع الاختلاف بين المظفر بن ذكا بالإسكندرية وبين بربر البحيرة، فخرج عنهم مظفر إلى تروجة ثم رجع إلى الإسكندرية وسارت مقدمة صاحب إفريقية إلى لوبية ومراقية، فهرب أهل الإسكندرية منها وجلوا<sup>(٦)</sup> عنها، وخرج منها مظفر بن ذكا في خمسة<sup>(٤)</sup> و دخلت مقدمة ابن صاحب إفريقة إليها يوم الجمعة لثمان خلون من صفر سنة سبع وثلثمائة، وهرب أهل القوة من الفسطاط إلى الشام في البر والبحر فهلك اكثرهم بفلسطين، وذكا مقيم بالفسطاط قد خالفه الجند وأبوا الخروج معه إلى الجيزة وامتنعوا وسألوا العطاء، واجتمع قوم من أهل المسجد فصاروا إلى ذكا فسألوه الخروج إلى الجيزة

<sup>(</sup>٢) فى الخطط (٣٢٨/١) أنه حلا أهل لوبية ومراقية خوفًا من صاحب برقة. فلعل «اتى مدنــى» كنيته وقد تصحف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خلوا.

<sup>(</sup>٤) لعل صوابه: في خمسة آلاف وعلى كل حال فإن نقصان الأصل هنا ظاهر.

والمقام بها، فوعدهم ذلك ثم حرج إليها فعسكر بها من صفر سنة سبع وثلثمائة في طائفة يسيرة.

وقدم الحسين بن أحمد الماذرائي واليًا على خراجها في صفر فخرج إلى الجيزة ووضع العطاء بها. وحد ذكا في أمر الحرب وأمر ببناء الحصن على الجسر (٥) الغربي بالجيزة ملاصق مسجد همدان، واحتفر خندقًا خندق به على عسكره وعلى الجيزة وذلك في صفر سنة سبع، وعزل وصيف الكاتب عن الشرط يوم الاثنين لخمس بقين من صفر ورد محمد بن طاهر مكانه ثم مرض ذكا وهو مقيم على مصافه بالجيزة وتوفى بها عشية الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة سبع ودفن في مقبرة الفسطاط فكانت إمرته عليها أربع سنين وشهرًا.

### ١١٨ – أبو منصور تكين الثانية:

ثم وليها أبو منصور تكين الثانية من قبل المقتدر بالله على صلاتها، فتسلم له خلفته وقد حضر أبو قابوس محمود (۱) بن حمك يوم الأحد لثمان خلون من ربيع الأول، ونزل الجيزة وقدم إبراهيم بن كيغلغ يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الآخر، و دخل تكين واليًا عليها يوم الخميس لإحدى عشرة خلت من شعبان سنة سبع، ونزل الجيزة وحفر خندقًا ثانيًا وجعل على شرطه محمد بن طاهر، وأقبلت مراكب صاحب إفريقية قاصدة إلى الإسكندرية عليها سليمان الخادم، فبعث ثمل الخادم صاحب مراكب طرسوس فأتى مراكبه إلى رشيد فلقى سليمان الخادم لعشر بقين من شوال سنة سبع وثلثمائه فاقتتلوا وبعث الله الربح على مراكب سليمان فألقتها إلى البر فتكسرت وأخذ من فيها أخذًا باليد وأسرهم ثمل وقتل منهم خلقًا كثيرًا واستأمن إليه من بقى و دخل بهم الفسطاط فأنزلهم المقس يوم الاثنين لأربع بقين من شوال سنة سبع ومعه سليمان الخادم وكل رئيس كان في تلك المراكب، فأمر تكين بتمييز الأسارى فأطلق أهل القيروان وطرابلس وبرقة وصقلية وميز كتامة وزويلة ناحية، ثم أذن للناس في قتلهم فقتلهم الجند والرعية مقيدًا وبرؤساء المراكب وهم مائة وسبعة عشر، وذلك يوم الثلاثاء لشلاث بقين من شوال.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الجشر.

١١٨ – أبو منصور تكين. سبق ذكره.

الخطط (٢/٨/١)، النجوم (١٩٥/١)، حسن المحاضرة (١٣/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل هنا: محمد.

٠٠٠ .....الدولة الطولونية

وأقبل مؤنس الخادم إلى مصر دخلها يوم الخميس لخمس لحلون من المحرم سنة ثمان وثلثمائة فنزل الجيزة فعسكر بها وكان في نحو من ثلاثة آلاف، فبعث بإبراهيم بن كيغلغ إلى جزيرة الأشمونين وكان بها وأقبل عبد الرحمن ابن صاحب إفريقية من الإسكندرية إلى الفيوم فنزلها، ومات إبراهيم بن كيغلغ بالبهنسي مستهل ذى القعدة سنة ثمان وثلثمائة، وظهر تكين على جمع تعاقدوا بالفسطاط على الخروج ليلة الختم من شهر رمضان فيهم ابن المديني القاص ونفر معه، فهرب ابن المديني شم ظفر به في دار إسرائيل فأخذه، وملكت البربر جزيرة الأشمونين كلها مع الفيوم وأزالوا عنها جند البرائيل فأخذه، وملكت البربر عزيرة الأشمونين كلها مع الفيوم وأزالوا عنها حند البرائيل فأخذه، وملكت البربر عنه المعروف بالصفواني إلى الفسطاط سلخ ذى الحجة فعسكر بالجيزة، وبعث مؤنس بأبي قابوس محمود بن حمك إلى ذات الصفا من الفيوم فقتل نفرًا من البربر وغنم غنائم ثم انصرف إلى الجيزة سنة تسع وثلثمائة.

ومضى ثمل الخادم في مراكبه إلى سكندرية وبها ابن بعله أميرًا عليها، ثم ظفر بهم ثمل وهرب ابن بعله، ودخله ثمل الإسكندرية فنفي أهلها إلى رشيد وذلك في المحرم سنة تسع وثلثمائة، ورجع ثمل إلى الفسطاط فمضى في مراكبه إلى اللاهون وسار مؤنس "" وتكين في عسكرهما وعلى مقدمتها جنى الصفواني يوم الخميس لثمان عشرة خلت من صفر سنة تسع، فدخلوا مدينة الفيوم ومضى ابن صاحب إفريقية إلى تهنمت وأقنى "ثم مضى هاربًا إلى برقة ولم يكن بينهم لقاء، فرجع مؤنس، وتكين إلى الجيزة يوم السبت لأربع خلون من ربيع الأول سنة تسع.

وصرف تكين عن مصر يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة تسع وثلثمائة، وولى مؤنس عليها أبا قابوس محمود بن حمك فأقام عليها أيامًا ثم رد تكين عليها يوم الجمعة لخمس بقين من ربيع الأول، فأقام أربعة أيام ثم صرف تكين عنها سلخ ربيع الأول وأمره (٥) مؤنس بالخروج عنها إلى الشام، فخرج في أربعة آلاف من أهل الديوان. قال ابن مهران:

وليت ولاية وعزلت عنها كما قد كنت تعزل من تولى رحمتك يا أبا منصور لما خرجت كذا بلا علم وطبل فلما وليها تكين بعد ذلك أمر فراشًا فضم ابن مهران ضمة كانت فيها نفسه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حنى في الموضعين اللذين ذكر فيهما والتصحيح لاسمه عن تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يونس.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أما.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: امر.

ثم وليها هلال بن بدر من قبل المقتدر على صلاتها دخلها يوم الأثنين لست خلون من ربيع الآخر سنة تسع وثلثمائة، فأقر محمد بن طاهر على الشُرط وخرج مؤنس منها يوم السبت لثمان عشرة خلت من ربيع الآخر، ومعه أبو قابوس وخرج ثمل في مراكبه ومعه الأسارى سليمان الخادم وأبو خليل وغيرهم.

ثم شغب الجند على هلال بن بدر في أرزاقهم وخرجوا إلى منية الأصبغ وصلح أمر الفرسان، واجتمعت الرجالة والبحريون إلى محمد بن طاهر صاحب الشرط وكان صاحبهم والمستولى على أمورهم، وتحقق هلال بن بدر فساد أمرهم من قبله فطلبه فاستتر ثم ظهر عليه وعلى أخيه أبى الفتح أحمد بن طاهر، فمضى بهما إلى هلال فقتلهما لأربع بقين من صفر سنة عشر وثلثمائة.

وجعل هلال على الشُرط على بن فارس سبعة أيام ثم صرفه وجعل مكانه كنجور (١) يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الأول سنة عشر، وكانت مصر في أيام هلال من النهب والقتل والفساد على نهاية، ثم صرف عنها في ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلثمائة وخرج منها لثلاث بقين من ربيع الآخر.

١١٩- هلال بن بدر، أبو الحسين.... - بعد ٣١٦هـ.

وال من القواد عاصر المقتدر العباسى. وكان فى بغداد، وولاه المقتدر إمــرة مصــر سـنة ٣٠٩هـــ تقدّم إليها ولم يسلس له قيادها فكــانت أيامــه فيهــا سلســلة فــتن وشــرور، وعزلــه المقتــدر ســنة ٣١١هــ ومدة إمارته فيها سنتان وأيام. وولاه إمرة دمشق سنة ٣١٣ – ٣١٦هــ.

الأعلام (٨/٠٩)، الخطط (٢٨/١)، النجوم (٢٠١/٣)، حسن المحاضرة (٢٠١/١).

<sup>(</sup>۱) سمى في النجوم (٢١٧/٢): كنجون و(٢٢٢/٢): ابن منجور. وفي فهرست: النجوم كنجور كما في الأصل.

۲۰۲ ..... الدولة الطولونية ١٢٠ .....

ثم وليها أحمد بن كيغلغ من قبل المقتدر على صلاتها، قدمها ابنه العباس خليفة لأبيه مستهل جمادى الأولى سنة إحدى عشرة فأقر كنجور على الشرط وأقبل أحمد بن كيغلغ ومعه محمد بن الحسين بن عبد الوهاب الماذرائى على الخراج، فنزلا المنية لأيام بقيت من رجب سنة إحدى عشرة، فأحضر الجند ووضع العطاء، وأسقط كثيرًا من الرجالة فشغب الرجالة وخرجوا إلى ابن كيغلغ، فتنحى عنهم إلى فاقوس وعزم محمد بن الحسين ابن عبد الوهاب على التوجه إلى الشام، فخرج إليه الجند فأدخلوه الفسطاط لثمان خلون من شوال سنة إحدى عشرة وثلثمائة، وبقى أحمد بن كيغلغ بموضعه ثم صرف عنها وقدم رسول تكين بولايته عليها.

## ١٢١ - أبو منصور تكين الثالثة:

ثم وليها تكين المرة الثالثة من قبل المقتدر على صلاتها، قدمها الرسول بإمرته يوم الخميس لثلاث خلون من ذى القعدة سنة إحدى عشرة وثلثمائة، فأقر كنجور على الشرط وأسقط كثيرًا من الرجالة الذين أثبتهم (۱) هلال بن بدر، وهم كانوا أهل الشغب والنهب والشر، ونادى فيهم ببراءة الذمة ممن أقام بالفسطاط منهم واجتمع الناس إلى تكين يشكرونه على ما فعل بهم.

وعزل كنجور عن الشُرط يوم الأربعاء لليلتين خلتا من المحرم سنة ثـ لاث عشـرة

١٢٠ - ابن كيغلغ، أحمد بن إبراهيم بن كيغلغ، أبو العباس.... - بعد ٣٢٣هـ.

من أمراء العصر العباسى. تركى الأصل. ولد ونشأ ببغداد وارتقى إلى مرتبة القواد، فكان مع محمد بن سليمان فى قتاله القرامطة بالشام سنة ٢٨٣هـ. فى عهد المكتفى وقدم مصر سنة ٢٩٢ و ٣٠٢ فى بعض جيوش المكتفى لقمع ثورات نشبت فيها. وكان أميرا على دمشق والأردن سنة ٣٠٠ واستقر فى بغداد سنة ٣٠٠ وولاه المقتدر إمرة مصر سنة ٣١٠ فأقام فيها نحو سبعة أشهر واضطربت عليه فصرف عنها وولى أصبهان سنة ٣١٩ وأعاده القاهر العباسى إلى مصر سنة واضطربت عليه فصرف عنها وولى أصبهان سنة ٣١٩ وأعاده القاهر العباسى إلى مصر سنة ٣٢١ فدخلها سنة ٣٢٢ واستمرت إمارته نحو ٢١ شهرًا وخالفه محمد بن طغج، فسلم إليه من غير قتال. وعزل سنة ٣٢٣ و

الأعلام (١/٥٨)، الخطط (١/٨٢١)، النجوم (٢٠٦/٣)، حسن المحاضرة (١٣/٢).

١٢١- أبو منصور تكين. سبق ذكره.

الخطط (٣٢٨/١)، النجوم (٢١٠/٣)، حسن المحاضرة (١٣/٢).

<sup>(</sup>١) كتابة غير واضحه في الأصل ولعل المقصود: أتى بهم.

الدولة الطولونية ....... ١٠٠٣ الله الطولونية ......

وجعل مكانه قزل تكين (٢)، ثم عزل قزل تكين وجعل مكانه وصيف الكاتب يوم الخميس للنصف من صفر سنة ثلاث عشرة، ثم عزل وصيف الكاتب، وجعل مكانه بحكم (٢) الأعور يوم السبت لشلاث بقين من رجب سنة سبع عشرة. وصلى تكين الجمعة في دار الإمارة وترك حضور الجمعة في المسجدين جميعًا في سنة سبع [عشرة] وثلثمائة.

ثم كان قتل المقتدر في شوال سنة عشرين وثلثمائة. وبويع أبو منصور القاهر بالله فأقره عليها، ثم مات تكين بمصر وهو واليها يوم السبت لستة عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، وأخرج به في تابوت إلى بيت المقدس فكانت إمرته هذه الثالثة عليها تسع سنين وشهرين وخمسة أيام.

وجعل ابنه محمد بن تكين في موضعه وأقام أبو بكر محمد بن على الماذرائي بأمر البلد كله، ونظر في أعماله فشغب الجند عليه في طلب أرزاقهم وأحرقوا دور أهله.

وخرج محمد بن تكين فعسكر في منية الأصبغ ورحل إلى بلبيس، فبعث إليه محمد ابن على يأمره بالخروج عن أرض مصر وعسكر الجند الذين بالفسطاط بباب المدينة وأقاموا هناك، وذلك سلخ ربيع الأول سنة إحدى وعشرين، ولحق محمد بن تكين بالشام ثم أقبل سائرًا إلى مصر يذكر (٤) ولايته إياها من قبل القاهر، فامتنع محمد بن على في ذلك واستحاش بالمغاربة ورئيسهم حبشي بن أحمد السلمي يُكني أبا مالك، فخرج حبشي يمنع محمد من مسيره إليها وأقام بجرجير.

# ١٢٢ - أبو بكر محمد بن طغج:

ثم وليها أبو بكر محمد بن طغج من قبل القاهر بالله على صلاتها ورد الكتاب

<sup>(</sup>٢) سمى في النجوم (٢٢٢/٢): قراتكين.

<sup>(</sup>٣) بجكم هو بالحاء المهملة في أكثر المواضع من الأصل، وقد ورد مرتين بالجيم موافقًا لضبط النجوم فقيدناه على ذلك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: نذكر.

١٢٢ - الإخشيد، محمد بن طفج بن جف، أبو بكر .... - ٣٣٤هـ.

مؤسس الدولة الإخشيدية بمصر والشام، والدعوة فيها للخلفاء من بنى العباس. تركى الأصل، مستعرب، من أبناء المماليك، ولد ونشأ ببغداد، ولى إمرة الديار المصرية واستقر بها سنة ٣٢٣هـ بعد حروب وفتن.

الأعلام (٢/٤/١)، الخطط (٢/٨٢١)، النجوم ٣/٥٣١)، حسن المحاضرة (٢/٤١).

٤٠٠ .....الدولة الطولونية

بولايته عليها يوم الأحد لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحــدى وعشــرين ودعــى لــه بها وهو إذ ذاك مقيم بدمشق، فكانت ولايته عليها اثنتين وثلاثين يومًا ولم يدخلها.

### ١٢٣ – أحمد بن كيغلغ الثانية:

ثم وليها أحمد بن كيغلغ ولايته الثانية عليها من قبل القاهر بالله، قدم الرسول بذلك يوم الخميس لسبع من شوال سنة إحدى وعشرين واستخلف أبا الفتح [محمد بن] عيسى النوشري فأقر بجكم الأعور على الشُرط، وشغب(١) الجند في طلب أرزاقهم على محمد بن على الماذرائي صاحب الخراج، فاستتر منهم فأحرقوا داره ودور أهله، وصرف بحكم عن الشُرط وجعل مكانه الحسين بن معقل يـوم الأحـد لأربـع بقـين مـن شوال سنة إحدى وعشرين فرده محمد بن على الماذرائي إلى الشُرط فحارب الجند بجكم بالجزيرة والجيزة فانهزم منهم وعاد ابن معقل إلى الشُرط ثم نزع الشيطان بين الجند فتفرقوا فرقتين فكان على أهل الشرق منهم حبكويه وعلى المغاربة حبشي بن أحمد واجتمعت كل فرقة على قتال الأخرى فالتقوا يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وثلثمائة عند المصلى الجديد، فاقتتلوا فقتل من المغاربة نحو من أربعين رجلاً وانهزم المغاربة فلجأ أكثرهم إلى الجيزة وتبعهم حبشي بن أحمد بعسكر فيهم ثم سار بهم إلى الصعيد فنزل سيوط، ثم عاد حبشي في المغاربة إلى الجيزة سلخ صفر سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة، فخرج إليه من كان بالفسطاط من الجنيد فعسكروا بالجيزة مستهل ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين، ومضى قوم من أهل مصر إلى حبشى فسألوه الصلح وجمع كل منهم إليه، فالتقوا يـوم الثلاثـاء لثمـان خلـون مـن ربيـع الأول سنة اثنتين وعشرين بالجيزة فتوافقوا(٢) وجرى بينهم الصلح، فكره ذلك حبكويه فانضم في أصحابه إلى الجيزة، وأقام الآخرون في الجزيرة، فبينا هم فيي ذلك أتباهم محمد بن تكين من فلسطين فصحبهم يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين، فنزل الجزيرة مع الجند وأظهر كتابًا بولايته، فأنكر ذلك أبو بكر محمد بن على الماذرائي وبعث محمد بن تكين إلى حبشي ومن معه يأمرهم بالدخول في طاعته والانقياد إليه فأبوا ذلك.

١٢٣ - أحمد بن كيغلغ. سبق ذكره.

الأعلام (٥٨/١)، الخطط (٢٢٨/١)، النجوم (٢٤٢/٣)، حسن المحاضرة (٢٤١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: شعث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فتوافوا.

ودعى لمحمد بن تكين بالإمارة وعزل الحسين بن معقل عن الشُرط وولى مكانه بحكم الأعور، ورجع حبشى في أصحابه إلى الصعيد ولحق به محمد بن عيسى النوشرى فأمروه عليهم وهم على الدعاء لأحمد بن كيغلغ، ثم عدَّى حبشى النيل وأصحابه إلى الشرقية وأقبلوا إلى الفسطاط، فعسكر محمد بن تكين من بركة المعافر إلى الفج، ثم أتت طائفة من المغاربة فلقيت عسكر محمد بن تكين ليلة السبت لست خلون من ربيع الآحر سنة اثنتين وعشرين، فقتل من الفريقين جماعة ثم التقوا من الغد بسفحة الموى فانهزمت المغاربة، ورجع محمد بن تكين فنزل دار الإمارة.

وأقبل أحمد بن كيغلغ إلى مصر وأتت المغاربة إلى الجيزة فنزلوا بولاق، وعقد محمد ابن تكين لحبكويه وأحمد بن بدر السميساطى (٢) على ألف من الجند في طلب المغاربة حيث كانوا، فالتقوا في شرقيون \* في بلقيه (٣) يوم السبت لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم حبكويه وأحمد بن بدر وأصحابهما، واتبعهم المغاربة فقتلوا منهم خلقاً كثيراً. ثم عدى المغاربة النيل فصاروا إلى بلبيس فعسكر محمد بن تكين بباب المدينة ولحق بجكم بالمغاربة فجعل محمد بن تكين على الشرط الحسين بن على بن معقل وأقبل أحمد بن كيغلغ فنزل المنية يوم الخميس لثلاث خلون من رجب سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة، فانضمت إليه المغاربة وحق به كثير من أصحاب محمد بن تكين فأمنهم، ومضى محمد بن تكين في النيل وترك عسكره فأصبح أصحابه، وهم لا يحسونه فلحقوا كلهم بأحمد بن كيغلغ ودخل أحمد بن كيغلغ الفسطاط يوم الأحد لست خلون من رجب سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة فصرف ابن معقل عن الشرط ورد بجكم (١) الأعور وكان مقام محمد بن تكين بالفسطاط مائة يوم واثني عشر يومًا.

۱۲۶- محمد بن تکین

البداية والنهاية (١١٣/١٢)، الخطط (١٨٢١)، النحوم (٣٢٨٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولم نتحققه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: السبساطي. وضبطناه بالتخمين.

<sup>(</sup>٣) لعله: ببلقينة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: محمد.

ثم وردت الأخبار بخلع القاهر بالله وولاية أبى العباس الراضى بالله ابن المقتدر فعاد محمد بن تكين فألقى إلى الناس أن أمير المؤمنين الراضى بالله ولاه مصر، فأقبل فى جمع معه فخرج إليه حبشى بن أحمد فى المغاربة، فاتقوا فيما بين فاقوس وبلبيس بموضع يقال له الطواحين فاقتتلوا، فانهزم محمد بن تكين وأسر وبعث به إلى الفسطاط فأخرج إلى الصعيد.

وخرج بجكم إلى الحج فحعل مكانه على الشُرط محمد بن زياد الذي يقال له كوجك، ثم عزل سلخ ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين فجعل على الشُرط محمد بن عيسى النوشري.

ووردت الأخبار بمسير محمد بن طغج إلى مصر وأن الراضى بالله عقد له على ولايتها، فبعث أحمد بن كيغلغ بحبشى بن أحمد في المغاربة إلى الفرما ليمنع محمد بن طغج من المسير.

ووقعت (۱) الرعية بصاحب الشُرط محمد بن عيسى النوشرى فصرفه أحمد بـن كيغلغ عن الشُرط وجعل مكانه سعيد بن عثمان غلام الأحول، ثم أقبلت مراكب محمد بن طغج فدخلت تنيس عليها صاعد بن كلملم وسارت مقدمته فى البر، ودخل صاعد إلى دمياط وعزم أحمد ابن كيغلغ على التسليم إلى محمد بن طغج، فأبى ذلك محمد بـن على الماذرائى وانتظر ما يأمر به السلطان، وبعث بحبشى ليمانعه وبعث بعلى بن بـدر فى المراكب، فلقى صاعد بن كلملم ببوش من أرض سمنود على بحيرة ترسا فاقتتلوا، فانهزم على بن بدر وذلك لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ثلاث وعشرين، وأقبل صاعد فى مراكبه إلى الفسطاط فكان فى جزيرة راشد (۲) وبالجزيرة ثم مضى منحدرًا فى النيل إلى أسفل الأرض ليلة الثلاثاء سلخ شعبان واقبل محمد بن طغج فعسكر أحمد ابن كيغلغ للنصف من شهر رمضان فخرج إلى محمد بن طغج كثير من الجند مستأمنين وعاد صاعد بن كلملم فنزل الجزيرة يـوم الأحد لعشر بقين من شهر رمضان ولحق وعاد صاعد بن عثمان صاحب الشُرط بمحمد بن طغج فحعل بحكم مكانه والتقى محمد بن

١٢٥- أحمد بن كيغلغ. سبق ذكره.

الأعلام (١/٥٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقفت.

<sup>(</sup>٢) لعله جزيرة راشدة التي ذكرت في الخطط.

الدولة الطولونية ......

طغج وأحمد بن كيغلغ يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رمضان فكف أحمد بن كيغلغ عن القتال وسلم إلى محمد بن طغج وتكففا<sup>(٣)</sup> جميعًا وكره حبشى والمغاربة جميعًا المقام مع محمد بن طغج فركبوا طريق الشرقية ومعهم بجكم وعلى بن بدر ونظيف الموسوى<sup>(٤)</sup> وعلى المغربي.

### ١٢٦ - محمد بن طغيج الثانية:

ثم وليها محمد بن طغج الثانية من قبل الراضى بالله على صلاتها وخراجها، دخلها يوم الخميس لست بقين من رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلثمائية، وجعل على شرطه سعيد بن عثمان.

ولحق حبشى وأصحابه بالفيوم فخرج إليهم صاعد بن كلملم فى مراكبه يوم السبت للثلاث خلون من شوال سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة ثم قدم أبو الفتح الفضل بن جعفر ابن محمد بن فرات مكشفًا وقدم بالخلع فخلعت على محمد بن طغج. ودخل صاعد كلملم فى مراكبه إلى المنهى، ثم صار إلى الفيوم فاقتتل مع الحبشى فكان بينهم قتلى ثم ظفر حبشى بصاعد فأسره وقتله وقتل (۱۱) أصحابه وذلك لتسع بقين من شوال ثم مضى طفر حبشى من الفيوم إلى الإسكندرية فى جيشه وسار على بن بدر وبجكم فى المراكب التى كانت لصاعد فصبحوا الفسطاط أول يوم من ذى القعدة سنة ثلاث فأرسوا بجزيرة الصناعة فشعثوها ثم مضوا إلى جزيرة راشد، وركب محمد بن طغج فى جيشه فوقف ببرقة فساروا إليها وكتبوا إلى صاحب إفريقية يستأذنونه فى الدخول فى عمله ببرقة فساروا إليها وكتبوا إلى صاحب إفريقية يستأذنونه فى الدخول فى عمله الوصول إليها، فبينا هم فى ذلك توفى حبشى بن أحمد بالرمادة فى صفر سنة أربع وعشرين وبعث إليهم صاحب إفريقية بجيش أمرهم بالمسير معهم إلى مصر وبلغ ذلك عمد بن طغج فأمر بإخراج العساكر إلى الإسكندرية والصعيد وذلك فى ربيع

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بكفيا.

<sup>(</sup>٤) في الخطط (١٩٧/٢): نظيف النوشري.

١٢٦ - محمد بن طغج. سبق ذكره.

الأعلام (٢/٤/٦)، الخطط (١/٩٢٣)، النجوم (١/٢٥٢)، حسن المحاضرة (١٢/٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: اقتبل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: انحدر.

٨٠٠ .....الدولة الطولونية

الأول سنة أربع وعشرين وسار بجكم على مقدمة أهل المغرب فدخل الإسكندرية في ربيع الآخر سنة أربع. وبعث الأمير محمد بن طغج بأخيه الحسن وصالح بن نافع في الجيوش [إلى] الإسكندرية لثمان بقين من ربيع الآخر سنة أربع فالتقوا مع أهل المغرب وعليهم رجل يقال له يعيش من (٢) كتامة و آخر يقال له أبو تازرت كتامي (١) فالتقوا فيما بين تروجة وأبلوق لخمس خلون من جمادي الأولى فانهزمت المغاربة وقتلوا قتلا فيما بين تروجة وأبلوق لخمس خلون من جمادي الأولى فانهزمت المغاربة وقتلوا قتلا ذريعًا وأسر منهم جمع كبير من وجوههم، وقتل أميرهم يعيش ودخل الحسن بن طغج وصالح بن نافع الإسكندرية فقتلوا من بها منهم ولحق بجكم ومن معه ببرقة وسكنوا رمادة وهو (٥) في سلطان صاحب إفريقية. ثم قفل الجيش مع الحسن بن طغج وصالح ابن نافع فنزلوا الجيزة ومعهم الأساري في جمادي الأولى سنة أربع وعشرين، فطيف بالأساري أول يوم من جمادي الآخرة وهم مائة رجل وأربعة رجال وبأربعة آخرين من وجوههم قد أفردوا عن أو لآئك فيهم رئيس لهم يقال له عامر المحنون فسحنوا ولم يقتلوا.

وخرج الفضل بن جعفر بن فرات إلى الشام لليلة خلت من جمادى الآخرة، ثـم قـدم الفسطاط يوم الخميس لخمس بقين من المحرم سنة سبع وعشرين، ثـم خـرج من مصر أيضًا يوم الخميس لثمان خلون من ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثلثمائة، ثـم توفى بالرملة يوم الأحد لثمان خلون من ربيع الأول(١) سنة سبع وعشرين وثلثمائة.

وورد الكتاب بالزيادة في اسم الأمير محمد بن طغج فلقب بالإخشيد ودعى لـه بذلك على المنبر في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وثلثمائة.

ووردت الأخبار بمسير محمد بن رائق إلى الشامات، ففرض محمد بن طغج الفروض وبعث بمراكبه إلى الشام، وأطلق عامر المجنون مع الطائفة الأسارى الذين أسروا يوم أبلوق وذلك في ذي القعدة سنة سبع وبعث محمد بن طغج بعمران بن فارس إلى الشام في حيث ثم أتى الخبر بدخول محمد بن رائق إلى دمشق وأن عبيدالله بن طغج سار إلى الرملة فسلمت إليه في ذي القعدة وعسكر الأمير محمد سلخ ذي الحجة ثم سار إلى الشام في المحرم سنة ثمان وعشرين واستخلف أخاه الحسن عليها ونزل الأمير الفرما

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بن.

<sup>(</sup>٤) يشبه أن هذا هو الذي قد سمى في البيان المغرب (٢١٦/١) أبا زرارة.

<sup>(</sup>٥) لعله: وهي.

<sup>(</sup>٦) لعله: جمادي الأولى.

الدولة الطولونية ............ ٢٠٩

فأتاه الحسن بن طاهر بن يحيى العلوى يسأله الصلح فبعث بعلى بن محمد بن كلا ليوافق محمد بن رائق على ذلك ثم تم بينهما الصلح على أن يسلم ابن رائق الرملة ويخرج عنها وقدم الأمير محمد بن طغج من الفرما إلى الفسطاط يوم الخميس مستهل جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين.

وقدم بجكم الأعور وعلى المغربي من برقة مستأمنين إلى الأمير فأمنهما.

وتوفى سعيد بن عثمان صاحب الشُرط للنصف من صفر سنة ثمان وعشرين فقام غلامه بدر مقامه إلى تسع بقين من جمادى الأولى، فصرف وجعل مكانه شادن مولى الفضل بن جعفر بن فرات. ثم صرف لست خلون من شعبان سنة ثمان وعشرين وجعل مكانه على بن سبك.

وأقبل محمد بن رائق من دمشق في شعبان سنة ثمان فبعث الأمير بالجيوش إلى الرملة ثم خرج الأمير محمد بن طغج متوجهًا إلى الشام، فعسكر يوم الأربعاء لست عشرة خلت من شعبان وسار يريد الرملة فالتقى مع محمد بن رائق يوم الأربعاء للنصف من شهر رمضان بالعريش، فكانت بينهما وقعة عظيمة، واضطربت ميسرة محمد بن طغج وانهزم من فيها ثم كر عليهم محمد بن طغج بنفسه وطائفة من أصحابه وغلمانه فهزمهم وأسر كثيرًا منهم وأثخنهم قتلاً وأسرًا، ومضى ابن رائق منهزمًا وتبعه الأمير محمد بن طغج إلى الرملة فدخلها وأتى بالأسرى إلى الفسطاط فطيف بهم وهم نحو من شهرائة رجل لليلتين خلتا من شوال.

وسار الحسين بن طغج ويكنى أبا نصر من الرملة، فكان باللجون (٧) فسرى عليه محمد بن رائق فقتل أبا نصر الحسين بن طغج يوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وثلثمائة ثم تداعى محمد بن طغج ومحمد بن رائق إلى الصلح أيضًا فمضى ابن رائق إلى دمشق على صلح.

وقدم الأمير محمد بن طغج إلى الفسطاط يوم الخميس لثلاث خلون من المحرم سنة تسع وعشرين، فصرف على بن سبك عن الشُرط لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وولى مكانه الحسين بن على بن معقل، ثم صرف للنصف من رجب وجعل

<sup>(</sup>٧) ورد في النجوم (٢٧٢/٢) أن الحسين قتل في المعركة التي انتصر فيها الإحشيد بالعريش وذكر فيها أن تلك المعركة كانت على قول مرآة الزمان باللجون فيرى من المقابلة أن صاحب النجوم أحلط بين الوقعتين.

• ٢١٠ ...... الدولة الطولونية مكانه ينال الحاكي (^).

وأتى الخبر بموت الراضى بالله وبيعة إبراهيم بن المقتدر وسمى المتقى لله يـوم الجمعة لسبع خلون من شعبان سنة تسع وعشرين وورد كتاب المتقى على محمد بن طغج بإقراره على ولايته يوم الخميس لست بقين من شوال سنة تسع وصرف ينال الحاكى عن الشرط ورد إليها على بن سبك ولايته الثانية يـوم الاثنين لأربع خلون من ذى الخجة سنة تسع. وورد الخبر بمقتل محمد بن رائق بالموصل قتله بنو حمدان في سنة ثلاثين وثلثمائة، فبعث الأمير محمد بن طغج بجيوشه إلى الشام مع على بن محمد بن كلا وصرف على بن سبك عن الشرط وجعل مكانه أحمد بن موسى بن زغلمان (٩) لمستهل رمضان سنة ثلاثين.

ثم عسكر الأمير محمد بن طغج واجمع على الخروج إلى الشام، ثم سار لست خلون من شوال سنة ثلاثين، واستخلف على الفسطاط أحاه أب المظفر وحلا الفسطاط من الجند فخرج محمد بن يحيى [بن محمد] بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن على بن أبى طالب الذي يقال له ابن السراج فمضى إلى الصعيد، فخرج بشرونه وصار إلى غربى النيل فنهب سمسطا('') وذلك في ذي القعدة سنة ثلاثين، ومضى على وجهه فلحق طريق المغرب فصار إلى سلطان صاحب إفريقية.

وصرف أحمد بن موسى بن زغلمان عن الشُرط وقدم محمد بن داؤود رجل من أصحاب ابن رائق فتسلم الشُرط يوم الثلاثاء لثمان خلون من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين. ثم قدم الأمير محمد بن طغج ونزل البستان (۱۱) يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة. وتوفى محمد بن داؤود يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين، فجعل مكانه على الشُرط مظفر بن العباس الجيشاني (۱۲). ووردت الأحبار بمسير المتقى لله إلى الشامات ومعه بنو حمدان

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل ولم نقف على إعجامه.

<sup>(</sup>٩) نقلنا نقطه عن المغرب (ص ١٨) حيث قيل له أحمد بن موسى الزغلمان وهو حال من النقط في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ضبطه عن تحفة ابن حيعان وهو فيها بالشين المعجمة بخلاف أصلنا وحملاف كتاب الانتصار والمعروف اليوم من اسم البلد.

<sup>(</sup>١١) هذا البستان هو الذي عرف فيما بعد بالكافوري كما يفهم من الخطط (٣٢٩/١).

<sup>(</sup>١٢) غير منقط في الأصل وضبطناه بالتحمين.

فأمر الأمير بمضربه فأخرج لثمان خلون من رجب سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائية ثم سار إلى الشام يوم الأربعاء لست خلون من رمضان سنة اثنتين وثلاثين واستخلف أخاه الحسن بن طغج على الفسطاط، ومضى محمد بن طغج إلى الرقة فلقى المتقى بالله وأقام في عسكره، ثم رجع إلى مصر فنزل البستان يوم الخميس سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثين وثلاثين لأربع خلون من جمادى الأولى. وأتى الخبر [بسمل (۱۳)] المتقى وخلعه وبيعة عبدالله بن المكتفى وسمى المستكفى يـوم الجمعة لسبع خلون من جمادى الآخرة فأقره عليها.

وبعث الأمير بفاتك (١٤) وكافور غلاميه في الجيوش إلى الشام، وقدمت وفاة عبيدالله ابن طغج من الرملة في جمادي الآخرة وخرج محمد بن طغج إلى الشام يوم السبت لخمس خلون من شعبان سنة ثلاث وثلاثين واستخلف أخاه الحسن عليها والتقى أصحاب الأمير محمد بن طغج مع على بن جمدان بن جمدون والأمير مقيم من أرض فلسطين وصرف المظفر بن العباس عن الشرط يوم الاثنين لست بقين من ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وجعل مكانه لؤلؤ الغوري ثم سار الأمير فلقي على بن جمدان بأرض مفاقتتلوا ومضى محمد بن طغج إلى حلب فدخلها وخلع المستكفي ودعي للمطيع لله بمصر وهو الفضل بن جعفر المقتدر بالله يوم الجمعة لثلاث خلون من شوال سنة أربع وثلاثين وثلثمائة وصرف لؤلؤ الغوري عن الشرط للنصف من ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وثوفي الأمير محمد بن طغج بدمشق لثمان بقين من ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وتوفي الأمير محمد بن طغج بدمشق لثمان بقين من ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وثلثمائة وورد الخبر بوفاته إلى الفسطاط يوم الاثنين لليلتين خلتا من المحرم سنة خمس وثلاثين وثلثمائة.

[إلى هنا انتهى ما كتبه أبو عمر \* واخترمته المنية قبل إكماله \* قال ذلك ابن زولاق في أول كتابه أخبار قضاة مصر \* وما بعد ذلك ليس من كلام أبى عمر](١٥).

<sup>(</sup>١٣) بياض في الأصل سددناه بأقرب ما رأينا.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: محامل. وفي الخطيط (٣٢٩/١): حانك والتصحيح بمقتضى قول النجوم (٢٧٥/١).

<sup>(</sup>١٥) ما بين [ ] من هامش المخطوط، بخط مخالف غير خط الناسخ الأصلي للكتاب.

٢١٢ ......١٢٠ الدولة الطولونية ١٢٧ أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد:

ثم وليها أبو القاسم أنوجور (۱) بن الإخشيد باستخلاف أبيه الإخشيد عليها يـوم ورد الخبر بموت أبيه، وكان أبو المظفر الحسن بن طغج بمصر وقبض على أبى بكر محمد بن على بن مقاتل يوم الثالث من المحرم سنة خمس وثلاثين وجعل مكانه أبا بكر محمد بن على بن أحمد الماذرائي وراح الأمير أبـو القاسم أنوجور إلى الجامع يـوم الجمعة ثـالث عشر المحرم ودعى له فيه وحده وقدم الحاج يوم الأربعاء حامس وعشرين المحرم ثم كان النيروز للقبط موافقًا ليوم السبت ثامن وعشرين المحرم فمنع الناس مسن صب الماء وقدم العسكر يوم الثلاثاء أول صفر سنة خمس وثلاثين وخلع يـوم الأربعاء على أبى على الحسين بن محمد بن على الماذرائي وخرج أبو المظفر إلى المضرب يـوم الأحـد رابع عشر ربيع الأول وكان الارتفاع من المشرق كـد والطالع العقـرب فأقـام فيـه أيامًا ثـم رحل والعسكر معه يوم الثلاثاء حادى وعشرين شهر ربيع الأول، وكـان مقـام العسكر رحل والعسكر معه يوم الثلاثاء حادى وعشرين شهر ربيع الأول، وكـان مقـام العسكر المحمد شهرًا واحدًا وأحدا وعشرين يومًا، وقرئ يوم الجمعة أول ربيـع الآخـر على منبر الجامع كتاب من المطيع لله إلى الأمير أبى القاسم أنوجور يعزيه فيه عن الإخشيد.

وقدم محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بـن على بـن أبى طالب المعروف بالسراج<sup>(٢)</sup> من المغرب يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الآخر سنة خمـس وثلاثين فأخبر<sup>(٣)</sup> وتقدم إليه بالخروج واللحاق بالعسكر فخرج بعد أيام وتوفى بالرملة.

وكان والى الحرب بالأشمونين غلبون فتظلم التجار منه، وأذاعوا أنه يريد أن يشور بها، فتجهز إليه شادن في جماعة من الجند، وكان خروجه يوم الاثنين سلخ جمادي الآخرة، سنة خمس، فكبس غلبون لشادن في السحر فقتل جماعة من أصحابه، وأفلت شادن نفسه.

١٢٧- أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد

الخطط (٢/٩/١)، النجوم (٢٩١/٣)، حسن المحاضرة (٢/١).

<sup>(</sup>١) فى الاسم اختلاف يراجع عنه أمراء مصر لوستنفلت (٣٧/٤) فإنه ذكر هنــاك وانجــور، أنوجور، وأونجور. وقد وجد فى الأصل مرة واحدة أبو جور، وفى غــير ذلــك الموضع أنوجــور بترك نقط الثانى وجيمه مفتوحة فى الأصل.

<sup>(</sup>٢) فيما تقدم أنه: ابن السراج.

<sup>(</sup>٣) النقصان هنا ظاهر ولعل صوابه نحو: فأخبر به انوجور.

وبعثت أسارى ابن حمدان وزينت الأسواق وأدخل بالأسارى من المساء أن يوم الأحد السادس، وخلع على على بن صالح بن نافع (٥) وعرفنا أن الوقعة كانت بينهم يوم الثلاثاء أربع وعشرين جمادى الأولى وأنه انهزم بين الظهر والعصر من أكسال بنواحى الأردن ودخل ابن طغج إلى دمشق بعد كسرته لابن حمدان.

ولما عاد شادن إلى الفسطاط (٢) بعد كبسه أصحابه وقتلهم بعث إليه عسكر كثيف مع الحسين بن لؤلؤ وتكين الخاقاني وغيرهم، وشغب (٢) الأجناد في طلب الأزراق ثم ساروا إلى غلبون، فخالفهم في الطريق وجاء إلى الفسطاط وقاتل من بقى منها من الغلمان ودخلها ونزل دار الإمارة ثم كرت عليه الغلمان والعساكر فخرج إلى الشرقية وتجمعت العساكر ولحقته، وكانت بينهم مقتلة شديد فقتل غلبون في معركتها ونصب رأسه بالمصلى لخمس بقين من ذي الحجة سنة ست وثلاثين وثلثمائة فطيف بالأساري ولم يحج في هذه السنة لاشتغالهم بغلبون.

وقدم كافور من الشام في الجيوش وحرت وحشة بين الأمير أنوجور وبين كافور ثم صلح الأمر (^) بينهما، وعزل تكين الخاقاني عن الشُرطة وولى نصر العالى (¹) وأظهر الظلم والقسوة وعزل في سنة أربع وأربعين.

وفى سنة سبع وأربعين وثلثمائة وقع بين الأمير أنوجور وبين كافور منافرة ووحشة ثم مضى إليه الأمير وانصلح الحال. وولى الشرطة بدر غلام يانس فى سنة إحدى وخمسين وتوفى أنوجور بن الإخشيد يوم الأحد لثمان خلون من ذى القعدة سنة تسع وأربعين و ثلثمائة.

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) في الأصل: النسا.

<sup>(</sup>٥) يحتمل يافع لأن أوله بغير نقط في الأصل.

 <sup>(</sup>٦) يرى أنه سقط بعد هذه لفظة لتمام المعنى نحو «عن غلبون».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: شعت.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الأمير.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل ولم نقف على حقيقة اسمه.

۲۱۶ ...... الدولة الطولونية ..... ١٢٨ أبو الحسن على بن الإخشيد:

أبو الحسن على بن الإحشيد دعى له يوم الجمعة ثالث عشر ذى القعدة سنة تسع وأربعين وثلثمائة، والناظر فى البلد والمستولى على الدولة كافور، والإمرة لعلى إلى سنة خمس وخمسين، فتوفى لإحدى عشرة ليلة حلت من المحرم سنة خمس وخمسين وعمره يومئذ ثمان وعشرون سنة ونصف، وحمل فى تابوت إلى البيت المقدَّس ودفن مع أحيه ووالده بباب الأسباط.

# **١٢٩** كافور:

واستبد (') كافور بالأمر بعد موت على بن الإحشيد ودعى باسمه على المنابر في المحرم سنة خمس وخمسين وثلثمائة، ووردت رسل المطيع وخلعه وهداياه وقيد ('') وسوار ورفعت المطارد على رأسه. ووافت رسل صاحب هجر القرمطي إلى كافور ومعهم نحو المائتي حمل من متاع الحاج الذين (") قطع عليهم بنو سليم فأمر بردة إلى الحاج وسلم إليهم.

ولما تم لكافور ملك مصر والحرمين ولبس الخلع ولقب وطوق وسور لم يعش ذلك سوى مائة يوم وتوفى كافور في جمادي [الأولى(٤)] سنة سبع(٥) وخمسين وثلثمائة.

١٢٨- أبو الحسن على بن الإحشيد.

البداية والنهاية (١١/١١)، ٢٨٣)، الخطط (٢/٩/١)، النحوم (٣٢٥/٣)، حسن المحاضرة (٢٤/١).

١٢٩ - كافور بن عبدالله الإحشيدي، أبو المسك... - ٣٥٧هـ.

الأمير المشهور، صاحب المتنبى. كان عبدًا حبشيًا اشتراه الإخشيدى ملك مصر سنة ٣١٧هـ فنسب إليه وأعتقه فترقى عنده. ومازالت همته تصعد به حتى ملك مصر سنة ٥٥٥هـ. مدة إمارته على مصر اثنتان وعشرون سنة. قام في أكثرها بتدبير المملكة في ولاية أبي القاسم ثم أبي الحسين ابن الإحشيد، وتولاها مستقلا سنتين وأربعة أشهر. وكان يدعى له على المنابر بمكة ومصر والشام إلى أن توفي بالقاهرة.

الأعلام (٥/٢١٦)، الخطط (٣٣٠/١)، النجوم (١/٤)، حسن المحاضرة (٢/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: واستد.

<sup>(</sup>٢) كذا ولعله: طوق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الذي.

<sup>(</sup>٤) زدناه من الخطط (٢٠/١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تسع وهو خطأ ظاهر والصواب في الخطط.

الدولة الطولونية ...... ١٥٠ ... الدولة الطولونية .... ١٥٠ ... ١٠٠ ... ١٠٠ ... ١٠٠ ...

### ١٣٠ - أبو الفوارس أحمد بن على بن الإخشيد:

وأجمع الرأى بعد وفاته على ولاية أبى الفوارس أحمد بن على بن الإخشيد فحسنت سيرته وأمر برفع الكلف والمؤن وتعطيل المواخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونقص النيل وكثر الغلاء في أيامه واشتد حتى أكل الناس الجيف والكلاب.

ووافى الخبر من الرملة بأن الحسن بن عبيدالله بن طغم حالف وأحمد البيعة لنفسه وقبض على أموال كافور بالرملة، وجاء القائد جوهر إلى الفسطاط فخرج الناس للقائه فدخل بعد عصر يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة ثمان وخمسين وثلثمائة.

وخطب للمعز يـوم الجمعة على المنابر بمصر في السنة، وجلس جوهر للمظالم وأحسن السيرة. وجاء المعز من المغرب إلى الديار المصرية فدخل يوم الثلاثاء سادس رمضان سنة اثنتين وستين وثلثمائة.

تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله له كما يستحق وصلى الله على سيدنا محمد وآله

\* \* \*

<sup>•</sup> ١٣٠ - ابن الإخشيد، أحمد بن على بن بيغجور، أبو بكر ابن الإخشيد... - ٣٢٦هـ. من رؤساء المعتزلة وزهادهم.

الأعلام (١٧١/١)، الخطط (١٠/٣٣)، النحوم (٢١/٤)، حسن المحاضرة (١٥/١).

## أخبار قضاة مصر

لأبي عمر محمد بن يوسف الكندى رواية أبي محمد عبد الرحمن البزار

#### عفى الله عنهما

قال محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب المعروف بابن ميسر فى تاريخه: وفى ليلة العاشر من صفر سنة ست عشرة وأربعمائة توفى بمصر أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار المعروف بابن النحاس، وصلى عليه قاضى القضاة ابن أبى العوام وكان له من العمر يومئذ اثنتان وتسعون سنة وشهران، وهو آخر من حدث عن [ابن] أبى مطر: آخر كلام ابن ميسر وذكره (١) عبدالله بن أحمد المقدسى (٢) عفى الله عنهما.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: وكه.

<sup>(</sup>٢) المقدسي بكتابة متداخلة يظن أنه المراد.



## الجزء الأول من كتاب القضاة الذين ولوا قضاء مصر

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزار المغروف بابن النحاس قراءة عليه قال: قال لنا أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى: هذا كتاب تسمية قضاة مصر على اسم الله وعونه وصلى الله على النبى وآله وسلم.

### ١٣١ – قيس بن أبي العاص:

کان أول قاض بمصر قیس بن أبی العاص بن قیس بن عبد قیس بن عدی بن سعد بن سهم بن عمرو<sup>(۱)</sup> بن هصیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر. حدثنا بذلك عاصم ابن رازح بن رحب<sup>(۱)</sup> الخولانی عن يحيی بن عثمان بن صالح عن أبيه عن ليث وابن لهيعة عن يزيد بن أبی حبيب [قال]: إن عمر بن الخطاب رضی الله عنه كتب إلی عمرو ابن العاص بتولية قيس بن أبی العاص القضاء. قال ابن لهيعة: قال يزيد: هو أول قاض قضی بها فی الإسلام.

حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف الكندى قال: حدثني يحيى بن أبى معاوية التحيبي

١٣١ - قيس السهمي، قيس بن أبي العاص بن قيس السهمي القرشي.... - ٢٣٠هـ.

أول قاض في الإسلام بمصر. صحابي، أسلم يوم الفتح. وشهد فتح مصر. وولاه عمرو بن العاص قضاءها بأمر عمر. فأقام نحو ثلاثة أشهر وعاجلته وفاته.

الإصابة (ت ٧١٩٥)، أسد الغابة لابن الأثير (٢/٤٣٤)، فتوح مصر لابن عبد الحكم (١١٧، ١٢٨، ٢٩١)، التلخيص لسبط ابن حجر (١١٧ق)، رفع الإصر (٢٦٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمر. وهو خطأ يخالف نسب عمرو بن العاص الذي تقدم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رجب. كما تقدم في كتاب الولاة وهو خطأ لأنه ذكر في المشتبه بهذا الضبط (ص ٢١٧).

٢١٨ ..... أخبار قضاة مصر

قال: حدثنى خلف بن ربيعة (٢) بن الوليد الحضرمى عن أبيه عن حده قال: سألت على ابن الحارث بن عثمان بن قيس بن أبى العاص السهمى: من ولى حدك قيسًا القضاء؟ قال: كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه بتوليته أول سنة ثلاث وعشرين فولى القضاء إلى ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين. ثم مات فكانت ولايته نحوًا من ثلاثة أشهر (٤).

## ۱۳۲ - كعب بن يسار بن ضنة:

حدثنا أبو عمر بن يوسف [قال]: حدثنا أبو سلمة أسامة بن أبى السفح (١) قال: حدثنا حيوة حدثنا محمد بن سعد بن الهيثم قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرى (٢) قال: حدثنا حيوة ابن شريح قال: أخبرنا الضحاك بن شرحبيل الغافقي (٣) أن عمار بن سعد التجيبي أخبرهم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص أن يجعل كعب ابن ضنة (١) على القضاء، فأرسل إليه عمرو بكتاب أمير المؤمنين فقال كعب: والله لا

- (٣) في الأصل: أبي ربيعة. وقد تعدد ذكره في هذا الكتاب وإنما سمى أبا ربيعة مرتين.
- (٤) فى رفع الإصر (ص ٩٣). وقال ابن زولاق: فلما فتحت مصر فى أول سنة عشرين ولى عمرًا حربها وخراجها وكتب إليه أن يستقضى كعب بن يسار بن ضنة فامتنع كعب من ذلك فولى قيس ابن أبى العاص والله أعلم.

قال: وذكر ابن زولاق في تاريخه الذي على السنين في حوادث سنة عشرين: فتحت مصر في أول المحرم منها وولى عمرو بن العاص حربها وخراجها وكتب إليه أن يولى كعب بن ضنة الآتي ذكره في الكاف فامتنع فولى قيسًا فكان أول قاض بمصر. ثم ذكر في حوادث سنة إحدى وعشرين أن القاضي بمصر قيس بن أبي العاص وكذا في سنة اثنتين وعشرين وكذا في التي بعدها فعلى هذا قضى بمصر ثلاثة أعوام والله اعلم.

#### ۱۳۲ - کعب بن یسار بن ضنة

له صحبة، وشهد فتح مصر وله خطة بمصر معروفة روى عنه عمار بن سعد التجيبي الاستيعاب لابن عبد البر (٢١٣/٥)، أسد الغابة (٤٩٠/٤)، الإصابة (٦١٣/٥)، رفع الإصر (٦١٣)، التلخيص (٣/٧٥).

- (١) سمى في تاريخ الإسلام للذهبي: أسامة بن الأسبق أسامة.
- (۲) لم نثبت ضبط هذه النسبة وفيه جملة أوجه أما قول التحفة عن المقرى يزيد بن عبدالله فـلا يستدل به لعدم التعيين لأنه كان راويان بهذا الاسم ذكرا في تاريخ الطبرى يجوز أن المذكور هنا الجذامي ويتعذر أنه الأزدى الذى روى عنه أبو محنف.
- (٣) في الأصل: المغافقي. وهو تصحيف ظاهر وقد ورد المذكور فسي حسن المحاضرة (٣)، ولعله الذي سمى في التحفة: الضحاك بن شراحبيل (ص ٧٦).
- (٤) في المشتبه: كعب بن يسار بن ضنة. وفقًا لحاشية بهامش الأصل وكذلك في التلخيص مع النص بضبط ضنة.

أخبار قضاة مصر .......أ

ينجيه الله من أمر الجاهلية وما كان فيها من \* الهلاك ثم يعود فيها أبدًا(٥) فأبي أن يقبل القضاء فتركه عمرو رحمه الله.

### ١٣٣ – عثمان بن قيس بن أبي العاص:

قال: اختصم نفر من جذام إلى عبدالله بن سعد بن أبى سرح فقال لهم: ارتفعوا إلى القاضى عثمان بن قيس فلتجدنه مستضلعًا يحمل أثقالكم.

حدثنا محمد بن يوسف<sup>(۱)</sup> قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف عن أبيه عن ابن لهيعة قال: مات عثمان بن قيس بن أبي العاص بعد قتل عثمان رضى الله عنه فلم يكن بمصر قاض حتى قام معاوية.

حدثنا محمد قال: حدثنى عمى الحسين بن يعقوب عن أحمد بن يحيى بن وزير عن عبد العزيز بن أبى ميسرة عن أبيه قال: لم يكن بمصر قاض بعد قتل عثمان رضى الله عنه إلى إمرة معاوية سنة الجماعة.

#### ١٣٤ - سليم بن عتر التجيبي:

ثم ولى القضاء بها سليم بن عتر (١) التجيبي سنة أربعين من قبل معاوية وكان قبل القضاء قاصًا فجمعا له.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني يحيى بن أبي معاوية قال: حدثني خلف عن أبيه

<sup>(</sup>٥) رواها ابن عبد الحكم: من الهلكة ثم يعود فيها أبدًا إذا أنجاه الله منها. وفي التلحيص: لا ينحو منه في الجاهلية إلخ.

١٣٣ - عثمان بن قيس بن أبي العاص.

فتوح مصر لابن الحكم (٢٥٨)، رفع الإصر للحافظ (١٣٣)، تلخيص سبط ابن حجر (ق/٦٢).

<sup>(</sup>١) محمد بن يوسف مكرر في الأصل.

۱۳۶- سليم بن عتر التحيبي

قال القضاعي أقام سليم بن عتر على القصص والقضاء سبعًا وثلاثين سنة فرغ سنتان قبل أن يلي القضاء وكان يرفع يديه في قصصه.

فتوح مصر (٢٥٩، ٢٦٢، ٣٤٨)، البداية والنهاية لابن كثير (١٣٨/٩)، سير أعلام النبلاء (١٣١/٤)، تلخيص القضاة (ق/٣٧)، رفع الإصر (٢٥٢/٢).

 <sup>(</sup>١) طريقة نسختنا فتـــــ العـــين مـــع الثـــاء المثلثـة وفـــى التلخيــــص (ص ٣٨): عـــتر بكســر المهملــة وسكون التاء. وكذلك ضبطه أيضًا فـى المشتبه وفـى القاموس.

٠ ٢٢ ..... أخبار قضاة مصر

قال: أخبرنا أشياخنا أن أول من قص بمصر سليم بن عتر التجيبي سنة تسع وثلاثين ثم لما كان عام الجماعة سنة أربعين ولاه معاوية القضاء.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو سلمة التجيبي قال: حدثنا هارون بن سعيد قال: حدثني عبدالله بن يزيد المقرى قال: أخبرني حيوة قال: حدثني الحجاج بن شداد الصنعاني أن أبا صالح سعيد بن عبد الرحمن الغفاري أخبره أن سليم بن عتر كان يقص على الناس وهو قائم فقال له صلة بن الحارث الغفاري وهو من أصحاب النبي على الله ما تركنا عهد نبينًا ولا قطعنا أرحامنا حتى قمت أنت وأصحابك بين أظهرنا(٢).

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا على بن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: كان سليم بن عتر قاص (٣) الجند زمان عمرو بن العاص وكان ممن شهد خطبة عمر رضى الله عنه بالجابية وحضر فتح مصر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى على بن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن سليم بن عتر قال: سجد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في سورة الحج سجدتين (صح ثلاثة).

## ١٣٥ - كعب بن ضنة في قول آخر:

حدثنا محمد بن يوسف الكندى قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنا خلف ابن ربيعة عن أبيه عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن كعب بن ضنة العبسى وهو ابن بنت حالد بن سنان العبسى الذى يقال فيه أنه كان نبيًا وكان كعب بن ضنة حضر فتحمصر وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص أن يوليه القضاء وكان كعب حكمًا في الجاهلية فامتنع من ذلك فقال عمرو: لابد من السمع والطاعة

<sup>(</sup>٢) فى رفع الإصر (ص ٤٧) بعد هذه الرواية: وكان السبب فى ذلك أن عليًا لما رجع من صفين قنت فدعى على من خالفه فبلغ ذلك معاوية فأمر من يقص بعد الصبح وبعد المغرب [أن] يدعو له ولأهل الشام وكتب بذلك إلى الأمصار. وقال الليث: هما قصصان قصص العامة يجتمع إليه النفر من الناس يعظهم ويذكرهم وقصص الخاصة هو الذى أحدثه معاوية ولى رجلاً على القصص إذا سلم الإمام من صلاة الصبح حلس فذكر الله وحمده وبحده وصلى على نبيه وسلم ودعى للخليفة ولأهله ولأهل ولايته وحنوده وعلى أهل حزبه وعلى الكفار كافة.... وكان (سليم) يرفع يديه في قصصه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قاض. فيجوز أن المقصود: قاضي.

١٣٥- كعب بن ضنة. تقدمت ترجمته.

لأمير المؤمنين، فاقض بين الناس حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فقضى كعب حتى أعفاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه من القضاء. قال ربيعة: فحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن السائب بن عنبسة بن السائب بن كعب بن ضنة: أن كعبًا قضى .عمسر شهرين ثم ورد كتاب عمر رضى الله عنه فعزله. قال ربيعة: وإنما سمى سوق بربسر .عمسر لنزول البربر على كعب بن ضنة وولده فنسب الموضع إليهم، لأن البربر يزعمون أن خالد بن سنان العبسى بعث إليهم وكان كعب بن ضنة ابن بنت خالد \* فا العرب كثير (() [و] كثير من البربر في مواليه وخالد صاحب نار الحدثان ().

### ١٣٦ - عثمان بن قيس بن أبي العاص في قول آخر:

ثم ولى القضاء بها عثمان بن قيس بن أبى العاص من قبل أمير المؤمنين عمر وعثمان رضى الله عنهما.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خالد (١) بن ربيعة عن أبيه عن جده أن على بن الحارث بن عثمان بن قيس بن أبى العاص أحبره أن جده عثمان ولاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه القضاء بمصر في سنة ثلاث وعشرين

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في رفع الإصر (ص ٩٣ ب) وقال أبو عمر: كان كعب بن ضنة كثير البربر من الموالي وهو ابن بنت خالد بن سنان صاحب نار الحديل (كذا) وهي نار ظهرت في حرة أشجع بين مكة والمدينة في الفترة وكان جماعة من العرب يعبدونها مضاهاة للمحوس فقام خالد بن سنان وهو الذي قال فيه النبي على ذلك نبي ضيعه قومه. فقال: أنا أقبل [اقتل] هذه النار كي لا يعبدها العرب فتشابه الطماطم. فقالوا له: مهلا إنك إن قبلت هذه النار لا نأمن عليك. قال: لا أبالي. فقبض على عصاه وشد عليه ثيابه وجعل يجر النار بعصاه وهو يقول: بدا بدا كل هذا لله عودا حتى أطفأها. ذكره أبو عبيد البكري في معجم البلدان (ص ٢٧٥). وقال أبو عمر [أي يوسف ابن عبدالله بن عبد البر] في الاستيعاب: له صحبة وشهد (٤٤) فتح مصر وله خطبة بمصر معروفة. روى عنه عمار بن مسعد التحييي. وقال خلف بن ربيعة عن أبيه: إنما سمى سوق بربر لأن البربر نزلوا على كعب بن ضنة (كذا) بمصر فنسب السوق إليهم وكانوا يعظمون كعب بن ضنة (كذا) لأنه من ذرية خالد بن سنان [و] البربر تزعم أنه بعث إليهم فردوا عليه ما جاء به الصحابة.

١٣٦ - عثمان بن قيس بن أبي العاص. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) يقوى أنه: خلف بن ربيعة.

ثم قتل أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فأقره أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه على القضاء حتى توفى بعد قتل عثمان رضى عنه الله في الفتنة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنى أبى عن ابن لهيعة أن عمرو بن العاص ولى القضاء عثمان بن قيس بن أبى العاص فلم يزل قاضيًا حتى قتل عثمان رضى الله عنه.

## ١٣٧ – سليم بن عتر في قول آخر:

حدثنى على بن الحسن بن خلف بن قديد قال: أخبرنى عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: حدثنى ناحية بن بكر عن خير بن نعيم (١).

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن هارون بن حسان الأزدى قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد قال: كان سليم ابن عتر يختم القرآن كل ليلة ثلاث مرات.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا أبو سلمة قال: حدثنا زيد بن أبى زيد قال: حدثنا بن قديد (٢) قال: حدثنى ابن قديد (٢) قال: حدثنى الحجاج بن سليمان عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد قال: قلت لحنش بن عبدالله: أخبرنى عن قول الله عز وجل: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (٣). قال: هذه والله صفة أبى عبدالله الحلى (٤) وسليم بن عتر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا على بن قديد وأبو سلمة قالا: حدثنا يحيى بن عثمان عن زيد بن بشر عن ضمام: أن سليم بن عتر كان في بعث البحر قال: فلما نزلت دخلت في غار فتعبدت فيه سبعًا(٥) ولولا أني خشيت أن أضعف لأتممتها عشرًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عبد الوهاب بن سعد<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثنى ضمام عن الحسن بن ثوبان قال: ركب

١٣٧ - سليم بن عتر. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) سقطت الرواية من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ليس هو على بن قديد بل أحمد بن يحيى.

<sup>(</sup>٣) سورة: [الذريات: ١٧].

<sup>(</sup>٤) بلا نقط وهذه النسبة تحتمل جملة أوجه.

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: سبعة أيام بالإسكندرية لم أصب فيها طعامًا ولا شرابًا ولولا إلخ.

<sup>(</sup>٦) ورد مرتين: سعد. ومرتين: سعيد. وما وقفنا على الصواب.

أخبار قضاة مصر .......أخبار قضاة مصر .....

سليم بن عتر البحر، فلما ثقل نزل فأقام سبعة أيام لايدرى اين هو ثم جاءهم فقالوا له: أين كنت؟ فقال: إنى ذهبت إلى هذا الغار فأقمت هذه السبعة شكرًا لله عز وجل.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه عن خاله القاسم ابن الحسن: أن سليم بن عتر كان يصلى بالليل فيختم القرآن ثم يأتى أهله ثم يعود فيختم القرآن ثم يأتى أهله، فلما مات قالت امرأته: رحمك الله فقد كنت ترضى ربك وتسر أهلك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن الفرح قال: حدثنا الحسن ابن سليمان قال: حدثنا ابن عفير قال: حدثنا بكر بن مضر قال: لما مات سليم بن عتر قالت امرأته في جنازته: يرحمك الله لقد كنت ترضى أهلك وترضى ربك [ف]قيل لها: وكيف ذلك؟ قالت: كان يغتسل أربع مرات ويختم القرآن أربع مرات في الليلة (٧).

حدثنا أبى قال: حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن على بن عبدالله بن بكير قال: حدثنا أبى قال: حدثنا أبى قال: حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن على بن رباح حدثه قال: قال [ل] (^) سليم بن عتر: إذا لقيت أبا هريرة فأقرءه منى السلام وأخبره أنى قد (٩) دعوت له ولأمه، فلقيته فأخبرته بذلك فقال: وأنا قد دعوت له ولأمه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال حدثنى محمد بن أبى المغيرة بن أخضر قال: حدثنى ابن قديد عن عبد العزيز بن أبى ميسرة عن أبيه أن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى القاضى سليم بن عتر يأمره بالنظر فى الجراح (١٠٠) وأن يرفع ذلك إلى

<sup>(</sup>٧) فى تاريخ ابن عبد الحكم: وكان سليم بن عتر كما حدثنا سعيد بن عفير أحد العباد المجتهدين وكان يقوم فى ليله فيبتدئ القرآن حتى يختمه ثم يأتى أهله فيقضى منهم حاجته ثم يقوم فيغتسل ثم يقرأ فيختم القرآن ثم يأتى أهله فيقضى منهم حاجته وربما فعل ذلك فى الليلة مرات، فلما مات قالت امرأته: رحمك الله والله لقد كنت ترضى ربك وتسر أهلك.

<sup>(</sup>٨) عن تاريخ ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٩) من هنا في تاريخ ابن عبد الحكم بدل ما في الأصل: قد استغفرت له ولامه الغداة. فلقيته فأحبرته فقلت ذلك له فقال: وأنا قد دعوت له ولامه الغداة قال أبو هريرة: كيف تركت أم خنور. فذكرت له من خصبها ورفاعتها فقال: أما أنها أولى الأرضين خرابًا ثم على إثرها أرمينية. فقلت: أسمعت ذلك من رسول الله على قال: أو من كعب الكتابين.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الخراج. وهو تصحيف ظاهر نظرًا لما أتى بعده.

٢٢٤ ..... أخبار قضاة مصر

صاحب الديوان، وكان سليم أول قاض نظر في الجراح (١١) وحكم فيها. قال أبو ميسرة: فكان الرجل إذا أصيب فجرح أتى إلى القاضى وأحضر بينته على الذي حرحه فيكتب القاضى بذلك الجرح قصته على عاقلة الجارح ويرفعها إلى صاحب الديوان فإذا حضر العطاء اقتص من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب للمحروح وينحم ذلك في ثلاث سنين فكان الأمر على ذلك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن زيد بن بشر قال: أدركت رجلاً فى بيت المال إذا شج الرجل أو جرح بعث به القاضى إلى ذلك الرجل فيقول: هذه موضحة وهذه منقلة وهذه كذا وهذه كذا، فيكتب القاضى بدية ذلك الجرح إلى صاحب الخراج. قال زيد: وكان على ذلك الرجل أرزاق جارية.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف بن ربيعة عن أبيه قال: حدثنى المفضل بن فضالة عن إبراهم بن نشيط عن عبدالله بن عبد الرحمن بن حجيرة قال: اختصم إلى سليم بن عتر في ميراث، فقضى بين الورثة ثم تناكروا فعادوا إليه، فقضى بينهم وكتب كتابًا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند قال: فكان أول القضاة بمصر سجل سجلاً بقضائه.

قال خلف عن أبيه عن أشياخه: فوليها سليم بن عتر من سنة أربعين إلى موت معاوية ابن أبى سفيان لسنة ستين فكتب يزيد بن معاوية إلى مسلمة بن مخلد بأخذ البيعة فامتنع منها عبدالله بن عمرو بن العاص، فقال عابس بن سعيد المرادى: أنا له. فقدم الفسطاط فأخذه بالبيعة ليزيد.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثنى أبى قال: حدثنى ابن لهيعة عن أبى قبيل قال: لما توفى معاوية واستخلف يزيد كره عبدالله بن عمرو أن يبايع ليزيد ومسلمة بالإسكندرية، فبعث إليه كريب بن أبرهة وعابس بن سعيد فدخلا عليه ومعهما سليم بن عتر وهو يومئذ \* قاض وقاص (۱۲) فوعظوا ابن عمرو في بيعة يزيد، فقال عبدالله: والله لأنا أعلم بأمر يزيد منكم وإنى لأول الناس أخبر به معاوية أنه يستخلف ولكن أردت أن يلي هو بيعتى وقال لكريب: أتدرى ما مثلك إنما مثلك مثل قصر عظيم في صحراء غشيه ناس قد أصابهم الحر

<sup>(</sup>١١) في الأصل هنا أيضًا: الخراج.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: قاض وقاضي. وفي تاريخ ابن عبد الحكم كما قيدناه.

فدخلوا يستظلون فيه فإذا هو ملآن (۱۳) من مجالس الناس، وأن صوتك في العرب كريب ابن أبرهة وليس عندك شيء، وأما أنت يا عابس بن سعيد فبعت آخرتك بدنياك وأما أنت يا سليم بن عتر فكنت قاصًا (۱۶) فكان معك ملكان يفتيانك ويذكرانك ثم صرت قاضيًا فمعك شيطانان يزيغانك عن الحق ويفتنانك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا يحيى (۱۰) بن خلف عن أبيه عن أشياخه قال: ثم قدم مسلمة الفسطاط فعزل السائب عن شرطه وولى عليها عابس بن سعيد وعزل سليم ابن عتر عن القضاء وجعله إلى عابس، فجمع له القضاء والشرط وهو أول من جمعا له فوليها سليم بن عتر إلى أن عزل عنها في سنة ستين فكانت ولايته عليها عشرين سنة.

#### ۱۳۸ – عابس بن سعید:

ثم ولى القضاء بها عابس بن سعيد المرادى من قبل الأمير مسلمة بن مخلد سنة ستين وولى مصر سعيد بن يزيد الأزدى، فأقر عابسًا على القضاء والشُرط جميعًا إلى موت يزيد ابن معاوية سنة أربع وستين، فبايع أهل مصر ابن الزبير وبعث عليها عبد الرحمن بن عتبة ابن ححدم الفهرى أميرًا، فأقر عابسًا عليها وسار مروان بن الحكم من الشام إلى مصر وكان عابس بن سعيد من شيعة مروان وممن يكاتبه بالطاعة ويحرضه على المسير إليها مع جمع من وجوه أهل مصر ثم دخلها مروان بصلح لغرة جمادى الأولى سنة خمس وستين.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ملا. يجوز أنه: ملأ. واتبعنا تاريخ ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: قاصيًا. وفي تاريخ ابن عبد الحكم على الصواب.

<sup>(</sup>١٥) قوله ﴿يحيى بن حلف عن أبيه﴾ يشبه أن صوابه يحيى عن خلف عن أبيه﴾ الذى هو الإسمناد الغالب استعماله فى هذا الكتاب ولاسيما إذ ظهر أن والد خلف فى الإسمناد الأول هو ربيعة (ص ١٥٤ب من الأصل) كما فى الإسمناد الثانى، ولكن لما وحدنا الثانى كان مكتوبًا بموضع (ص ١٤٩) ثم محى تعمدًا وأبدل عنه الأول أثبتنا عنه الأول حيث ورد وقد ورد عشر مرات.

۱۳۸ - عابس بن سعید المرادی... - ۲۸هـ.

قاض من الولاة القادة، نشأ أعرابيا ذكيا. فولاه مسلمة بن مخلد شرطة مصر سنة ٤٩هـ ثم صرفه عن الشرطة وولاه البحر، فغزا الثغور، ثم رده إلى الشرطة سنة ٥٧هـ. واستخلفه على الفسطاط سنة ٠٦هـ، ثم ولى القضاء والشرطة معًا واستمر إلى أن توفى.

وقال الحافظ: وذكر بعض شيوخنا أنه دخل مصر وذكر له قصة في القرافة والصواب أن صاحب تلك القصة في القبور غيره.

فتوح مصر (٢٦٢،٢٦١)، تلخيص القضاة (ق/٣٩)، رفع الإصر (٨٤).

فحدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف بن ربيعة قال: حدثنى أبى عبدالله ابن بكار وزياد بن يونس<sup>(۱)</sup> عن ابن لهيعة قال: لما قدم مروان مصر سأل عن القاضى فقيل: هو عابس بن سعيد<sup>(۲)</sup> فدعاه فقال: [أ] جمعت القرآن؟ قال: لا. قال: فتفرض الفرائض؟ قال: لا. قال: فتكتب بيدك؟ قال: لا. قال: فبم تقضى؟ قال: أقضى بما علمت وأسأل عما جهلت. قال: أنت القاضى.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى السكن بن محمد بن السكن التجيبى قال: حدثنا محمد بن أبى ناجية المقرى (٢) عن زياد بن يونس قال: حدثنى بكر بن مضر عن عبيدالله ابن أبى جعفر، أن عابس بن سعيد دعاه مروان فقال له: أعلمت الفرائض؟ قال: لا. قال: أفتجمع القرآن؟ قال: لا. قال: فكيف تقضى؟ قال: ما علمته قضيت به وما جهلته سألت عنه. قال له: اقض بهذا. ثم أن مروان سأله بعد ذلك عن فريضة فأصاب وسأله عن مسئلة في الطلاق فأصاب، وسأله عن شيء من القرآن فأصاب فقال مروان: عباد الله ألا تعجبون من عابس زعم أنه لا يحسن الفرائض والقرآن ولكن المؤمن يهضم نفسه. قال عبيدالله: وسألت حنش بن عبدالله قلت: كيف جعل عابس قاضيًا وهو أعرابي مدرى (٤)؟ قال: إنه جالس عقبة بن عامر وعبدالله بن عمرو حتى استفرغ علمهما. ثم أقره عبد العزيز بن مروان على القضاء والشرط، ثم استخلفه حين خرج إلى الشام.

حدثنا محمد بن يوسف قال: فحدثنى ابن قديد قال: حدثنى على ابن عمرو بن خالد قال: حدثنى أسد بن سعيد عن أبيه قال: استخلف عبد العزيز عابس بن سعيد [و]فرض وزاد فى العطاء وحفر خليج عابس فبغى (٥) عند عبد العزيز وقيل \* فرض للمقضامى فى عشرة عشرة وفى سرف العطاء (١) فقال: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: أحببت أن أثبت وطأتك ووطأة أخيك فإن أردت أن تنقضه فانقضه. قال: ما كنا لنغير ما فعلت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: مؤنس. وكذلك في موضع آخر وفي ثلاثة. مواضع يونس. موافقًا لتسميته فسي حسن المحاضرة (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٢) زيد هنا رواية ابن عبد الحكم: وكان أميًا لا يكتب.

<sup>(</sup>٣) يشبه أن صوابه: المهرى لأن نسبته كذلك فيما تقدم وفي حسن المحاضرة (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مردى. وفي رفع الإصر على الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فسعى.

<sup>(</sup>٦) كذا ولعلها: فرض للمفترضين في عشرة عشرة وأسرف في العطاء.

#### ١٣٩ - بشير بن النضر:

ثم ولى القضاء بشير بن النضر المزنى من قبل عبد العزيز بن مروان وكان أبوه النضر ممن حضر فتح مصر واختط بها.

حدثنا أبع قال: حدثنى محمد بن ربيع الجيزى قال: حدثنا أبى قال: حدثنا أبى قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد عن حيوة بن شريح قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة أن بشير بن النضر المزنى وكان قاضيًا قبل ابن حجيرة في زمن عبد العزيز، كان يقول: في قوله تعالى (١): ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]. قال: الوارث هو الصبي.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن أبى معاوية قال: حدثنى خلف بن ربيعة عن أبيه عن ابن لهيعة قال: ولى عبد العزيز بن مروان القضاء بشير بن النضر وهو رحل من مزينة فقال: ما لبث حتى مات.

قال ربيعة: فسألت أهله متى مات؟ فقالوا: في سنة سبعين أو تسع وستين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: توفى عابس بن سعيد سنة ثمان وستين وجعل مكانه على القضاء بشير بن نضر، ثم توفى بشير بن النضر سنة تسع وستين.

#### • ٤١ – عبد الرحمن بن حجيرة:

ثم ولى القضاء عبد الرحمن بن حجيرة (١) من قبل عبد العزيز بن مروان. حدثنا محمد

<sup>(</sup>٧) عن رفع الإصر.

١٣٩ - بشير بن النضر

فتوح مصر (٢٦٢)، رفع الإصر (٤٥)، تلخيص القضاة (ق/٢٥).

<sup>(</sup>١) عن رفع الإصر.

٠٤٠- ابن حجيرة، عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصرى، أبو عبدالله ... - ٨٣هـ.

قاضى مصر، وأمين خزنتها، وأحد رجال الحديث الثقات. ولاه عبـــد العزيــز بـن مــروان القضــاء وبيت المال، فكان رزقه كل سنة ألف دينار.

تاريخ البخارى الكبير (٨٩٤/٥)، فتوح مصر لابن عبد الحكم (٢٦٣)، الجرح والتعديل (٥/١٩)، تهذيب التهذيب (٦/٦)، التلخيص (ق/٤١)، شذرات الذهب (٩٣/١).

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن عبد الحكم: الخولاني. وفي التلخيص: أبو عبد الله الخولاني من بني يعلى بن مالك.

۲۲۸ ...... أخبار قضاة مصر

ابن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى كلف بن ربيعة عن أبيه عن جده الوليد بن سليمان قال: كان عبد الرحمن بن حجيرة فقيهًا من أفقه الناس فولاه عبد العزيز القضاء، فسألت سعيد بن السائب (٣) بن عبد الرحمن بن حجيرة من ولى جدك القضاء؟ قال: لا أدرى غير أنى رأيت له قضية عند آل قيس بن زبيد الخولانى تاريخها شهر رمضان سنة سبعين ولا أعلم أنى رأيت أقدم منها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه عن أشياخه أن عبد الرحمن بن حجيرة لما ولى القضاء بلغ أباه ذلك وكان بفلسطين فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون هلك الرجل.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا السكن بن محمد التجيبى قال: حدثنا ابن أبى ناجية قال: حدثنى زياد بن يونس عن غوث بن سليمان قال: لما ولى عبد العزيز بن مروان عبد الرحمن بن حجيرة القصص خُبر أبوه بذلك وكان بالشام، فقال: الحمد لله ذكر ابنى وذكر. فلما ولاه القضاء أُخبر أبوه بذلك فقال: هلك ابنى وأهلك (1).

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه عن ابن لهيعة عن عبدالله بن المغيرة أن رجلاً من أهل مصر سأل ابن عباس عن

(٢) في الأصل: أحمد بن. وهو سبق قلم.

(٣) فى التلخيص: المسيب. وسعيد بن المسيب المذكور أدناه لا قرابة بينه وبين ابن حجيرة (راجع عن سعيد التهذيب ص ٢٨٣)، فلعل الذى فى نسختنا الأصح لأنه وافقه رواية رفع الإصر.

(٤) في رفع الإصرعن هذه (ص ٢٦ب). وقد تقدم هذا لعبدالله بن عبد الرحمن بن حجيرة وهو أليق بها. وكان السبب في كتابة المصحف المذكور أن الحجاج استكتب في إمارته على العراق مصاحف فبعث منها إلى مصر واحدًا، فغضب عبد العزيز بن مروان فقال: تبعث إلى حند أنا فيه بمصحف. فأمر من كتب له المصحف الذي هو الآن بمصر بالمسجد الجامع فلما فرغ قال: من أخذ فيه حرفًا خطأ فله رأس أحمر وثلاثون دينارًا. فتداوله [القراء] فجاء رجل من قراء الكوفة أحمر اسمه زرعة بن سهل الثقفي فيما ذكر ابن يونس لجده خرشة بن الحر صحبة فقرأه تهجيًا ثم حاء إلى الأمير عبد العزيز فقال: وجدت فيه حرفًا خطأ. فنظروا فإذا فيه: أن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. فإذا هي مكتوبة نجعة بتقديم الجيم على العين. فأمر عبد العزيز بالورقة فأبدلت ثم أمر له برأس أحمر وثلاثين دينارًا. وكان يأمر بأن يحمل غداة كل جمعة من دار عبد العزيز إلى الجامع فيقرأ فيه وكان أول من قرأ فيه عبد الرحمين بن حجيرة. وزيد في الانتصار العراب، على رواية رفع الإصر أن ذلك في سنة ٢٦ وأن المصحف المشار إليه هو مصحف أسماء بنت أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان.

أخبار قضاة مصر .......أخبار قضاة مصر .....

مسألة فقال: من أى الأجناد أنت. قال: من أهل مصر. قال: تسألني وفيكم ابن حجيرة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى على بن قديد عن يحيى بن عثمان عن أبيه عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان قال: سألت ابن المسيب عن مسألة فقال لى: من أين أنت؟ قلت: من أهل مصر. قال: تسألنى وفيكم ابن حجيرة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو رافع بن على قال: حدثنا سهل بن سوادة قال: حدثنى حسان بن غالب قال: حدثنى ابن لهيعة عن موسى بن وردان<sup>(٥)</sup> قال: قال لى سعيد بن المسيب: يا مصرى أبلغ ابن حجيرة السلام فإنه وإن أحدهم<sup>(١)</sup> يبيع من الهرى قبل أن يقبضه.

حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو سلمة عن زيد بن أبى زيد عن أحمد ابن يحيى بن وزير عن عبد الرحمن بن أبى السمح عن أبى الليث عاصم بن العلاء الخولاني أن ابن حجيرة الأكبر كان على القضاء والقصص وبيت المال فكان رزقه في السنة من القضاء مائتي دينار، وفي القصص مائتي دينار، ورزقه في بيت المال مائتي دينار وكان عطاؤه مائتي دينار وكانت جائزته مائتي دينار، وكان يأخذ ألف دينار في السنة فلا يحول عليه الحول وعنده منها شيء يفضل على أهله وإخوانه (٧).

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه عن ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب عن عطاء ابن دينار عن عبد الرحمن بن حجيرة أنه كان يقص $^{(\Lambda)}$  على صاحب الديوان في متعة المطلقة بثلاثة دنانير.

<sup>(</sup>٥) فى تاريخ ابن عبد الحكم رواية عن موسى بن وردان لم تزد هنا هى - وروى الليث ابن سعد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان أن سعيد بن المسيب قال له: اقرأ على ابن حجيرة السلام وأمره فلينه أهل بلده عن الربا فإنه ذكر لى أنه بها كثير وقد سمعت عثمان بن عفان - رضه - على المنبر يقول: كنت اشترى التمر من سوق بنى قينقاع ثم أحلبه إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة فيعطوني ما رضيت به من الربح ويأخذون بخبرى ولا يكيلون فبلغ ذلك رسول الله على فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أحذهم.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ ابن عبد الحكم: ما يجب فيه الزكاة. وفي رفع الإصر: وكان لا يحول عليه الحـول وعنده منها شيء بل كان يفضل عن (كذا وفي التلخيض على) أهله وإخوانه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بعض. وفيه نظر إلى قوله: فيكتب القاضي بذلك الجرح قصته على عاقلة الجارح

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا رباح بن طيبان (١) الأزدى قال: حدثنا أحمد بن سعد بن أبى مريم قال: حدثنا عمرو بن الربيع عن يحيى ابن أيوب عن عبيد الله بن أبى جعفر أن ابن حجيرة الأكبر قضى في امرأة من حمير جدعت أمة لها فأعتقها (١٠) ابن حجيرة وقضى بولائها للمسلمين يعقلون عنها ويربونها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا على بن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال: بلغنى عن قيس بن أبى يزيد أن عبدًا لرجل كان تاجرًا فأعتق عبدًا له ثم توفى، فرد ابن حجيرة الأكبر عتاقته بغير إذن سيده. قال ابن وهب: أحبرنى رجال من أهل العلم عن ابن حجيرة قال: يجوز وطع (١١) الحامل ما لم تثقل أو يحضرها نفاس.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن هارون بن حسان قال: حدثنا عبيد الله ابن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة قال: قضى ابن حجيرة فى الشهود إذا تكافأوا أن يسهم بينهم، فإن كان أحد المدعيين أكثر شهودًا برجلين أو أكثر كان الحق معه، وإذا كانت السلعة بيد أحدهما فجاء بشاهد عدل كانت له، وإن جاء الآخر بأكثر من ذلك.

حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو بشر الدولابي قال: حدثنا محمد بن عبدالله عبد المقرى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن أيوب قال: حدثنى عبدالله ابن الوليد، عن ابن حجيرة الأكبر أن رجلاً أتاه فقال: إنى نـذرت لا أكلم أخى أبدًا. فقال: إن الشيطان ولد له ولد فسماه نذرًا وأنه من قطع ما أمر الله عز وجل به أن يوصل حلت عليه اللعنة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن قديد عن يحيى بن عثمان بن صالح عن سعيد ابن أبى مريم، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن ابن حجيرة أن القاضى إذا قضى بالهوى احتجب الله عز وجل منه واستتر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا على بن أحمد بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن سعد بن أبى مريم عن ابن لهيعة أن عبد الرحمن بن

ويرفعها إلى صاحب الديوان (ص ١٣٩ ب من الأصل).

<sup>(</sup>٩) بلا نقط هنا وفي موضع آخر: رباح بن ظبيان وضبطناه عن المشتبه.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: قد عتقها.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: عطا.

أخبار قضاة مصر .....

حجيرة كان لا يحجر على سفيه في ماله ولكن يشهره وينهى الناس عن معاملته ويقر ماله بيده يصنع به ما شاء.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن أبى نصر بن صالح قال: حدثنى عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة عن عمران بن شبيب أن عبد الرحمن بن حجيرة كان يشرب الشوبية (١٢).

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنا حرملة قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنى حيوة عن سالم بن غيلان عن رجل من تجيب اخبره أن امرأة منهم أخبرته أنها سألت ابن حجيرة فقالت: هل يجزى عنى صبى مولود رقبة (١٣). فقال ابن حجيرة: نعم هو جائز فأعتقيه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه عن ابن لهيعة عن ابن أبى حبيب قال: سمعت ابن حجيرة الأكبر عند هذا المنبر يقول: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا رضاع بعد فصال، ومن مص من ثدى فإنهم يتحارمون.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عبد الرحمين بن راشد قال: حدثنا محمد بن ميمون الغافقى قال: حدثنا عبدالله بن يحيى قال: حدثنى سعيد بن أبى أيوب قال: حدثنى محمد بن عبدالله الخولانى عن ابن حجيرة الأكبر قال: لأن أسلف دينارين فيردان ثم أسلفهما فيردان على أحب إلى من أن تصدق بهما.

فوليها عبد الرحمن بن حجيرة إلى أن مات بها وهو قاضيها في المحرم سنة ثلاث وثمانين.

حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف قال: حدثنى عمى عن ابن وزير عن عبد الرحمن بن أبى ميسرة قال: توفى عبد الرحمن بن حجيرة فى المحرم سنة ثلاث وثمانين ولى قضاء مصر ثنتى عشرة سنة.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: السوبية. بالمهملة وفي التلخيص: الشوما.

<sup>(</sup>١٣) هذه العبارة في التلخيص: سألته أمراة عن صبى مولـود هـل يجـزى فـي رقبـة. وفـي رفـع الإصر: هلي يجزى عن رقبة.

ثم ولى القضاء بها مالك بن شراحيل(') الخولاني من قبل عبد العزيز بن مروان.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني يحيى بن أبي معاوية قال: حدثنا خلف بن ربيعة عن أبيه عن حده قال: فجعل مالك بن شراحيل على القضاء في المحرم سنة ثلاث وثمانين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنى عاصم بن رازح قال: حدثنى مجر $(^{7})$  بن عكرمة عن منصور بن عبيدالله بن عمرو بن مالك بن شراحيل الخولانى قال: حدثنى أبى أن عبد العزيز بن مروان عقد لمالك بن شراحيل على البعث إلى ابن الزبير فكانوا ثلاثة آلاف رجل عليهم مالك بن شراحيل، فلما قتل ابن الزبير أمر عبد الملك بن مروان بابتناء دار مالك ومسجده $(^{7})$  و كان مقدمًا عند عبد العزيز فولاه القضاء بعد موت ابن حجيرة الأكبر في المحرم سنة ثلاث وثمانين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن داؤود بن أبي صالح قال: حدثنا أحمد ابن يحيى بن وزير عن أبي زيد كيد عن الواقدى قال: المصريون مجمعون أن قاتل ابن الزبير عبد الرحمن بن يحنس مولى لبنى اندا من تجيب، وكان من جند مالك بن شراحيل عديد خولان وهو من همدان.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن داؤود قال: حدثنا ابن قديد عن ابن عفير عن أبى بكر بن عبيدالله المديني قال: كان الحجاج بن يوسف يبعث في كل سنة إلى مالك بن شراحيل بحلة وثلاثة آلاف درهم.

١٤١ - مالك بن شراحبيل بن عمرو الهمدان .... - ٥٨هـ.

فتوح مصر (٢٦٣)، رفع الإصر (١٦٨)، التلخيص (ق/٥٧)، حسن المحاضرة للسيوطي (٢٩٦/)، (١٣٧/٢، ٢٩٦/١).

<sup>(</sup>١) تقدم أن الأصل نختلف في اسمه (ص ٥١) وسمى في تماريخ ابن عبيد الحكيم: مالك بن شراحيل. وفي التلخيص مالك بن شراحيل.

<sup>(</sup>٢) بلا نقط في الأصل ووضعناها بالتحمين.

<sup>(</sup>٣) عنه في تاريخ ابن عبد الحكم أنه صاحب مسجد مالك الذي بالفسطاط.

أخبار قضاة مصر ......أخبار قضاة مصر .....

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن (1) عبيدالله بن سعيد السعدى من خولان دخل على عبد العزيز وعنده مالك بن شراحيل فقال له عبد العزيز: أوسع لعمك. ففعل ثم دخل عليه الحارث وهو عنده فقال له مثل ذلك، فقال: أيها الأمير أكثرت من قولك عمك لقد رعيت الإبل قبل أن يجتمع أبواه ولو سألته أحبرك (0). فوليها مالك بن شراحيل إلى أن صرف عنها في صفر سنة أربع وثمانين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا بذلك يحيى بن أبى معاوية عن خلف عن أبيه عن جده قال: كانت ولايته قضائها سنة وشهرًا.

#### ١٤٢ - يونس بن عطية:

ثم ولى القضاء يونس بن عطية. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى على بن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: زعم الميسرى وهو عبد العزيز بن أبى ميسرة عن أبيه أن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية كان على شرط عبد العزيز، فتوفى في جمادى الأولى سنة أربع وثمانين فجعل عبد العزيز مكانه يونس بن عطية الحضرمى وجمع له القضاء والشرط.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن [أبي] معاوية عن خلف بن ربيعة عن أبيه عن ابن لهيعة وغوث أن عبد الملك() بن مروان كتب إلى عبد العزيز بن مروان يعلمه أن أهل الشام اختلفوا عليه فى نفقة المبتوتة فاكتب إلى بما عند أهل مصر فيه فحمع الأشياخ إلى عبد العزيز فسألهم وكان يونس بن عطية فى أخرياتهم فقال له عبد العزيز: تكلم. فتكلم فأعجب عبد العزيز به فسألهم عنه فقالوا له: هذا من سادات حضرموت. فولاه القضاء قال خلف: وكان يونس أول قاض بمصر من حضرموت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عن. وفي رفع الإصر: دخل عبيدالله بن سعيد السعدى إلخ.

<sup>(</sup>٥) زيد في رفع الإصر: قلت فإن الشيب كان أسرع للسعدى وأبطأ عن ابن شراحيل فكان يظن أنه أسن منه.

۱٤۲ – يونس بن عطية الحضرمي، أبو كثير .... – ٨٦هـ.

قاض، من كبار الفقهاء، من سادات حضرموت بمصر. ولى قضاءها وشرطها لمدة سنة وسبعة أشهر، وعده السيوطي من الأئمة المجتهدين.

أخبار القضاة لوكيع (٣/٥٢٢٦،٢٢٥/٣)، فتـوح مصـر (٢٦٤)، رفسع الإصـر (٢٦٠)، التلخيص (ق/١١).

<sup>(</sup>١) كذا في رفع الإصر والتلخيص وفي الأصل: عبدالله.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنا خلف قال: حدثنى أبى عن جدى الوليد بن سليمان عن أبيه سليمان بن زياد قال: سمعت عبد العزيز بن مروان يقول ليونس بن عطية: يا أبا كثير كيف أخبرتنى عن أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه؟ فقال له يونس: نعم أصلح الله الأمير إن أبى وأعمامى هاجروا زمن عثمان رضى الله عنه فى آخر إمرته وكنت معهم وأنا غلام جفر أعقل ما أسمع فخرجنا من حضرموت فى مائة راكب حتى أتينا المدينة فأقمنا بها شهرًا وكان أبى وأعمامى يجالسون أصحاب رسول الله على قال: فدخلوا يومًا على عثمان رضى الله عنه ليستأذنوه (٢) فى المسير إلى مصر فدخلت معهم، فبينا نحن جلوس عنده إذ دخل على ابن أبى طالب رضى الله عنه وكأنه غضبان فجلس فلم يحفل به عثمان فجعل على رضى الله عنه يقول: إن لى فقهًا وإسلامًا وهجرة وعثمان معرض عنه، إذ دخل العباس ابن عبد المطلب رضى الله عنه فضرب عثمان بمحضرته الأرض وقال: رب مفتخر بهجرته عرق هذا أطيب من عرقه. يعنى العباس فتذمر على رضى الله عنه وقام غضبانًا يجر ويطته.

فوليها يونس بن عطية بحموعًا لم القضاء والشُرط إلى مستهل سنة ست وثمانين فصرف عنها فولى سنة وسبعة أشهر.

#### ١٤٣ – أوس بن عبدالله بن عطية:

ثم ولى القضاء أوس بن عبدالله بن عطية بن أوس ابن أخى يونس بن عطية (١) من قبل عبد العزيز بن مروان.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية عن خلف عن أبيه عن جده قال: مرض يونس بن عطية فصرفه عبد العزيز عن القضاء والشُرط وجعل أوس بن عبدالله ابن أخيه على القضاء، وعبد الرحمن ابن معاوية بن حديج على الشُرط، فوليها شهرين المحرم وصفر سنة ست وثمانين، ثم مات يونس بن عطية في ربيع الأول سنة ست وثمانين فصرف أوس عن القضاء، فوليها أوس شهرين ونصفًا ثم صرف في ربيع الأول سنة ست وثمانين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيستأذنوه.

١٤٣ - أوس بن عبدالله بن عطية

فتوح مصر (٢٦٤)، رفع الإصر (٤١).

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن عبد الحكم: وزعم بعض مشايخ البلد أن أوسًا ابن أخيى يونس ولى القضاء بعد عمه.

### \$ \$ 1 - عبد الرحمن بن معاوية بن حديج:

ثم ولى القضاء بها عبد الرحمن بن معاوية بن حديج من قبل عبد العزيز بن مروان فكان قبل ذلك على الشُرط فجمعا له جميعًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: جمع لعبد الرحمن بن معاوية القضاء وخلافة الفسطاط.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية عن حلف عن أبيه عن جده قال: ولى القضاء عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فى ربيع الأول سنة ست وثمانين وكان على الشرط أيضًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أحمد بن داؤود بن أبى صالح قال: حدثنى محمد ابن أبى المغيرة بن أخضر عن أحمد بن يحيى بن وزير عن ابن بكير عن ابن لهيعة قال: كان عبد الرحمن بن معاوية بن حديج أول قاض نظر فى أموال اليتامى وضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيل (١) وكتب بذلك كتابًا وكان عنده.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو سلمة قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنى أبى عن لهيعة بن عيسى عن عمه عبدالله بن لهيعة أن عبدالرحمن بن معاوية ابن حديج إذ كان قاضيًا كشف عن أموال اليتامى وجعلها على أيدى عرفاء القبائل وشهرها وأشهد فيها فحرى الأمر على ذلك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى قال: حدثنى خلف عن أبيه عن جده قال: وتوفى عبد العزيز بن مروان فى جمادى الأولى سنة ست وثمانين وعبد الرحمن بن معاوية على القضاء والشرط فقام بأمر مصر عمر (١) بسن مروان وقدم عبدالله بن عبد الملك بن مروان أميرًا فى جمادى الآخرة فأقر عبد الرحمن بن معاوية على القضاء

١٤٤ - عبد الرحمن بن معاوية بن حديج الكندى التحيبي .... - ٩٥هـ.

قاضى مصر، وأحد كبار علمائها. جمع له القضاء وخلافة السلطان فيها. وكان ثقة فى الحديث. التاريخ الكبير للبخارى (١٠٤/٥)، فتوح مصر (٢٦٤)، الثقات لابن حبان (١٠٤/٥)، تهذيب التهذيب (٤٧١/٦)، رفع الإصر (٢١١)، التلخيص (ق/٤٥).

<sup>(</sup>١) في رفع الإصر وفي التلخيص القبيلة. والأصح عندنا الذي في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) المتبادر أنه محمد بن مروان الذى تقدم فى هذا الكتاب أن عبد العزيز استخلفه ولكن وحد
 (عمر) هنا فى رفع الإصر كما فى الأصل ولم نقف على ولد لمروان بهذا الاسم.

والشُرط إلى شهر رمضان سنة ست وثمانين ثم صرفه عنها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا على بن قديد قال: حدثنا على بن عمرو بن خالد قال: حدثنى أسد بن سعيد عن أبيه عن زرعة بن معاوية بن قحرم عن أمه أمينة بنت حسان بن عتاهية أن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج كان على الفسطاط أيام عبد العزيز بن مروان، فأضر بعبد الرحمن بن عمرو بن قحزم، فلما ولى عبدالله بن عبد الملك أمره أبوه أن يستصلح الناس ويعفى آثار عبد العزيز عمه لمكانه من ولاية العهد فآدى عبد الرحمن بن قحزم فأغراه بعبد الرحمن بن معاوية بن حديج فأضر (٣) به.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: حدثنى أبو ميسرة عبد الرحمن بن ميسرة أن عبدالله بن عبد الملك لما قدم مصر استبدل بعمال عبد العزيز عمالاً، فأراد عزل عبد الرحمن بن معاوية عن القضاء والشرط فلم يجد عليه مقالاً ولا متعلقًا، فولاه مرابطة الإسكندرية وزاد في عطائه وأخرجه إليها، فوليها عبد الرحمن ابن معاوية إلى أن صرف عن قضائها في شهر رمضان سنة ست وثمانين وليها ستة أشهر.

#### 150 - عمران بن عبد الرحمن الحسنى:

ثم ولى القضاء بها عمران بن عبد الرحمن (١) الحسنى من قبل عبدالله بن عبدالملك بن مروان وجمع له القضاء والشرط جميعًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية عن خلف عن أبيه عن جده قال: ثم قضى بها عمران بن عبد الرحمن وكان من أبناء البدريين وأهل العلم والفضل (٢) قال محمد بن يوسف: وقد اختلف في نسب شرحبيل فقيل: هو من الغوث بن مر، وقيل: هو من كندة، ويقال: من مذحج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فضر.

١٤٥ – عمران بن عبد الرحمن الحسني

فتوح مصر (٢٦٦)، أخبار القضاة (٣٠٢/٣)، الجرح والتعديل (٣٠١/٦)، رفع الإصر (١٠٠)، التلخيص (ق/٦٧).

<sup>(</sup>١) فى رفع الإصر والتلخيص..... بن شرحبيل بن حنة وحسنة أم شرحبيل وأبوه عبدالله ابن المطاع ولشرحبيل صحبة وهو كندى حليف بنى زهرة وكان يقال لعمران الحسنى نسبة إلى حدته ويكنى أبا شرحبيل.

<sup>(</sup>٢) كذا في رفع الإصر والتلخيص وفي الأصل: القضا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أحمد بن داؤود بن أبى صالح وأبو سلمة قالا: حدثنا أحمد بن يحيى بن وزير قال: حدثنى يحيى بن عبد الملك بن بكير عن عبد الرحمن بن سعيد بن مقلاص عن نافع بن يزيد قال: دخلت مع جعفر بن ربيعة بن شرحبيل على القاسم بن عبدالله بن الحبحاب فكلمه (٣) في الفريضة لي فقال له: ممن أنتم اليوم با [ابن] شرحبيل؟ قال: من الغوث. قال: والغوث إلى من؟ قال: إلى مذحج.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى قال: حدثنى خلف عن أبيه قال: حدثنى عمى غوث عن جعفر بن ربيعة أن أهل مصر تشاءموا بعبدالله بن عبد الملك فى ولايته عليهم، وذلك أن الطعام غلا فاضطربوا لذلك وكانت أول شدة رآها أهل مصر، فهجاه ابن أبى زمزمة فطلبه عبدالله بن عبد الملك فهرب منه، فبلغ عبدالله أن عمران آواه وأنه أيضًا هجاه فقال فى أبيات له:

أنا ابن أبي بدر بهجرة يثرب وهجرة أرض النجاشي<sup>(1)</sup> أفخر أمثلي على مني<sup>(0)</sup> وفضل أبوتي نسيت وهذا نجل مروان يذكسر

فبلغ ذلك عبدالله فعزله عن القضاء والشُرط في سنة تسع وثمانين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى قيس بن حملة الغافقى قال: حدثنى أبو قرة الرعينى قال: سمعت يحيى بن عبدالله بن بكير قال: لما عزل عبدالله بن عبد الملك عمران عن القضاء وولى عليه عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية وكان غلامًا حدثًا غير أنه كان فقيها فقال عمران يهجو عبدالله بن عبد الملك:

لحى الله قومًا أمروك ألم يروا بأعطافك التخنيث كيف يريب أتصرفني (١) جهلاً عن الحكم ظالًا ووليته عجزا (٧) فتاة تخيب ثكلتك من وال وأيضًا ثكلته ألم يك في الناس الكثير يصيب

فأمر له عبدالله بن عبد الملك أن يقطع لـ قميـ من قراطيـ س ويكتب فيـ عيوبـ ويوقف للناس فصرف عبدالله قبل أن يوقف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يكلمه.

<sup>(</sup>٤) كذا مكسور الوزن.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أمثل على مسى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أيصرفني.

<sup>(</sup>٧) يظهر أن هذه الكلمة في الأصل: حجزًا. وهي غير واضحة الكتابة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى قيس أيضًا قال: حدثنى يحيى بن عثمان بن صالح قال: سمعت أبا صالح كاتب الليث يقول: إنما عزل عمران لأنه شهد عنده على كاتب لعبدالله بن عبد الملك أنه سكر، فأراد حده فمنع منه عبدالله بن عبد الملك فقال عمران: لا أقض أو أقيم عليه الحد. فلم يصل إلى ذلك فانصرف عن الحكم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: حدثنى خالى القاسم بن الحسن بن راشد أن عبدالله بن عبدالملك بغى عنده عمران ابن عبد الرحمن بعد عزله، فأمر بقميص يعمل له من قراطيس شم كتب إليه يعاتبه ويشتمه (۱) وقال: يلبس غدًا ويوقف فيه. فإن عمران لقاعد في المسجد إذ جاءت ريح بسحاءة (۱) حتى طرحتها في حجره فإذا فيها: ﴿فَسَيكُفِيكُهُمُ الله وهو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ (۱) فأصبح عبدالله معزولاً ولم يوقف عمران ولم يلبس ذلك القميص، فوليها عمران بن عبدالرحمن إلى أن صرف عن قضائها في صفر سنة تسع وثمانين وليها سنتين وحمسة أشهر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن جده (١١).

# ١٤٦ – عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج:

ثم ولى القضاء عبد الواحد بن عبد الرحمن من قبل عبدالله بن عبد الملك، حدثنا محمد ابن يوسف قال: حدثني بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن جده.

وحدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني على بن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: حدثني هاشم بن حديج أن عبدالله بن عبد الملك ولى عبد الواحد بن

 <sup>(</sup>٨) فى تاريخ ابن عبد الحكم: أن يقطع له ثـوب.... وتكتب عليـه عيوبـه ومعايــه ثـم يلبســه
 ويوقف للناس حتى يرجع من مخرجه.

<sup>(</sup>٩) فى الأصل: بمسحاه وهذه العبارة فى رفع الإصر: بينما عمران حالس فى المسجد يرهب أن يوقف للناس فى ذلك القميص إذ هبت الريح فألقت سحاة فأرختها (فطرحتها) فى حجرة فقرأها إلخ.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة: آية ١٣٧.

<sup>(</sup>١١) تلا هذا في الأصل عبد الواحد بن معاوية وإنما هو مختصر اسم القاضي الآتي كتب بصفة عنوان وقد انضم إلى ما قبله حتى يظن أنه اسم حد خلف.

١٤٦ عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج
 رفع الإصر (١٢٦)، التلخيص (ق/٥٥).

أخبار قضاة مصر .....عبد الرحمن القضاء بعد عمران بن عبد الرحمن.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وحدثنى عمى قال: حدثنى أحمد بن يحيى بن وزير، عن عبد العزيز بن أبى ميسرة، عن أبيه، أن عبد الله بن عبد الملك لما عزل عمران بن عبد الرحمن ولى عبد الواحد بن عبد الرحمن (١) القضاء.

قال أبو عمر محمد بن يوسف: أحبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: سمعت يحيى بن بكير يقول: ولى عبد الواحد بن عبد الرحمن القضاء وله خمس وعشرون سنة فما تعلق عليه بشيء، فوليها عبد الواحد بن عبد الرحمن إلى شهر ربيع الأول سنة تسعين وعزله قرة بن شريك فكانت ولايته على قضائها سنة.

تم الجزء الأول من كتاب قضاة مصر ويتلوه في أول الثاني منه إن شاء الله عبدالله بن عبد الرحمن بن حجيرة الأصغر الخولاني.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عبد الواحد.



### الجزء الثاني من كتاب القضاة

## ١٤٧ - عبدالله بن عبدالرحمن بن حجيرة الخولاني:

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن يوسف الكندى قال: ثم ولى القضاء بها عبدالله بن عبد الرحمن بن حجيرة وهو الأصغر من قبل قرة بن شريك. حدثنى بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن جده قال: ولى ابن حجيرة الأصغر القضاء في ربيع الآخر سنة تسعين وكان أخذ القضاء عن أبيه.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: قال إبراهيم بن نشيط (1): أتيت عبدالله ابن عبد الرحمن بن حجيرة وكانت تحته امرأة من وعلان هي مولاة ابن نشيط وقد تغدى، فقال: اتتغدى؟ قلت: نعم. قال: [أ]عيدى عليه الغداء يا جارية. فأتت بعدس بارد على طبق خوص وكعك وماء فقال: أبلل (٢) وكل فلم تتركنا الحقوق نشبع من الخبز، قال ابن نشيط: وأتاه رجل فذكر له حاجة فقال: يعود. فسأل عنه فإذا هو صادق فأعطاه ثمانية عشر دينارًا، فأتاه في مجلس القضاء يثني عليه فقال: أخروه عني. فوليها عبدالله بن عبد الرحمن إلى أن صرف عنها في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ووليها ثلاث سنين. حدثني بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن حده.

١٤٧ - عبدالله بن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني.

فتوح مصر (٢٦٧)، التهذيب (٢٩٦/٥)، رفع الإصر (٨٩)، التلخيص (ق/٤٣).

<sup>(</sup>١) تقدم نشيط بالفتح وورد فيما بعد مرتين بالتصغير وقد ضبط في القاموس كأمير.

<sup>(</sup>٢) كذا في رفع الإصر وكتابة الأصل غير واضحة.

## ١٤٨ – عياض بن عبيدالله الأزدى:

ثم ولى القضاء بها عياض بن عبيدالله الأزدى من قبل قرة بن شريك فى جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين، فوليها إلى أن صرف عنها فى رجب سنة سبع وتسعين وليها أربع سنين. حدثنى بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن حده.

### ٩ ٤ ٩ - عبدالله بن عبد الرحمن بن حجيرة الثانية:

ثم ولى القضاء بها عبدالله بن عبد الرحمن بن حجيرة من قبل عبد الملك بن رفاعة وهى ولايته الثانية في رجب سنة سبع وتسعين وجمع له القضاء وبيت المال. حدثنى بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن جده. قال: فوليها إلى سلخ سنة ثمان وتسعين فصرف عن القضاء.

حدثنى ابن قديد، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمى قال: زياد بن أبى حمزة أن ناسًا من يهود (١) خاصموا ابن حجيرة إلى عمر بن عبد العزيز فى مال كان قبضه منهم، فأقر عند عمر رضى الله عنه أنه كان قبضه منهم ثم دفعه إليهم، فقال له عمر: فهل عندك بينة أنىك دفعته إليهم؟ فقال: لا. فقال عمر: غرمت ابن حجيرة وضمنت. ثم ذكر بعد أن له بينة فشهد له رحال منهم يومئذ (١) لهيعة.

## • ٥ ١ - عياض بن عبيدالله الأزدى الثانية:

ثم ولى القضاء بها عياض بن عبيدالله الأزدى الثانية من قبل سليمان بن عبدالملك وورد كتابه على ولايته قضاءها.

حدثنى على بن قديد عن عبيدالله بن سعد قال: كان عياض عاملاً لأسامة بن زيد على الهرى فأتته ولايته على القضاء من قبل أمير المؤمنين سليمان فقال أسامة: لا أعزلك عن الهرى للقضاء أنت عليهما جميعًا. فكان يجرى عليه رزقها.

وحدثني يحيى بن خلف عن أبيه عن حده قال: ثم ولى القضاء عياض الثانية بأمر

١٤٨ - عياض بن عبيدالله الأزدى

فتوح مصر (٢٦٧)، رفع الإصر (١٥٧)، التلخيص (ق/٥٧).

١٤٩ - عبدالله بن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي رفع الإصر: اليهود. لعله الصواب.

<sup>(</sup>٢) في رفع الإصر: والد المحدث عبدالله بن لهيعة.

١٥٠ - عياض بن عبيدالله الأزدى. تقدمت ترجمته.

حدثنى ابن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبى جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عياض بن عبيدالله قاضى مصر: أن رجلاً خرج يعدل (') فرسًا له فى المضمار فصدم امرأة على الطريق فقتلها، فأبى مواليه أن يعقلوا عنه وليس يأخذ العطاء وإنا لا نشك أن مواليه كانوا آخذى عقله لو أصيب، وإن منعوا ذلك رأوا أن قد ظلموا فلا يسقطن عندك عقل مسلم [فكتب إليه عمر (')]: اعلم أن عامة هذه الموالى لا تحفظ أنسابها فعاقلها (") فاجعل ذلك على مواليه. قال ابن وهب: أخبرنى الليث أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك.

حدثنا عبد السلام بن أحمد بن إسماعيل قال: أخبرنا الحارث وأحمد بن عمرو قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن عبد العزيز في صبى افترع صبية بأصبعه فكتب إليه عمر: قاضي مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز في صبى افترع صبية بأصبعه فكتب إليه عمر: إنه لم يبلغني في هذا شيء وقد جعلته لك فاقض فيه برأيك. فقضى لها على الغلام بخمسين دينارًا.

حدثنا على بن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبى جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عياض بن عبيدالله: كتبت إلى تزعم أن قضاتكم (أ) يقضون في الشفعة أنها للأول فالأول من الجيران فنقول: قد كنا نسمع أن الشفعة للشريك ليست لأحد سواه، وأحق الناس بالبيع بعد الشفيع المشترى، ولعمرى ما الشفعة (أ) بالجوار فوجدتها يوجبها (أ) أحد [و] لو أن ذلك يكون ما انقطع بعضهم من بعض وما أشاع رجل أرضًا إلا أفضى إلى حاره حتى تنقضى العامورة، ولا دارًا إلا حتى تفضى إلى دار ببعض مساكن الناس ما كان في مدينة أو قرية، ولكن إذا وقعت الحدود بين أهل الشرك في ميراث أو غيره

<sup>(</sup>١) في التلخيص: راكبًا.

<sup>(</sup>٢) عن رفع الإصر بدل واو العطف الذي في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل معاقلها: والتصحيح عن التلخيص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قضاكم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الجواز.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يوحد بها. فلعل الصواب: يؤخذ بها أو يأخذ بها.

وصرفت مداخل الناس التي (٢) يدخلون منها دورهم وأرضهم فقد انقطعت الشفعة وحاز البيع للمبتاع، وإن خفا<sup>(٨)</sup> من الأمر الحسن الجميل أن يعرض المرء على جاره فإما أن يوقف على خاره فإما أن يوقف على ذلك فإنه ليس لمن فعله<sup>(٩)</sup>.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبى جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عياض: إن الجوار ليس بالشفعة (١٠) يأخذ بها أحد فإذا وقعت الحدود بين أهل الشرك في الميراث أو غيره وصرفت (١١) مداخل الناس التي يدخلون منها دورهم وأرضهم فقد انقضت الشفعة وحل البيع للمبتاع.

حدثنى ابن قديد عن يحيى عن أبى صالح قال: حدثنا حرملة بن عمران عن قيس بن النضر المرادى ثم الغطيفى أنه حدثه أن أمه بيضاء بنت عابس بن سعيد المرادى حبست عليه عند وفاتها رقيقًا لها كثيرًا، فإذا مات فهم أحرار، فأدخلوا فى تُلثها فقاتل عبد منهم رجلاً فجرح به جرحًا بلغ عقله سبعين دينارًا، فدعاه عياض بن عبيدالله الأزدى وهو قاضى مصر يومئذ فقال: اغرم عن مولاك. [قال]: فقلت: لست فاعلاً. فكتب به عياض إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر يأمره أن يعرض على الرجل الذى حبس عليه أن يغرم السبعين دينارا عنه فإن فعل فكسبيله، وإن أبى دفع إلى المحروح. فافتداه ابن عم لقيس بن النضر يقال له أزهر بن النعمان.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه عن الليث أن عمر بن عبد العزيز كتب: بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى عياض بن عبدالله: سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد فإنك كتبت تستأمرنى فى ثلاثة نفر بلغك من شأنهم ما لم يكن لك بد من رفعهم إلى تذكر أنك قد كتبت إلى بقضيتهم (١٢) كتبت تذكر أن رجلا منهم توفى وترك عليه دينًا كثيرًا ولم (١٣) يترك له قضاء ولـه تسع ولائد \* وأن بيته (١٤) وبعض تلك الديون من أثمانهن. تقول (١٥): وكان أهـل الديون لا

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الذين.

<sup>(</sup>٨) لعله: كان.

<sup>(</sup>٩) كأنه سقط نحو: بأس.

<sup>(</sup>١٠) الظاهر أن الصواب: الشفعة ليس بالجوار كما في الرواية المتقدمة.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ضربت.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: يقبضهم.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: الم.

<sup>(</sup>١٤) لعله: أولدهن. أو نحو ذلك.

يرون أن حقوقهن في رقابهن يسئلون الذي لهم ويقول بعض غرمائه: كان دينه قبل أن يبتاع تلك الولائد. فأقم أولئك الولائد قيمة عدل فأيتهن ما استقلت بثمنها الذي أقمت به فلتفتك به نفسها لتعتق، فإنه ليس عليها إلا ذلك ومن لم تفتك نفسها بثمنها فهي أمة تدفع إلى الغرماء، والغرماء في ذلك أسوة ما بلغ إن كان الذي على الرجل من الدين فهو أفضل مما تبلغ قيمة أولئك الولائد، فإن قصر عما يحيط بقيمتهن كلهن جعل الغرماء أسوة في ذلك ما بلغ يخص(١٦) كل امرأة منهن ما بلغت قيمتها، وكتبت تذكر أن رجلاً ابتاع رقيقًا فانطلق به عامدًا إلى البأر فأصيب رقيقه وبقى عليــه ديـن كثـير ولـم يبـق لـه مال، فجعلته في أيدي الغرماء حتى يأتيك أمرى فيه فمر ذلك الرجل فليسع في دينه، وأمر غرماءه فليرفقوا به حتى يقضى الذي عليه ولا يباع، واجعل الغرماء أسوة فيما يسعى فيه من الدين لهم كل رجل منهم يخصه الذي له ما بلغ، [وتذكر] أن منهم رجـلاً يبتاع الولائد بالنظرة بالمال المرتفع ويبيع بالنقد الذي يشتري بثلث الثمن أو ببعضه، وتقول: فلم يزل ذلك شأنه حتى ترابي عليه من الدين ثلاثمائة دينار وتقول: جاءني أصحابه يسألوني أن يباع لهم وتذكر أنك جعلته في أيديهم، حتى يـأتيك أمـرى فمـر ذلك الرجل فليسع في الذي عليه ويسأل حتى يقضي ولا يمكن غرماؤه من بيعه ومرهم فليرفقوا به حتى يؤدي الله عز وجل ما عليه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكتبت لصباح يوم الخميس لأربع حلون من ذي الحجة سنة تسع وتسعين.

فوليها عياض الثانية إلى أن صرف عنها بكتـاب أمـير المؤمنـين عمـر رضـى اللـه عنـه لعشر بقين من رجب سنة مائة وليها سنة وسبعة أشهر.

## ١٥١ - عبدالله بن يزيد بن خذامر:

ثم ولى القضاء بها عبدالله بن يزيد بن خذامر (١) من قبل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز.

حدثني ابن قديد عن يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه وابن بكير وابن عفير عن ابـن

 <sup>(</sup>١٥) في الأصل: يقول.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: بحصه.

١٥١- عبدالله بن يزيد بن خذامر

فتوح مصر (٢٤٠)، رفع الإصر (٩٩)، التلخيص (ق/٤٧).

<sup>(</sup>۱) عن هذا الأسم فى الأصل اختلاف كثير، فقد ورد مرة خذام ومرتين حذام وثـلاث مـرات حذام ومـدام وثـلاث مـرات حذام ومرة حدامر وفـى التلخيـص حذام .

وحدثنى عمى عن ابن الوزير عن يحيى بن بكير قال: حدثنى عبدالله بن المسيب العدوى قال: كان وفد من أهل مصر وفدوا على سليمان بن عبد الملك وفيهم ابن خذامر الصنعانى مولى سبا، فسألهم سليمان عن شيء من أهل المغرب فأخبروه وأبي ابن خذامر أن يتكلم، فلما خرجوا قال له عمر بن عبد العزيز: ما منعك من الكلام يا أبا مسعود؟ قال: خفت الله أن أكذب. فعرفها له عمر فلما ولى كتب إلى أيوب بن شرحبيل بولاية ابن خذامر القضاء فوليه من سنة مائة إلى سنة خمس ومائة.

حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز أبو الرقراق قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثنى ابن لهيعة عن موسى بن أيوب(Y) أن الحر بن يوسف أمير مصر سأل عبد الرحمن بن عتبة عن أمة اشتراها رجلان فوطئاها فى طهر واحد فحملت، فقلنا: سل ابن مخدامر وهو قاضى المصر. فسأله قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز فى مثل ذلك فكتب إلى عمر قال: يرثها الولد ويرثانه(Y) وعاقبهما.

حدثنا ابن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنى عبد الأعلى بن سعيد الجيشانى أن محمد بن عكرمة الهرى على حدثه أنه تزوج امرأة فدخل عليها يومًا وعليها ملحفة فنزعها عنها، فإذا هو بأصل فخذها وضحًا من بياض، قال: خذى ملحفتك. ثم كلم عبدالله بن يزيد بن خذامر فكتب له إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر أن استحلفه بالله فى المسجد أنه ما تلذذ منها بشىء منذ رأى ذلك منها، وأحلف إخوتها أنهم لم يعلموا بالذى كان بها قبل أن يزوجوها، فإن حلفوا فأعط الم أة من الصداق ربعه.

حدثنا الحسن بن محمد المديني قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبدالله أبي مسعود في اليتيم واليتيمة يتناكحان صغيرين، فكتب: إذا أدركا وأونس منهما الرشد فهو على رأس امره

<sup>(</sup>۲) هو على ما يظهر الذى ذكر فى حسن المحاضرة (۱۹۳/۱) أن الليث حدث عنه فهو غير موسى بن أبى أيوب الذى روى عنه يحيى بن عثمان فيما يأتى لأن الليث توفى سنة ١٧٥ وتوفى عثمان سنة ٢٨٧هـ.

<sup>(</sup>٣) لعله: يربها الولد ويربانه.

<sup>(</sup>٤) كذا ولعله: البهري.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ابن.

وإن أدرك ولم يؤنس منه رشد اختار له الولى، فإن أتهم الولى بشيء رفع إلى الإمام.

حدثنى عاصم بن رازح وعلى بن قديد قالا: حدثنا عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: حدثنى خالد بن يعفر بن وعلة قال: لم يوزر(١) عبدالله بن خذامر عن القضاء درهما ولا دينارًا.

حدثنى يحيى بن خلف عن أبيه عن غوث (٧) بن سليمان قال: قال ابن خذامر: ما أفدت على القضاء شيئًا إلا حوزتين (٨) فلما صرفت تصدقت بهما. قال: وكان غوث يقول: وددت أنى علمت من أى وجه صارتا إليه.

حدثنى عمى عن ابن رزين (٢) عن عبدالله بن أبى ميسرة أن ابن خذامر ولى سنة مائة وصرف سنة خمس ومائة، وكانت ولايته من قبل عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك. فوليها عبدالله بن يزيد إلى أن صرف عنها فى النصف من شهر رمضان سنة خمس ومائة، حدثنى بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن حده فكانت ولايته خمس سنين وثلاثة أشهر.

### ۲ ۰۱ - یحیی بن میمون الحضرمی:

ثم ولى القضاء بها يحيى بن ميمون الحضرمي من قبل أمير المؤمنين هشام وكانت ولايته يوم الأحد لتسع بقين من شهر رمضان سنة خمس ومائة.

حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف بن ربيعة عن عبد العزيز بن أبى ميسرة قال: لما استخلف هشام ولى قضاء مصر يحيى بن ميمون بن ربيعة الحضرمي.

حدثنی ابن قدید قال: حدثنی عبیدالله بن سعید عن أبیه قال: كان يحيى بن میمون الحضرمی مشكوا كتابه وكان أول قاض شكى كتابه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بزر. وفي رفع الإصر: يقبض.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عوف.

<sup>(</sup>٨) لعله: حوزتين. بالمهملة والذي في رفع الإصر: حورتين.

<sup>(</sup>۹) یقوی أنه: ابن وزیر.

۱۵۲ – یحیی بن میمون بن ربیعة الحضرمی – ۱۱۶هـ.

قاض من أهل مصر ولى بها القضاء سنة ١١٢ هـ، وعزل سنة ١١٤هـ قبل وفاته. وهو من رجال الحديث.

فتوح مصر (٢٤٠)، رفع الإصر (٩٩)، التلخيص (ق/٤٧).

حدثنا القاسم بن حبيش بن سليمان بن برد وأبو سلمة التحيبى قالا: حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم قال: حدثنى يحيى بن بكير قال: سمعت المفضل بن فضالة يقول: بئس القاضى.

حدثنى قيس بن حملة الغافقى قال: حدثنا ياسين بن عبد الأحد قال: حدثنى فضالة ابن المفضل عن أبيه قال: كان كُتّاب يحيى بن ميمون لا يكتبون قضية إلا برشوة، فكلم يحيى فى ذلك فلم ينكره، ثم كلم مرة بعد مرة فلم يعزل منهم أحدًا عن كتابته.

حدثنا أحمد بن داؤود بن [أبى] صالح قال: حدثنا محمد بن أبى المغيرة عن أحمد بن قديد عن أبى زيد كيد أن يتيمًا من مراد كان فى ولاية يحيى بن ميمون الحضرمى وهو على القضاء، فرد أمره إلى عريف قومه وكان فى حجره فتظلم اليتيم بعد بلوغه من العريف إلى يحيى زمانًا فلم ينصفه منه، وأتى اليتيم ببينة من قومه فشهدوا أنه مظلوم فلم يستمع يحيى منهم فكتب إليه اليتيم بأبيات أبى شمر:

ألا أبلغ أبا حسان عنى بأن الحكم ليس على هواكا حكمت بباطل لم تأت حقا ولم يسمع بحكم مثل ذاكا وتزعم أنها ليست كذاكا ألم تعلم بأن الله حق وأنك حين تحكم قد يراكا

فبلغ يحيى بن ميمون ذلك فسحن اليتيم، فرفع أمره إلى هشام فعظم ذلك عليه وكتب بصرفه، وكان في كتابه إلى الوليد بن رفاعة: اصرف يحيى عما يتولاه من القضاء مذمومًا مدحورًا وتخير لقضاء حندك رجلاً عفيفًا ورعًا تقيًا سليمًا من العيوب لا تأخذه في الله لومة لائم. فعزله.

حدثنى أحمد بن داؤود قال: حدثنا محمد [بن] أبى المغيرة بن أخضر عن ابن وزير عن أبى زيد كيد عن أبيه قال: خاصمت إلى سعيد بن ربيعة الصدفى.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن لهيعة (١) بن عيسى قال: أخذ الوليد بن رفاعة سعيد بن ربيعة بالقضاء فامتنع، فقال عبيدالله بن الحبحاب وكان على الخراج: بل أرى أن تولى توبة بن نمر فإنه وإنه، فقيل لسعيد بن ربيعة: استعجم عليه محتى يكون لنا عذر. ففعل سعيد ولم يقض بين اثنين، وقام عبيدالله بن الحبحاب بأمر توبة حتى ولى، وتوفى يحيى بن ميمون سنة أربع عشرة ومائة.

<sup>(</sup>١) في الأصل. ابن لهيعة.

ثم ولى القضاء بها توبة بن نمر الحضرمي (٢) يكنى أبا محجن وأبا عبدالله من قبل الوليد ابن رفاعة، فحدثنى يحيى بن خلف عن أبيه عن جده قال: فكانت ولايته مستهل صفر سنة خمس عشرة ومائة.

قال ربيعة: فحدثنى غوث أن الوليد بن رفاعة أرسل إليه حين مات الخيار بن حالد ومعه امرأته عفيرة الأشجعية [فدخلا عليه وهو] $^{(7)}$  على سريره، وكانت امرأة برزة فولاه القضاء فقالت له عفيرة: أما والله يا توبة ما حاباك ابن رفاعة بهذه الولاية، ولو أنه وجد في قيس كلها من يسد مسدك أو يستضلع بهذا الأمر لآثره عليك وقدمه وأخرك.

حدثنى أبو سلمة عن يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنى لهيعة بن عيسى عن عبدالله بن لهيعة أن توبة لما ولى القضاء دعا امرأته عفيرة فقال: يا أم محمد أى صاحب كنت لك؟ قالت: خير صاحب وأكرمه.

قال: فاسمعینی لا تعرضن ك لى فى شىء من القضاء ولا تذكرینی بخصم ولا تسألینی عن حكومة فإن فعلت شیئا من هذا فأنت طالق فإما أن تقیمى مكرمة وإما أن تذهبى ذمیمة ك فانتقلت عنه فلم تكن تأتیه إلا فى الشهر والشهرین.

حدثنى على بن قديد والقاسم بن حبيش وأبو سلمة قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: كما ولى توبة القضاء الحكم قال: كما ولى توبة القضاء

۱۵۳ – توبة بن نمر الحضرمي

فتوح مصر (٢٦٨)، رفع الإصر (٤٨)، التلخيص (ق/٢٧).

<sup>(</sup>۱) فى الأصل حاشية بخط أحمد بن إبراهيم بن الحبال: لعل ما بعض هو ولاية خيار بن خالد ولى قبل توبة. وقد ذكر فى تاريخ ابن عبد الحكم أن يزيد بن عبدالله بن خدامر ولى بعد يحيى ابن الميمون ثم ولى الخيار بن خالد المدلجى ومات سنة ١١٥ وفى حسن المحاضرة أن الخيار مات وهو قاض. وفى ترجمة الخيار فى رفع الإصر أنه لم يذكره أبو عمر الكندى فى قضاة مصر وذكره ابن زولاق فى تاريخه.

<sup>(</sup>٢) في رفع الإصر: ثم البسي ذكره السمعاني في الأنساب نسبة إلى بس وهو بطن من حمير.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة بمقتضى قول رفع الإصر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تغضبين. واتبعنا رفع الإصر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ملوسي مدينة. والتصحيح عن التلخيص.

دعا امرأته فقال لها: كيف علمت محبتى لك؟ قالت: حزاك الله من عشير خيرًا. قال: قد علمت ما قد يلينا من [أمر] الناس كلهم (٥) فأبتُّ الطلاق (فصاحت) فقال: إن كلمتنى في خصم أو ذكرتنى به. [قال] فإن كانت لترى دواته (٢) قد احتاجت إلى الماء فلا [تأمر بها أن (٧)] تمد خوفًا من أن يدخل عليه في يمينه شيء.

حدثنى عمى قال: حدثنى أحمد بن يحيى بن الوزير عن عبد العزين بن أبى ميسرة قال: جعل توبة على القضاء في سنة خمس عشرة وكان كاتبه مغيث مولى حضرموت.

حدثنا ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن وهب عن عبدالله بن المسيب أنه حضر توبة بن نمر قضى فى مكاتب هلك سيده وقد أقام قبل ذلك حينًا لم يؤد شيئًا أن ورثة الرجل أرادوا بيعه، فلما رفع أمره إلى توبة قال توبة: نؤخرك سنة على أن تؤدى مكاتبتك، فقال: أرأيت إن أديت هذه السنة ثم عجزت. قال توبة: إذًا أبيعك. قال المكاتب: فبعنى كيف شئت الساعة. فرده إلى الرق وأمر ببيعه.

حدثنى الحسين بن أحمد بن خيرون (^) الخولانى الأنصارى قال: حدثنا عبد الملك بسن شعيب بن الليث قال: حدثنى أبى قال: سمعت أبى يقول عن توبة بن نمر القاضى: أن رجلاً وامرأته اختصما عنده فطلقها، فقال توبة: متعها. فقال: لا أفعل. قال: فسكت عنه لأنه لم يره لازمًا له، فأتاه الرجل الذى طلق امرأته فى شهادة فقال له توبة: لست قابلاً شهادتك. قال: ولم؟ قال: إنك أبيت أن تكون من المحسنين وأبيت أن تكون من المتقين، ولم يقبل له شهادة.

حدثنا أبو سلمة عن يحيى بن عثمان عن أبيه عن ابن وهب، قال: حدثنى الليث أن توبة بن نمر حدثه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في المرأة تشترط على مزوجها أن لا يخرجها إن ذلك \* له إن شاء (٩). قال الليث: وقضى بذلك علينا توبة في امرأة من أهلى بأن أخرجها مع زوجها.

حدثنى ابن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب عن ابن

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بلينا من الناس كلهم. والتصحيح بمقتضى رواية ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: دوابة. وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٧) عن التلخيص وتاريخ ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: حيون. ولا شك أن المسمى ابن أحمد بن حيرون الذي ذكر عنه في المشتبه

<sup>(</sup>ص١٩٤)، أنه روى عن ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أن سا لله.

لهيعة أن توبة بن نمر قاضى مصر كان يقضى بيمين صاحب الحق مع شاهده في الشيء اليسير. قال ابن لهيعة: وقد كنت أقضى بذلك.

حدثنا ابن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة قال: كان قضاة مصر يقضون بعهدة الثلاث من الحمى والنظر، ويقضون بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، حتى كان توبة يثبت على عهدة السنة وطرح على عهدة الثلاث إذ كان قاضيًا.

حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن الوزير عن إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة قال: كان توبة يقضى في الرجل يفلس بصداق امرأته كاملاً، فما بقى من ماله كان الغرماء أسوة. قال إسحاق: قلت للمفضل: المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها؟ قال: لا بل المدخول بها.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن وهب عن عبدالله بن المسيب قال: حضرت توبة يقول للنخاسين أصحاب الرقيق: من اشترى منكم عيبًا فهو لازمه ولست أزويه عنه، لأنكم تبصرون ما تسترون، فإن بعتم سكتم على العيب وإن كان في أيديكم أردتم رده على صاحبه فأنتم (١٠٠) كغيركم.

حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا ابن وزير قال: حدثنا إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة قال: كان توبة لا يقبل شهادة الأشراف ولا شهادة مضرى على يمانى ولا يمانى على مضرى. قلت لإسحاق: كيف تعمل؟ قال: نردهم إلى عشائرهم يصلحون بينهم.

حدثنى أحمد بن داؤود بن أبى صالح عن محمد بن أبى المغيرة بن أخضر عن ابن وزير عن ابن بكير عن ابن لهيعة قال: أول قاض بمصر وضع يده على الأحباس توبة بن نمر فى زمن هشام، وإنما كانت الأحباس فى أيدى أهلها وفى أيدى أوصيائهم فلما كان توبة قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدى عليها حفظًا لها من التواء والتوارث، فلم يمت توبة حتى صار الأحباس ديوانًا عظيما.

حدثنى عبد الحكم بن أحمد بن سلام الصدفى (١١) قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو الغافقى قال: سمعت أشهب بن عبد العزيز يقول: كان أول قضاة مصر تسلم الأحباس إلى ديوانه توبة بن نمر سنة ثمان عشرة ومائة.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ولستم.

<sup>(</sup>١١) نسبته هكذا في موضع آخر من الأصل وهو هنا: الصوفي.

حدثني ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن أبيه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب أن شهادة الرجل وحده جائزة على شهادة للرجل في الذي أشهده إن كان قد غاب أو مات. قال ابن لهيعة: وكان توبة بن نمر ومن أدركت من القضاة يقضى به. قال ابن لهيعة: وهو رأيي إلا أن أبا خزيمة لم يقض إلا بشاهدين.

حدثني محمد بن عبد الصمد الصدفي قال: حدثنا على بن عمرو بن خالد عن أبيه قال: حدثني ربيعة ابن أخي غوث الحضرمي أن توبة بن نمر كان لا يملك شيئًا إلا وهبه ووصل به إخوانه وافضل به عليهم، فلما ولى القضاء كان يرى أن يحجر على السفيه والمبذر، فرفع إليه غلام من حمير لا تحوى يده شيئًا إلا وهبه وبنذره فقال توبة: أرى أن أحجر عليك يا بني. قال: فمن يحجر عليك أيها القاضي والله ما نبلغ في أموالنا عشر معشار من تبذيرك. فسكت توبة ولم يحجر على سفيه بعد. قال ربيعة: وأنشدني عمى غوث(١٢) لتوبة:

وحويت من مال ومن لبد فنزعن من بلد إلى بلد سبب المطامع من عدو عدى من لم يكن بالله متهما لم يمس محتاجاً إلى أحسا

نشبى وما جمعت من صفد همم تقاذفت(١٣) الهموم بها يا ربح (١٤) من حسمت قناعته

أخبرني ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه بهذه الأبيات لرجل من حضرموت.

فوليها توبة بن نمر إلى أن مات بها وهو على قضائها في ربيع الأول سنة عشرين ومائة، حدثني بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن جده.

حدثني ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: مات توبة بن نمر وهو قاض على مصر سنة عشرين ومائة، فكانت ولايته على قضائها أربع سنين وشهرًا(١٥٠٠.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: عوف. وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>١٣) عن رفع الإصر وفي الأصل: تعارفت.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: يا ررح. ويجوز: يا روح.

<sup>(</sup>١٥) في تاريخ ابن عبد الحكم: فولى توبة بن نمر ما شاء الله ثم استعفى فقيـل لـه: فأشـر علينـا برجل نوليه. فقال: كاتبي خير بن نعيم الحضرمي فوله إلخ. وهذا غير موافق لقول الكندي.

۲۰۲ ...... أخبار قضاة مصر ٤٠٠ - خير بن نعيم الحضومي (١٠):

ثم ولى القضاء بها خير بن نعيم من قبل الأمير حنظلة بن صفوان الكلبى فى شهر ربيع الآخر سنة عشرين ومائة، وجعل إليه القضاء والقصص جميعًا، حدثنى بذلك يحيى ابن خلف عن أبيه عن حده.

١٥٤- خير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرمي المصري .... - ١٣٧هـ.

قاض. من رجال الحديث والفقهاء. ولى القضاء ببرقة ومصر وكانت ولايته بمصر سنة ١٢٠هـ، وأضيفت إليه القصص وصرف سنة ١٢٠هـ، فحعل كاتبا على الرسائل وأعيد إلى القضاء سنة ١٣٧هـ، وكان يحسن اللغة القبطية، ويقضى بين المسلمين في المسجد ويجلس على الباب بعد العصر، للقضاء بين النصاري. واعتزل سنة ١٣٥هـ، فدعى ثانية، فأبي.

فتوح مصر (٢٦٨)، تهذيب الكمال (٣٧٢/٨)، رفع الإصر (٧١)، التلخيص (ق/٥٥).

(۱) مما زيد في رفع الإصر على كتاب أبي عمر قول (ص٤٤). وقال يحيى بن سعيد: قلت لربيعة إن أهل الطالبين حدثوني أن خير بن نعيم كان يقضى بينهم بأن لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك فلا أحسبه قضى به إلا عن رأيك. فقال له ربيعة: كان عبدالله بن مسعود يقول ذلك. وقال عبدالله بن وهب: حدثني الليث أن رجلاً سلف في نحل العسل فقضى خير بن نعيم برد ذلك فقلت له: لا أراك أحدثت ذلك إلا من ربيعة. قال: لا ولكن عطاء ابن أبي رباح (كذا) حدثني عن حابر بن عبدالله أنه كان يكره السلف في الحيوان.

وذكر الشريف في النقط أن اثنين ترافعا إلى خير بن نعيم فادعي أحدهما بعشرين دينارًا فسكت المدعى عليه فقال له: ما يخلصك السكوت. فناوله رقعة وقال: استرها. فسترها خير بكمه فإذا فيها والمبلغ في ذمتى ولكن ليس له بها شاهد وأنا اليوم لا أقدر على حق الرسول فإن اعترفت عقلني وإن استحلفني خفت الله و فبكي خير فأخرج منديلاً [من] كمه فوزن عشرين دينارًا للمدعى فقال: ما هذه الدنانير. قال: خلاص هذا المسكين. فقال: ما أردت بهذا قال: الأحر والثواب. قال: أنا أحق والله لا طلبتها منه أبدًا. فقام المطلوب فقال له خير: خذها فليس لى فيها رجعة. فأخذ عشرين وتخلص عن عشرين.

وذكر الشريف أيضًا أن اثنين حضرا إلى خير عند أذان المغرب فتحاكما في جمل فصرفهما وتشاغل بصلاة المغرب فحضروا إليه في اليوم الثاني (٤٤ب) فقال أحدهما: اشتريت من هذا جملاً باثني عشر دينارًا فخرج به عيب واضح فقال ما أراده «إلا بحكم الحاكم» فلم تحكم بيننا أمس فمات الجمل بالمناخ فيكون في كيسي أو كيسه؟ فقال خير: بل في كيسي لكوني لم أبت الحكم بينكما. ووزن له ثمن الجمل.

وقال ابن وهب عن الليث: كان خير بن نعيم يقضى لمن توفى عنها زوجها من نساء الغزاة قبل انقضاء الرباط إذا كانت معه أن تتصرف فتعتد منه في بيت زوجها التي خرجت منه. وكان يسمع كلام القبط ويخاطبهم بها وكذلك شهادة الشهود منهم ويحكم بشهادتهم.

حدثنا على بن أحمد بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن سعد بن أبى مريم قال: حدثنا زيد بن بشر عن ضمام قال: كان يزيد بن أبى حبيب يقول: ما أدركت من قضاة مصر أحدًا أفقه من خير بن نعيم.

حدثنى على بن قديد قال: أخبرنا عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن وهب عن عبدالله بن المسيب أن هشام بن عبد الملك كتب إلى خير بن نعيم: أى امرأة أرادت قبض صداقها المؤخر على زوجها لن تعطاه إلا أن يكون شرط عند الإملاك ألا تعطى إلا على شرط مسمى.

حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن وهب عن عبدالله بن المسيب عن خير بن نعيم أنه جاءه رجل تزوج امرأة وشرط لها طلاقها في شيء إن فعله، قال له خير: أراض أنت بهذا الشرط. فقال: نعم. فقال له خير: انظر فإن الشرط لازم لك وهو من الطلاق. وأن خيرًا قال في رجل دفع إلى رجل ثلاثة دنانير فدفعها إلى رجل يبتاع بها حمارًا فدفعها إلى رجل فلم يجد بالثلاثة حمارًا إلا بأربعة فقال الرسول: أنا أدفع إليك الدينار الرابع، فإن رضى الحمار (٢)، أخذت منه الدينار وإن كره أخذت الحمار لنفسى. فاشترى الحمار على ذلك فسرق بالطريق فقضى خير أن الحمار من الرسول وأن الثلاثة إلى صاحبها رد.

وعن خير أنه قضى فى رجل هلك ولم يوص وعنده بضاعة لرجل وقبله شرك لرجل فى متاع وعنده وديعة ليتيم وعليه صداق لامرأته، فقضى خير أن ما كان قبله من شرك أو بضاعة فإنها ترد إلى أصحابها، وأن صداق امرأته والوديعة إذا لم توجد إسوة الغرماء.

حدثنا الحسن بن حميد قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة عن مخرمة (٢) بن بكير أن مكاتبًا لهم بزويلة كان له ولد أحبرار من امرأة حرة، فهلك المكاتب فاختلفوا في ميراثه، فكتب (٤) إلى أخ لى بمصر وهناك خير بن نعيم قاضى مصر فقال: لا يرثه ولده الأحرار حين مات وهو مكاتب. قال مخرمة: ثم قدمت المدينة فسألت سعد بن إبراهيم عن ذلك وكان قاضيها بالمدينة فقال: لا يرثه ولده الأحرار.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحمان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مخزمه. مرتين وقد ورد اسمه في تاريخ الطبرى (٢٤٣٧/٣)، بالضبط الذي قدناه به.

<sup>(</sup>٤) لعله: فكتبت.

حدثنا على بن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى الليث بن سعد عن خير بن نعيم أنه كان يقضى فيمن اعترف لرجل بحق له عليه، ثم ادعى أنه قد قضاه إياه ولا بينة عنده أنه يلزمه ما اعترف به من ذلك وكان يقول: من اعترف عندنا بشيء أخذناه به.

حدثنى عبد الوهاب بن سعد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال: حدثنا ابن بشر وخالد بن عبد السلام قالا: حدثنا ابن وهب عن الليث عن حير بن نعيم أنه كان يقضى بالمتعة على من طلق امرأته. وقال الليث: لا أعلم أحدًا قضى بذلك غيره.

حدثنى ابن قديد قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن هزار بن سعيد المسيبى (٥) قال: حضرت خير بن نعيم يقضى بالشفعة للاشراك على حصصهم ثم يدفع الربع لمن له الثلث لمن له الثلث.

حدثنى رباح بن طيبان أبو نافع قال: أخبرنا أحمد بن سعد بن أبى مريم قال: حدثنا عمى عن ابن لهيعة قال: كان خير بن نعيم يقضى بشهادة الصبيان فى الجراح التى تكون بينهم. قال: وكان يجيز شهادة ذوى الرحم لرحمه إذا كان معروفًا بالعدالة. وكان خير يسجن بالديون ثم يكشف عن أمره إذا ادعى العدم، فإن شهد له جيرانه بالعدم أطلقه من ساعته، وكان يطلق على المعدم امرأته إذا خاصمته فى النفقة عليها وقال: لا أجد ما أنفق. وكان يقبل شهادة النصارى على النصارى واليهود على اليهود ويسأل عن عدالتهم فى أهل دينهم.

حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنى زيد بن بشر عن ضمام أن خير بن نعيم كان يقضى فى المسجد بين المسلمين ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر على المعارج فيقضى بين النصارى.

حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف بن ربيعة (١) عن أبيه عن جده الوليد ابن سليمان أن خير بن نعيم كان له مجلس يشرف على الطريق على باب داره، فكان فيه فيسمع ما يجرى بين الخصوم من الكلام.

حدثنى عبد الوهاب بن سعد قال: حدثنا أحمد بن بشر قال: حدثنا يزيد بن يوسف عن سعيد بن الجهم أن رجلاً دخل على خير بن نعيم فأطعمه طعامًا وهسو على القضاء

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المسيى. وضبطنا بالتحمين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: خلف بن أبي ربيعة. وهو خطأ.

ريس ريس الخصم عن حجته.

حدثنى أبو ذؤالة الصباح بن أبانه (۱) الحضرمى عن شيخ من حضرموت يقال له سهيل ابن على قال: كنت ألزم خير بن نعيم وأجالسه وأنا يومئذ حديث السن، وكنت أراه يتجر في الزيت فقلت له: وأنت أيضًا تتجر؟ فضرب بيده على كتفى ثم قال: انتظر حتى تجوع ببطن غيرك. قلت في نفسى: وكيف يجوع إنسان ببطن غيره؟ فلما ابتليت بالعيال إذا أنا أجوع ببطونهم.

فوليها حير بن نعيم من سنة عشرين ومائة إلى سلخ سنة سبع وعشرين ومائة، فلما قدم حوثرة بن سهيل الباهلي مصر من قبل مروان بن محمد وقتل أشراف مصر عزل حير ابن نعيم.

حدثنى على بن قديد قال: حدثنى عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: قال حسان بن عتاهية لحوثرة بن سهيل: لم يبق لحضرموت إلا هذا القرن فإن قطعته قطعتها: يعنى حير بن نعيم. فعزله عن القضاء وولى عبد الرحمن بن سالم.

حدثنى يحيى بن حلف عن أبيه عن جده قال: عزل حير عن القضاء عزل ه الحوثرة لمستهل سنة ثمان وعشرين ومائة.

تم الجزء الثاني بحمد الله ومنه وحسن توفيقه. يتلوه في الجزء الثالث الجيشاني

<sup>(</sup>٧) في الأصل: دواله بن الصباح بن ابانه. ولم ندركه في غير هذا الكتاب فضبطنا للاسم الأول عن القاموس وللثاني لما عرفنا من صورته أما الثالث فيكون صوابه أبايه أو أثاثة ذكرا في المثتبه.



## الجزء الثالث من كتاب القضاة بمصر

## 100- عبد الرحمن بن سالم الجيشاني:

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزار المعروف بابن النحاس قراءة عليه قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى قال: ثم ولى القضاء بها عبد الرحمن بن سالم من قبل الأمير حوثرة بن سهيل فى المحرم سنة ثمان وعشرين ومائة. حدثنا محمد بن يوسف الكندى قال: حدثنى بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن جده.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى على بن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى قال: دخلت المسودة إلى مصر سلخ سنة اثنتين وثلاثين ومائة وعلى القضاء بها عبد الرحمن بن سالم بن أبي سالم الجيشاني وهو من المعافر في جيشان فقدمه (۱) صالح بن على وأجازه، وكان على القضاء إلى خروج صالح بن على مصر في شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

وولى أبو عون عبد الملك بن يزيد فكان (٢) في ديوان الجند بعض الخلل فقيل لأبي عون: إن عبد الرحمن بن سالم من أعلم الناس بأمور الديوان. فعزله عن القضاء وجعل إليه الديوان.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف عن أبيه عن حده أن أباه عون عبد الملك بن يزيد عزل عبد الرحمن بن سالم عن القضاء وولاه الديوان.

١٥٥ - عبد الرحمن بن سالم الجيشاني

فتوح مصر (٢٦٩)، رفع الإصر (١٠٧)، التلخيص (ق/٩٤).

<sup>(</sup>١) في رفع الإصر: فأقره.(٢) في رفع الإصر: فرأى.

حدثنا محمد بن موسى الحضرمى قال: حدثنا ياسين عن يحيى بن بكير قال: أهل أبى سالم الجيشانى يقولون: إنهم من معافر، وفيما وحدت فى ديوان بنى أمية براءة زمن مروان بن محمد فيها: بسم الله الرحمن الرحيم من عيسى بن عطاء إلى خزان بيت المال فأعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضى رزقه لشهر ربيع الأول وربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين ومائة عشرين دينارًا، واكتبوا بذلك البراءة (٣) وكتب يوم الأربعاء لليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين ومائة.

فوليها عبد الرحمن بن سالم إلى أن صرف عن القضاء بها في رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومائة وكانت ولايته خمس سنين وسبعة أشهر.

#### ١٥٦ - خير بن نعيم الثانية:

ثم ولى القضاء بها خير بن نعيم ولايته الثانية عليها من قبل الأمير أبى عون عبد الملك بن يزيد وليها لمستهل رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أحمد بن داؤود بن أبى صالح عن محمد بـن أبـى المغيرة بن أخضر عن أحمد بن وزير عن يحيى بن بكير عن ابن لهيعة أن خير بن نعيم أول القضاة أدخل أموال اليتامى بيت المال بكتاب أبى جعفر أمير المؤمنين ورد على أبى عون بذلك فأوردها خير بن نعيم بيت المال، وسجل في كل مال منها سجلاً بما يدخل منها وما يخرج.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: أخبرنى عبيدالله بن سعيد عن أبيه أن خير بن نعيم عرضت له علة الجذام فثقل عليه كثرة الجلوس للخصوم، فكان كاتبه غوث بن سليمان يقضى بين الناس في منزل خير.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى قيس بن حملة الغافقى قال: حدثنا ياسين بن عبد الأحد قال: حدثنى فضالة بن المفضل عن أبيه قال: لما جذم حير بن نعيم فى ولايته الثانية استعفى أبا عون من القضاء فلم يعفه وكان غوث ربما كفاه بعض التطويل.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا عبيدالله قال: حدثنى أبى قال: لما قدمت المسودة ردوا خير بن نعيم على القضاء، فأتاه عبد الملك بن مروان يخاصم ابن عم له فقعد على مفرشه، فقال: قم مع ابن عمك. فقال: كأنك وحدت

<sup>(</sup>٣) في رفع الإصر: براءة أي شهادة عليه.

١٥٦– خير بن نعيم. تقدمت ترجمته. `

علينا أن صيرناك كاتبًا بعد القضاء. وقام ولم يخاصم، وكان عبد الملك بن مروان النصيري قد ولى خيرًا ديوان الرسائل بعد أن كان قاضيًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد وأبو سلمة قالا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: حدثنا يحيى بن بكير أن رجلاً من الجند قذف رجلاً فخاصمه إلى خير وأثبت عليه شاهدًا واحدًا، وأمر بحبس الجندى إلى أن يثبت الرجل شاهدًا آخر، فأرسل أبو عون فأخرج الجندى من الحبس فاعتزل خير وجلس في بيته وترك الحكم، فأرسل إليه أبو عون فقال: لا حتى ترد الجندى إلى مكانه. فلم \* يرد وتم (١) على عزمه (٢) فولى خير ولايته الثانية إلى أن عزل عنها في شعبان سنة خمس وثلاثين ومائة وكانت ولايته عليها سنتين. حدثني بذلك يحيى عن خلف عن أبيه.

## ١٥٧ – غوث بن سليمان الحضرمي(١):

ثم ولى القضاء بها غوث بن سليمان الحضرمي من قبل أبي عون يوم الأحد للنصف من شهر رمضان سنة خمس وثلاثين ومائة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى قيس بن حملة الغافقى قال: حدثنى ياسين قال: حدثنى فضالة بن المفضل عن أبيه قال: لم يكن غوث بن سليمان بالفقيه لكنه كان أعلم الناس بمعانى القضاء وسياسته، فكان أمره من أحسن شيء وكان هو نًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى على بن قديد قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا حرملة قال: حدثنا ابن وهب عن الليث قال: كان غوث بن سليمان يقضى بالشفعة إذا كان الباب والفناء واحدًا قال الليث: وليس القضاء على ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: يردوا. والتصحيح عن تاريخ ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٢) زيد على هذه في تاريخ ابن عبد الحكم. فقالوا له: فاشر علينا برحــل نوليـه. فقــال: كـاتبى غوث بن سليمان.

١٥٧- غوث بن سليمان الحضرمي .... - ١٦٨هـ.

قاض مصرى. كان أعلم الناس بمعانى القضاء وسياسته، ولم يكن بالفقيه العالم ولى القضاء بمصر سنة ١٣٥- ١٤٠ هـ، وخرج إلى الصائفة بفلسطين وعاد فى سنته إلى القضاء بمصر، فأقام إلى سنة ١٤٤ هـ، واتهم بمكاتبة الإباضية فى المغرب، فعزل وحبس وحمل إلى بغداد، فاعتذر للخليفة أبى جعفر المنصور وأعيد إلى القضاء سنة ١٦٧هـ، فى أيام المهدى، فاستمر إلى أن توفى.

فتوح مصر (٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣)، رفع الإصر (١٦٠)، التلخيص (ق/٧١).

<sup>(</sup>١) في التلخيص: الحضرمي ثم الصوارني نسبة إل صوران قرية باليمن.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد عن أبيسه قال: حدثنى عمرو بن بحرى السبائى  $^{(7)}$  أن صالح بن على الهاشمى لما خرج من مصر إلى الشام خرج بنفر من وجوه أهل مصر منهم معاوية بن عبد الرحمن بن قحزم الخولانى وخالد بن حيان بن الأعين الحضرمى وشرحبيل بن مذيلفة الكلبى وغوث بن سليمان الحضرمى وعمرو بن الحارث الفقيه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عمى قال: حدثنى أحمد بن يحيى بن وزير عن عبد العزيز بن أبى ميسرة قال: خرج صالح بن على من مصر فى شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومائة وخرج معه غوث بن سليمان.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف عن أبيه أن صالح بن على لما خرج إلى الشام أخرج بغوث أبن سليمان فصحبه غوث إلى فلسطين، وكان خروجه فى شهر رمضان سنة تسع وثلاثين ومائة وعاد غوث إلى الفسطاط فى النصف من جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين ومائة ولم يكن استخلف فسى هذه السفرة على القضاء آخر فعاد غوث إلى القضاء فوليها إلى سنة أربعين ومائة وأن صالح بن على ولى على الصائفة فأخرج غوثًا معه إلى الصائفة فاستخلف غوث يزيد بسن عبدالله بن بلال الحضرمى.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأخبرنى أبو سلمة عن زيد بن أبى زيـد عـن أحمـد بـن يحيى بن وزير عن عبد العزيز بن أبى ميسرة عن أبيه أن صالحًا لما عزم على إخراج غوث معه سنة أربعين ومائة وجعل على القضاء أبا خزيمة إبراهيم بـن يزيـد الرعينى فنظر فيـه أيامًا ثم استعفى فأعفى وجعل ابن بلال مكانه.

<sup>(</sup>٢) تقدمت هذه الرواية بعينها مع الإسناد في كتاب الولاة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: محرم.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ ابن عبد الحكم ما حاصله: أن غوث بن سليمان لم يـزل قاضيًا حتى خرج مع صالح بن على إلى الصائفة سنة ٤٤ ا وولى بعده أبو خزيمة وأن سبب ولاية أبى خزيمة أن أبا عون أو صالح بن على أراد تولية حيوة بن شريح فامتنع فولى أبا خزيمة موضعه ثـم استعفى أبو خزيمة وولى بعده عبدالله بن بلال. قال ابن عبد الحكم: ويقال إنما هو غوث الذى كان استخلفه (أى ابن بلال) حين شخص إلى أمير المؤمنين أبى جعفر وذلك في سنة ٤٤ ا ولم يـل مصر أبو عون بعد سنة ١٤١ ولم يلها صالح بن على بعد سنة ١٣٧ فولاية أبى خزيمة على يد أبى عون قبل ولاية ابن بلال تكون المذكورة هنا وتاريخها سنة ١٤٠ موافقًا لما في نسختنا ولا سـنة ١٤٤ التي أشار إليها ابن عبد الحكم والظاهر أنه خلط بين ولايتين لأبى خزيمة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: حدثنى عمرو بن الحارث السبائى أن صالح بن على لما نزل دابقًا(٥) وحشد الناس للصائفة جعل على كل جند قاضيًا، فشكوا تطويل القضاة فذكر ذلك للمصريين فقال له عمرو بن الحارث: اجمعهم على غوث بن سليمان فإنه يستضلع بهم. ففعل. قال عمرو ابن الحارث: فكنا نمر به والناس يترادفون عليه فنسلم فيقول: انزلوا نتحدث. فنقول: وأنى لنا بالحديث وعليك من ترى. فيقول: انزلوا انزلوا. فيقول: ناحية. فما ينشب أن ينفرج الناس عنه ونخلو فنتحدث.

فوليها غوث إلى خروجه إلى الصائفة خمس سنين قال محمد بن يوسف: أخبرني بذلك يحيى عن خلف عن أبيه. وكان خروجه في جمادي الآخر سنة أربعين ومائة (١٠).

#### ١٥٨ – يزيد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن بلال:

ثم ولى القضاء بها يزيد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن بـلال خليفـة لغـوث(١) على القضاء.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني يحيى قال: حدثني خلف عن أبيه قال: كان يزيد ابن عبدالله يكتب القضايا باسم غوث ولم يثبت اسمه على شيء منها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: كان يزيد بن عبدالله بن بلال واليًا على إخميم فأرسل إليه فاستقضى على مصر.

حدثنى زيد بن بشر عن ربيعة ابن أخى غوث أن غوثًا استخلف يزيد بن عبدالله بن حدثنى زيد بن بشر عن ربيعة ابن أخى غوث أن غوثًا استخلف يزيد بن عبدالله بن بلال وخرج إلى الصائفة، ثم قدم بعد ثلاثة أشهر فأقر ابن بلال ينظر بين الناس قال: فكان الناس يمرون بغوث وهو حالس فى مجلسه لا يختصمون إليه لكفاية ابن بلال ثم أن ابن بلال مات فجاءة فى ذى القعدة سنة أربعين ومائة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: أقام ابن بلال أربعة أشهر ثم مات فجاءة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وابق.

<sup>(</sup>٦) تقدم أنه خرج إلى الصائفة سنة ١٤٤ في قول ابن عبد الحكم ونسختنا الأصح.

١٥٨ - يزيد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن بلال.

رفع الإصر (٢٥١)، التلخيص (ق/١١٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الغوث.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو سلمة عن عبد الرحمن بن عبد الحكم أن ابن بلال كان يجلس للناس فى المسجد الأبيض بحضرموت، ثم قدم غوث فأقره خليفة له يحكم بين الناس حتى مات ابن بلال، فركب غوث إلى منزله فضم الديوان والودائع التى كانت قبله فزعموا أن ابنته صاحت يومئذ: واذلاه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني يحيى بن خلف عن أبيه قال: مات ابن بلال فرجع الخصوم إلى غوث، فلما كثروا على بابه قال: رحمة الله على أبى خالد فقد كان يسد عنا مسدًا.

#### ١٥٩ - غوث بن سليمان الثانية:

ثم عاد غوث بن سليمان إلى القضاء بعد موت ابن بـــلال. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد عن أبيه قـــال: كــان أول من سأل عن الشهود بمصر غوث بن سليمان في خلافة المنصور وكان الناس قبل ذلــك يشهدون فمن عرف منه خيرًا قبل ومن عرف منه غير ذلك لم يقبل على ظاهر الأمر حتى كثرت شهادة الزور وفشت في زمن غوث فسأل عن الشهود في السر فكان الأمر على ذلك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى عن خلف عن أبيه قال: كان غوث أول معروفًا من سأل عن الشهود فى السر وكانت القضاة قبله إذا شهد عند احدهم (۱) وكان معروفًا بالسلامة قبله القاضى وإن كان غير معروف بها أوقف وإن كان الشاهد مجهولاً لا يعرف سئل عنه حيرانه فما ذكروه به خيرًا أو شرًّا عمل به حتى كان غوث فسأل عنهم فى السر فمن عدل عنده قبله ثم يعود الشاهد واحدًا من الناس لم يكن أحد يوسم بالشهادة ولا يشار إليه بها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنى يحيى بن عثمان عن أبيه أن غوثًا أول من حكم فى حبس مسكين وقسط السكنى على بنيه وأمهات أولاده قال يحيى بن عثمان: أخبرنى غير واحد من أشياخنا أنهم رأوا غوثًا تولى ذلك بنفسه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عمى قال: حدثنى أحمد بن وزير كن ابن عفير أن على بن محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن لما قدم مصر اتهم به غوث بن سليمان أن يكون غيبه عنده.

١٥٩- غوث بن سليمان. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) لعله: إذا شهد عندهم أحد.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا عبيدالله عن أبيه قال: زعم عبد الصمد بن حمزة أن غوث بن سليمان أتهم أن يكون غيب عنده على بن محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن، قال سعيد: وقال سعيد بن القاسم بن الحسن: بل أتهم بمكاتبة أبى الخطاب الإباضى والإباضية فورد كتاب أبى جعفر على يزيد بن حاتم وهو على مصر يأمره فيه بحبس غوث فحبس.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وحدثنى عمى عن ابن وزير قال: حدثنى فتيان بن [أبى السمح حدثنى] (٢) ربيعة النفوسي قال: أنا حملت كتاب أبى الخطاب الإباضي من إفريقية إلى غوث وحملت كتاب غوث إلى أبى الخطاب.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن أبيه عن عبد الصمد ابن حمزة بن زياد وكان حمزة بن زياد كاتبًا لغوث: أن غوثًا لما حبس كتب مع حمزة بن زياد إلى صالح بن على، فكتب فيه صالح إلى أبى جعفر يستوهبه إياه فوهبه له وكتب له سحلاً منشورًا برده حيث لقى، فلقى وقد جاوز حلب فأبى أن يرجع ومضى حتى قدم العراق وأبو جعفر حاج، ثم قدم أبو جعفر فاعتذر إليه فعذره ورده إلى مصر، فوليها غوث إلى أن صرف عنها هو وخليفته ابن بالل تسع سنين وكان صرفه فى شهر رمضان سنة أربع وأربعين.

# • ١٦٠ أبو خزيمة إبراهيم بن يزيد الرعيني(١):

ثم ولى القضاء بها أبو خزيمة إبراهيم بن يزيد من قبل الأمير يزيد بن حاتم وليها فى شهر رمضان سنة أربع وأربعين ومائة. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى بذلك يحيى عن خلف عن أبيه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم القرشى قال: سمعت إدريس بن يحيى قال: أراد يزيد بن حاتم [أن] يولى حيوة القضاء فقال حيوة: لست أفعل فافعل ما أنت صانع. فتركه وولى أبا

<sup>(</sup>٢) عن رفع الإصر.

١٦٠ – إبراهيم بن يزيد الرعيني، أبو خزيمة .... - ١٥٤هـ.

من قضاة مصر، ولاه الأمير يزيد بن حاتم سنة ٤٤ اهـ، واستمر قاضيا إلى أن توفي.

فتوح مصر (٢٦٩)، رفع الإصر (٩)، التلخيص (ق/١٥).

<sup>(</sup>١) ذكر في القاموس أنه: الثاني: نسبه إلى ثات بن رعين من أجداده. وفي التلخيص: التاتي: نسبة إلى تات.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن مقدام قال: أخبرنى عمى وأبو زرعة عبد الأحد بن أبى زرارة عن المفضل بن فضالة أن أبا خزيمة كان يعمل الأرسان وكان يعمل كل يوم رسنين واحد ينفقه على نفسه وأهله وآخر يبعث به إلى إخوان له من أهل الإسكندرية لكل واحد منهم رسن لنفسه فلما ولى القضاء كتب إليه أهل الإسكندرية: إنا لله وإنا إليه راجعون إن كانت الدنيا يا أبا خزيمة مالت بك أن تقطع ما كان الله يجريه على يديك في سبيل الله. فقال: معاذ الله. فكان يعملها ويبعث بها إليهم، قال المفضل: وكان إذا غسل ثيابه أو شهد جنازة أو اشتغل بشغل لم يأخذ من رزقه بقدر ما اشتغل. وقال: إنما أنا عامل للمسلمين فإذا اشتغلت بشيء غير عملهم فلا يحل لى أخذ مالهم. قال المفضل: دخلنا عليه فقلنا: كيف نحدك يا أبا خزيمة؟ قال: أمسيت وأصبحت بين رجلين إما حامد وإما ذام ولعله يدخل على في اليوم الواحد خلق كثير من الناس أريد أن أعد لكل واحد منهم جوابًا مخافة أن [يزيغني](٢) على ديني.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن سعد قال: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عبدالله بن بكير عن أبيه قال: سمعت ابن لهيعة وسئل هل كان أبو خزيمة القاضى فقيها؟ فقال: والله ما كان يفتح لنا السؤال عند يزيد بن أبى حبيب إلا أبو خزيمة وكان مذهبه الذى ينحو إليه الطلاق والبيوع والنكاح.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو سلمة وابن قديد قالا: حدثنا ابن عبد الحكم قال: حدثنى أحمد بن عمرو بن سرح قال: رفع بعض بنسى مسكين إلى أبى خزيمة فى شىء من [أمر] (٣) حبسهم قد كان بعض القضاة ينظر (٤) فيه، فكأن أبا خزيمة لم ير إنفاذ ذلك فكتب إليه: إذ (٥) نحن لم ننتفع بقول القضاة (٢) قبلك عندك كذلك لا ينتفع بقولك عند القضاة بعدك. فأنفذ ذلك.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل واستوفينا الكلام على المعنى. وفي رفع الإصر: يحيلني عن ديني.

<sup>(</sup>٣) عن تاريخ ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٤) لعله: نظر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أو. وفي تاريخ ابن عبد الحكم: إذا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: القضا.

حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف قال: حدثني عمى الحسين بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن وزير قال: حدثني عبد العزيز بن أبي ميسرة قال: كان محمد (٧) بن سعيد بن عقبة على خراج مصر من قبل أبي جعفر، فاستعمل على إتريب (١) ابن عتبة الذي كان زوج بنت سليمان بن بكار النقاد بن سليمان بن أبي زينب (٩) السبائي فأغلظ على أهلها وأساء حوارهم، فغضب لبعض المراديين رجل من مراد يقال لـ [ابن](١٠) شجرة المرادي وليس بأبي عبد الجبار بن شجرة ولكنه رجل من الصليبة، وكان [ابن] شجرة هذا في فرض عبدالله بن حديج وهو على حرب مصر، فعمد إلى سيفه فطلاه مدادًا ثم جلس على فرشه (١١) ينتظر ابن عتبة \* وكان من خيار الناس (١٢) فانصرف ابن عتبة إلى منزله بعد العتمة فلحقه [ابن] شجرة فضربه بالسيف فوقع ابن عتبة ووقعت قلنسوته فلم يشك ابن شجرة إلا أن القلنسوة رأسه ومضى يركض حتى استدار على فرج فرجع إلى مركزه مع ابن حديج ومضى الناس فإذا ابن عتبة ملقى لم يصبه شيء وكان [ابن] شحرة يقول: لو علمت أن الذي سقط القلنسوة مازلت حتى أزيـل رأسـه. فلما مضى ابن عتبة إلى منزله أرسل إليه محمد بن سعيد \* من بك. فقال(١٣٠): أهل إتريب جملة. فبعث إليهم فحبسوا وكان فيهم الليث بن سعد فحبس ساعة من نهار ثم خلى فكان الليث يقول: إن هذا لشيء ما سألت الله العافية منه قط إنى متهم في قتل نفس. وكتب إلى أبي جعفر بخبر ابن عتبة وأنه يجهل من قتله إلا بالظنة فكتب أبو جعفر إلى أبي خزيمة (١٤) .... إنما يدخل على محمد بن سعيد بعد العصر من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة الأخرى، فجاءه الكتاب قبل يوم الجمعة فحبسه محمد بن سعيد حتى دخل عليه أبو خزيمة القاضي بعد العصر يوم الجمعة فدفع إليه الكتاب فلما نظر إليه حعله في كمه

<sup>(</sup>V) في الأصل: عمر. ويظهر مما بعد أنه تصحيف.

<sup>(</sup>A) ضبطنا لا تريب عن القاموس حيث قيل عنه كازميل وهو في المسالك (ص٨٢) بفتح أوله ولم يضبط في الأصل.

<sup>(</sup>٩) ضبطنا لهذا الاسم بالتحمين لأن النقط ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) اختلف الأصل بين: شحرة. وابن شجرة.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: فرسه.

<sup>(</sup>١٢) قوله: ﴿وَكَانَ مَن خَيَارِ النَّاسِ اعتراضه غير مناسب فيفهم أن الأصل مختل هنا.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: بن بك فسأل. وحملناه على المعنى الظاهر وهو أن محمد استفهم عن الضارب واتهم ابن عتبة أهل أتريب كلهم.

<sup>(</sup>١٤) ظهر أنه سقط من الأصل هنا قدر جملة أو جملتين لأنه يفهم أن أب حعفر كتب إلى أبى خزيمة وبعث الكتاب إلى محمد بن سعيد ثم أن مضمون الجواب كان أن يفرج عن المحبوسين.

فكلمه محمد بن سعيد أن يفضه فقال: هذا من الحكم وللحكم محلس. فانصرف بالكتاب فلما جلس للقضاء دعا بالكتاب ففضه وأرسل إلى المحبوسين فخلاهم وقال لأولياء ابن عتبة: انبثوا( $^{\circ}$ ) على ما شئتم. فأهدر دمه. فقال محمد بن سعيد: انظروا لى المار حارمًا استعمله على أهل إتريب بما صنعوا. فقيل له: هذا ابن أخى الحسن سبابه. وهو الخزرج بن صالح جد كند( $^{\circ}$ ). فدعاه فولاه إتريب فأنساهم ابن عتبة في سوء المقابلة والغلظة، قال ابن وزير: فأخبرني وهب بن عبدالله بن صالح المرادي وهو أبو باروا( $^{\circ}$ ) أنه سمع الخزرج بن صالح يقول لمحمد( $^{\circ}$ ) بن كوثر وكان في حشاد العمال الذين يحشرون الناس إلى ولاة الخراج: يابن الفاعلة (لا يكني) والله لئن لم يجيء بكل اسم أخرجته إليك لأفعلن بك ولأفعلن، يتواعده. قال وهب: ثم رأيته بعد ذلك تزوج بنت الخزرج بن صالح.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن داؤود بن [أبى] صالح قال: حدثنى محمد بن أبى المغيرة عن ابن وزير عن أبى زيد كيد أن عبد الأعلى بن سعيد الجيشانى تزوج امرأة من بنى عبد كلال، فقام بعض أوليائها فى ذلك وأنكروه وترافعوا إلى أبى حزيمة فقال: ما أحل ما حرم الله ولا آحرم ما أحل الله إذا زوجها ولى فالنكاح ماض. فارتفعوا (۲۰) إلى يزيد بن حاتم وهو الأمير يومئذ، فقال يزيد: ليس عبد الأعلى من أكفائها. وأمر أبا خزيمة بفسخ نكاحها، فامتنع أبو خزيمة من ذلك وفرق بينهما يزيد بن حاتم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: قال عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني لما فرق يزيد بين الكلالية وبينه:

أعلنت الفواحش في البوادي وصار الناس أعوان المريب إذا ما \* عبتهم عابوا مقالي للانك في القوم من تلك العيوب

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: بثوا.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: إلى.

<sup>(</sup>۱۷) لعله: حد كند. وفي العبارة اختلال.

<sup>(</sup>١٨) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: محمد بدون لام.

<sup>(</sup>۲۰) لعله: فترافعوا.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: «عبتم» و «لنا». واتبعنا رفع الإصر.

وودوا لو كفرنا فاستوينا وصار الناس كالشيء المشوب وكسنا نستطب إذا مرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى الصباح بن عبد الرحمين بين النضر الأبرهي أن المرأة التي تزوجها عبد الأعلى بن سعيد هي أم شرحبيل بنت عبد الرحمن بن عبدالله بين مرة بن اليسع (٢٢) بن عبد كلال، وكان عمها يعفر بين عبدالله الذي عقد نكاحها، وفرض لها عبد الأعلى من الصداق ألف دينار، ففرق بينهما يزيد بين حاتم ولم يكن دخل بها. فوليها أبو خزيمة إلى أن مات وهو على قضائها في ذي القعدة سنة أربع وخمسين ومائة فكانت ولايته عشر سنين.

# 171 - عبدالله بن لهيعة الحضرمي<sup>(١)</sup>:

ثم ولى القضاء بها عبدالله بن لهيعة مستهل سنة خمس وخمسين ومائة من قبل أمير المؤمنين أبى جعفر، وهو أول قاض ولى مصر من قبل الخليفة (٢). حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى بذلك يحيى عن خلف عن أبيه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن داؤود بن أبى صالح قال: حدثنا محمد ابن المغيرة بن أخضر عن أحمد بن يحيى بن قديد قال: حدثنا هاشم بن عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج قال: سمعت أبى يقول: كنت بالعراق فدخلت يومًا على أبى جعفر أمير المؤمنين، فقال: يا ابن حديج أعلمت ما حدث ببلدك؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين، قال: مات بها رحل أصيبت \* به العامة (٣) قلت: ذاك أبو خزيمة إذًا. قال: أحل، فمن ترى أن نولى القضاء؟ قلت: أبا معدان عامر بن مرة اليحصبي. قال: ذلك

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: ليشع.

١٦١ - عبدالله بن لهيعة بن فرعان لحضرمي المصر، أبو عبد الرحمن .... - ١٧٤هـ.

قاضى الديار المصرية وعالمها ومحدثها في عصره. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة. وقال سفيان الثورى: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. ولى قضاء مصر للمنصور العباسي سنة ١٥٤هـ.

فتوح مصر (۲۷۱)، رفع الإصر (۸۸)، التلخيص (ق/٤٣).

<sup>(</sup>١) في التلخيص: لهيعة عطية واخطأ من قاله بالتصغير.

<sup>(</sup>۲) تقدم أن عياض بن عبيدالله ولى القضاء (سنة ۹۸)، من قبل سليمان بن عبد الملك وكذلـك وليه يحيى بن ميمون (سنة ۱۰۰) من قبل هشام.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أهيب الغابة. والتصحيح عن تاريخ ابن عبد الحكم.

أخبار قضاة مصر .....

رجل أصم ولا يصلح الأصم للقضاء. قلت: فعبدالله بن لهيعة.قال: فابن لهيعة [على] ضعف عقله وسوء مذهبه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف بن ربيعة (ئ) قال: حدثنى أبى وابن عفير وابن بكير وعبدالله بن بكار أن وفد أهل مصر كانوا بالعراق وهم عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج، وعياش بن عقبة بن كليب الحضرمي، وغوث بن سليمان، وهشام بن حميد وغيرهم، فدخلوا على أبى جعفر المنصور يومًا فقال لهم: أعظم الله أحركم في قاضيكم أبو خزيمة. ثم التفت إلى ربيع فقال: انتخبنا (6) لأهل مصر قاضيًا. قال عبدالله بن عبد الرحمن بن حديج: ماذا أردت بنا يا أمير المؤمنين أردت تشهرنا في الأمصار بأن (1) بلدنا ليس فيه من يصلح لقضائنا حتى تولى علينا من غيرنا. قال: فسم رجلاً. قال: فذكر له أبا معدان اليحصبي فقال: \*

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن أبيه قال: ولى ابن لهيعة القضاء وأجرى عليه ثلاثون دينارًا في كل شهر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة قال: سمعت إبراهيم بن أبى داؤود قال: سمعت ابن لهيعة يقول: كنت ربما أتيت يزيد بن أبى حبيب فيقول: كأنى بك قد قعدت على الوسائد: يعنى وساد القضاء. فما مات ابن لهيعة حتى ولى القضاء.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة قال: كتب إلى أبو جعفر (^) أمير المؤمنين أنه لا يجوز \* للحامل صدقة على وارث (^).

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني محمد بن عبد الصمد الصدفي قال: حدثني على ابن عمرو بن خالد أبو خيثمة عن أبيه قال: طلب الناس هلال شهر رمضان وابس لهيعة

<sup>(</sup>٤) في الأصل: خلف بن أبي ربيعة.

<sup>(</sup>٥) غير واضح الكتابة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فإن. واتبعنا رفع الإصر.

<sup>(</sup>٧) في رفع الإصر: في صفة أنه يختار.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: كتب إلى أبي جعفر.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل.

على القضاء فلم ير، وأتى رحلان فزعما أنهما قد رأياه فبعث بهما الأمير موسى بن على بن رباح إلى ابن لهيعة فسأله عن عدالتهما فلم يعرفا، واختلف الناس وشكوا فلما كان فى العام المقبل خرج عبدالله بن لهيعة فى نفر من أهل المسجد عرفوا بالصلاح فطلبوا الهلال، فكانوا يطلبونه بالجيزة فهو أول القضاة حضر فى طلب الهلال، ثم تعدوا الجسر فى زمن هاشم بن أبى بكر البكرى وطلب الهلال فى جنان ابن أبى حبثى (١٠) قال أبو خيثمة: ثم كانت القضاة على ذلك حتى كان ابن أبى الليث فطلبه فى أصل المقطم. فوليها عبدالله بن لهيعة إلى أن صرف عنها فى ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائة وليها عشر سنين.

## ١٦٢ - إسماعيل بن اليسع الكندى:

ثم ولى القضاء بها إسماعيل بن اليسع الكندى(١) من قبل المهدى وكان إسماعيل كوفيًا وهو أول من ولى مصر يقول بقول أبى حنيفة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا على بن أحمد بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن سعد بن أبى مريم قال: سمعت سعيد بن أبى مريم يقول: قدم علينا إسماعيل بن اليسع الكندى قاضيًا بعزل ابن لهيعة وكان من خير قضاتنا غير أنه كان يذهب إلى مذهب أبى حنيفة ولم يكن أهل مصر [يعرفونه (٢)] وشنئوه وكان مذهبه إبطال الأحباس فثقال على أهل مصر وشنئوه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن أبيه قال: جاء رجل إلى الليث بن سعد فقال: ما تقول فى رجل قال لرجل: يا مأبون يا من ينكح فى دبره. فقال له الليث: تصير إلى القاضى إسماعيل بن اليسع. فقال: قد صرت إليه فقال: يقول له مثل ما قال له. فقال: سبحان الله وهل يقال للزانية إلا ذلك. فكتب الليث فيه إلى أمير المؤمنين فعزله.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الحبسي. بالسين المهملة والظاهر أنها الجنان المعروفة بعـد بجنــان الحبـش التـي ذكر في الخطط (٢/٢٥)، أنها كانت تعرف قديمًا بقتادة بن قيس بن حبشي.

١٦٢- إسماعيل بن اليسع الكندى

فتوح مصر (۲۷۲)، رفع الإصر (٤٠)، التلخيص (ق/٢٤).

<sup>(</sup>۱) سمى في حسن المحاضرة: إسماعيل بن سميع الكوفسي (۱۱۷/۲)، وفي تاريخ ابن عبد الحكم: إسماعيل بن السبع.

<sup>(</sup>٢) عن تاريخ ابن عبد الحكم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو سلمة وابن قديد قالا: حدثنا يحيى بن عثمان عن يحيى بن بكير قال: كان إسماعيل بن اليسع مأمونًا فقيهًا، وكان يصلى بنا الجمع وعليه كساء مربع من صوف وقطن وقلنسية حبر (٣).

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: جاء الليث إلى إسماعيل بن اليسع فجلس بين يديه فرفعه إسماعيل فقال: إنما جئت مخاصمًا لك. قال: في ماذا؟ قال: في إبطالك أحباس المسلمين قد حبس رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير فمن بقى بعد هؤلاء. وقام وكتب إلى المهدى فورد الكتاب بعزله، فأتاه الليث فجلس إلى جنبه وقال للقارئ: اقرأ كتاب أمير المؤمنين. فقال له إسماعيل: يابا الحارث وما كنت تصنع بها أما والله لولا أمر السلطان ثم أمرتنى بالخروج لخرجت. فقال له الليث: إنك ما علمت لعفيف عن أموال الناس.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: أخبرنا أبى قال: كتب فيه الليث إلى أمير المؤمنين إنك وليتنا رحلاً يكيد<sup>(1)</sup> سنة رسول الله على الله المعربية أنا ما علمناه في الدينار والدرهم إلا حيرًا. فكتب بعزله.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عاصم بن رازح قال: حدثنا يونس قال: أول عراقي ولى قضاء مصر إسماعيل بن اليسع، فكتب الليث إلى أبي جعفر<sup>(1)</sup>: إنا لم ننكر عليه شيئًا غير أنه أحدث أحكامًا لا نعرفها، فعزله.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى قال: حدثنى خلف بن ربيعة قال: حدثنى أبى وابن عفير وزيد بن بشر أن إسماعيل بن اليسع كان رجلاً صالحًا، وكان ولى باختيار يعقوب بن داؤود، وكان إبراهيم بن صالح . عصر أميرًا وسراج بن خالد على البريد فأراداه على الحكومة لهما بشىء فامتنع، فاحتالا له بعسامة بن عمرو فأدخله حمامه وأطعمه سمكًا، فمرض فكتب إبراهيم بن صالح وسراج بن خالد إلى المهدى يذكران أنه فلج فكتب بصرفه ورد الأمر إلى غوث.

<sup>(</sup>٣) لعله: خز. كما في رفع الإصر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تكيد. والتصحيح عن تاريخ ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: معا.واتبعنا تاريخ ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٦) كذا مع أن أبا جعفر توفى سنة ١٥٨.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا عبيدالله عن أبيه أن إبراهيم بن صالح أمر سراج بن خالد صاحب البريد أن يكتب بمرض إسماعيل وضحيح الناس من ذلك، ففعل سراج وكتب: إن إبراهيم أقعد غوثًا فأقره المهدى فوليها إسماعيل إلى أن صرف عنها سنة سبع وستين ومائة ثلاث سنين. حدثنى بذلك يحيى بن خلف عن أبيه.

### ١٦٣ - غوث بن سليمان الثالثة:

ثم ولى القضاء بها غوث بن سليمان من قبل المهدى، ورد الكتاب بولايته في جمادى الأولى سنة تسع وستين ومائة. حدثني بذلك يحيى بن خلف عن أبيه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى القاسم بن حبيش بن برد رحمه الله وأبو سلمة وابن قديد قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو رجاء حماد بن المسور قال: قدمت امرأة من الريف وغوث قاض<sup>(۱)</sup> في محفة، فوافت غوثًا عند السراجين رائحًا إلى المسجد فشكت إليه أمرها وأخبرته بحاجتها، فنزل عن دابته في حوانيت السراجين ولم يبلغ المسجد، وكتب لها بحاجتها، وركب إلى المسجد، فانصرفت المرأة وهي تقول: أصابت والله أمك حين سمتك غوثًا أنت غوث غير<sup>(۱)</sup> اسمك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: حدثنى حالد ابن يزيد بن أبى الهذيل الخولانى قال: سمعت حالد بن حميد يقول: أوصى إلى رجل فوحدت فى تركته خمرًا، فأتيت غوث بن سليمان فأحبرته فقال: ما تقول أنت؟ قلت: أرى أن تكسر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أحبرنى عمى قال: سمعت أحمد بن يحيى بن وزير يقول: خاصم بنو عبد الملك بن أبى الحويرثة أباهم فى تفضيله بعضهم على بعض وقالوا: قد دفع إلى هذا الصبى أكثر من عشرة آلاف. فرأى غوث أن يساوى بينهم فى العطية وقال لعبد الملك بن أبى الحويرثة: ما حملك على ذلك؟ قال: أيها القاضى لوذت أمه ما نستها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني يحيى بن أبي معاوية عن خلف بن ربيعة عن أبيه

١٦٣- غوث بن سليمان. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) عن تاريخ ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عند.

أخبار قضاة مصر ......أ

قال: أقام غوث بن سليمان بمصر ثلاثاً وعشرين سنة منذ صرف عن القضاء سنة أربع وأربعين ومائة، وذلك أن أم المهدى أم موسى بنت يزيد بن منصور بن عبدالله الحميرية وقع بينها وبين أبى جعفر خصومة فقالت: لا أرضى إلا بحكم غوث بن سليمان. فحمل إلى العراق حتى حكم بينه وبينها ورجع إلى مصر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد قال: حدثني أبو نصر أحمد بن على بن صالح قال: حدثني ياسين بن عبد الأحد قال: سمعت أبي يقول: سمعت غوث بن سليمان يقول: بعث إلى أمير المؤمنين أبو جعفر فحملت إليه فقال لى: يا غوث إن صاحبتكم الحميرية حاصمتني إليك في شروطها. قلت: أيرضي أمير المؤمنين أن يحكمني عليه؟ قال: نعم. فقلت: إن الأحكام لها شروط [أ] فيحتملها(٣) أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قال: يأمرها أمير المؤمنين أن توكل وكيلاً وتشهد على وكالته حادمين حريـن يعدلهما أمير المؤمنين على نفسه. ففعل فوكلت خادمًا وبعثت (٤) معـه كتـاب صداقهـا وشهد الخادمان على وكالتها، فقلت: قد تمت الوكالة فإن رأى أمير المؤمنين أن يساوى الخصم في بحلسه. قال: فانحط عن فرشه وجلس مع الخصم ودفع إلى الوكيل كتاب الصداق فقرأته عليه فقلت: يقر أمير المؤمنين بما فيه؟ قال: نعم. قلت: أرى في الكتاب شروطًا موكدة بها تم النكاح بينكما، أرأيت يا أمير المؤمنين لـو خطبت إليهم ولـم تشترط لهم هذا الشرط(°) كانوا يزوجونك؟ قال: لا. قال: قلت: فبهذا الشرط تم النكاح وأنت أحق من وفي لها بشرطها. قال: علمت إذ أجلستني هذا المجلس أنك ستحكم [على]. قال: قلت له: أعظم جائزتي وأطلق سبيلي. قال: بل جائزتك على من قضيت له. ثم أمر لي بخلعة وجائزة. ثم أمر أبو جعفر باحتباس غـوث ليحكـم بـين أهـل الكوفة فقال له غوث: يا أمير المؤمنين ليس البلد بلدى ولا معرفة لي بأهلها فإذا أنا ناديت من له حاجة بخصومة فلم يأت أحد ائذن لي يا أمير المؤمنين في الرجوع إلى بلدى. قال: نعم. فجلس غوث ثم نادى بعد ذلك فانقطعت عنه الخصوم وسار إلى

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني يحيى بن أبي معاوية قال: حدثني خلف قال:

<sup>(</sup>٣) سقوط همزة الاستفهام في هذا الموضع وفي مثله يوهم أنها لم تكتب في الأصل الأول مسندة إلى ألف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بعث.

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: وقال غير أبي عمر: كان في الشرط أنه لا يتسرى ولا يتزوج عليها إلخ.

حدثنى زياد بن يونس قال: سمعت غوث بن سليمان يقول: قال لى أبو جعفر: أقم هاهنا. فقلت: البلد ليس بلدى وليس لى معرفة بأهله فإن رأيت أن تعفيني فأعفني.

ووليها غوث إلى أن توفى بها وهو على قضائها في جمادي الآخرة سنة ثمان وستين ومائة وليها سنة واحدة صلى عليه الأمير موسى بن مصعب الخثعمي رحمة الله عليه.

تم الجزء الثالث من كتاب معرفة قضاة مصر وذكر أخبارهم وقضاياهم والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم

\* \* \*



### الجزء الرابع من كتاب تسمية قضاة مصر

۲۲ - الفضل بن فضالة<sup>(١)</sup>:

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد (٢) البزار المعروف بابن النحاس قراءة عليه قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى قال: ثم ولى القضاء بها المفضل بن فضالة القتباني من قبل الأمير موسى بن مصعب، أتى كتاب المهدى بولايته على قضائها وأجرى عليه ثلاثين دينارًا في كل شهر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو سلمة التجيبي قال: حدثنى زيد بن أبى زيد قال: وقع إلى أحمد بن يحيى بن قديد كتابًا بخطه فيه: حدثنى أبو ثمامة بن المفضل بن فضالة عن أبيه قال: سألت يزيد بن أبى حبيب مسئلة من الأحكام وأنا قد ناهزت الأحلام فضحك وقال: يجب أن تكون قاضيًا بلغك الله ذلك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنى أحمد بـن محمـد بـن عبـد العزيز أبو الرقراق<sup>(٣)</sup> قال: سمعت يحيى بن بكير يقــول: كـان رزق المفضـل فـى الشـهر ثلاثين دينارًا فكان يجعل منها عشرة فى عسل.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن ابن عثمان عن أبى الطاهر أحمد ابن عمرو بن السرح قال: رأيت المفضل وأنا صبى رجل أبيض عليه وفرة حسيم كأنه من رجال المغرب يعتم بعمامة سوداء على قلنسية طويلة.

١٦٤ – المفضل بن فضالة بن عبيد، أبو معاوية الحميري القتباني المصري.... - ١٨١هـ.

قاض، من حفاظ الحديث. ولي القضاء بمصر مرتين.

فتوح مصر (۲۷۳)، تهذيب التهذيب (۲۷/۱۰)، رفع الإصر (۲۳۰)، التلخيص (ق/١٠٤).

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن عبد الحكم: القتباني. وبهامش الأصل: مالكي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل هنا: سعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الرقاق. وكذلك في موضع آخر منه وليس بصواب.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الجلاب قال: حدثني عبد الغني بن أبي عقيل قال: رأيت المفضل بن فضالة ذو وفرة قد فرقها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو سلمة عن يحيى بن عثمان عن زيد بن بشر قال: سمعت لهيعة بن عيسى يقول: إن المفضل بن فضالة دعا الله أن يذهب عنه الأمل فأذهبه الله عنه فكاد أن يختلس عقله ولم يهنئه شيء من الدنيا فعاد فدعا الله أن يرد إليه الأمل فرده.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عاصم بن رازح قال: حدثنا سفيان بن أبى زرارة قال: سمعت أبى يقول: كان المفضل يجلس فى مسجده يقضى بين الناس فيمر به عبدالله بن عياش بن عباس القتبانى، فإذا رأى اجتماع الناس عليه صفق بإحدى يديه على الأخرى وقال: أهذا الثور يحسن القضاء؟

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا الحارث بن مسكين قال: سمعت المفضل بن فضالة وسأله رجل عن الوطء فى الدبر فقال: إن هذا لم يجد أصحابه أصفق وجها منه، فقالوا له: اذهب إلى المفضل فاسأله عنه. لو كان هذا حلالاً ما كان فى ذكره خير فى المسجد.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أحمد بن أبى صالح عن ابن أبى المغيرة عن أحمد ابن وزير أن المفضل بن فضالة كان أول القضاة طول السجلات ونسخ (١) فيها كتب السحاء (٥) والوصايا والديون ولم يكن ذلك قبله.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عثمان بن سعيد بن حمزة بن المغيرة قال: حدثنا على بن عبد الرحمن بن المغيرة عن يحيى بن بكير أن إسحاق بن معاذ بن مجاهد بن خير كان شاعرًا، فخاصم إلى المفضل وكان قد هجا المفضل فأدخل يده إلى كمه ليخرج قصته فأخرج الهجو فدفعه إليه وهو:

خف الله واسمع من مقالى مفضل (٢) فإنك عن فصل القضاء ستسأل وقد قال أقوام عجبت لقولهم أقاض له شعر طويل مرجل

فرمي المفضل الرقعة وقال: قم لاحياك الله.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وفسخ. التصحيح عن رفع الإصر.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل ولعل الصواب. سحاءات. أو سحايا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مقال مفصل. واتبعنا رفع الإصر.

أخبار قضاة مصر ....

قال أبو عمر محمد بن يوسف الكندى وقد كان مدحه قبل ذلك فقال:

لفضلك (٧)أضحى يا مفضل ظاهرًا (٨) لقد سست فصل الحكم في الدهر حقبة فإن قيل أي الناس أهجر للهوي فأنى نخاف الجرور منك وإنما

لمن كان يعنى بالأمور ويعقل فلا أنت ذو حرق ولا أنت تجهل ولا أنت ممن يطيب مطامع وتعرض عن قصد السبيل وتعدل (٩) وأقضى بفصل الحكم قيل المفضل دليلك في الحكم الكتاب المنزل

ثم هجاه بعد فقال:

خيف الله وارقيد (۱۰)واتئيديا مفضل وإنك موقوف به ومحاسب أفيي العدل أن أقصى وأخرج متعبًــا ويفتح إن يدنــو لــه البــاب جهـــرة وتقبل منه في مغيبي شهوده فها أنا ذا أصبحت خصمك في الذي فأصغ إلىي السمع منك وأنبسني

فإنك عن فصل القضاء ستسأل فدونك فانظر كيف في الحكم تفعل وتدنى بفضل منك خصمىي ويدخل(١١) ويغلق دونسي إن دنسوت ويقفل وبينتسي ليسمت إذا غماب تقبمل قضيت به والحق ما ليس يجهل بأى وجوه الفقه أصبحت تعمل

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد عن أبي نصر بن صالح عن ياسين عن أبيه: أن أبا الكروس تمام بن الكروس الكلبي تزوج امرأة من المعافر يقال لها أم شاكر فنافرته يومًا فطلقها وادعت عليه مهرًا فخاصمته إلى المفضل فقال أبو الكروس:

ألا طرقتنما سمحرة أم شماكر بكارًا وهمل يؤذيك إلا المباكر وقد أخذت مهرًا لما كان عندها وهذا شهودي حمير والمعافر(١٢)

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بفضلك.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: طاهر.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل: ولو كان (يعرض ويعدل) كان أنسب.

<sup>(</sup>١٠) لعله: أرفق.

<sup>(</sup>١١) اتبعنا الأصل الذي فيه (تدني) و (يدخل).

<sup>(</sup>١٢) في حاشية بخط غير الناسخ: بين هذين البيتين بيت ذكره ابن يونس وهو:

فقال له المفضل: يا أبا الكروس إن شهد لك بالبراءة حكمنا لك، وإن شهد عليك فعلينا الوفاء عنك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا القاسم بن حبيش بن برد رحمة الله وأبو سلمة وابن قديد قالوا: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: حدثنى بعض مشايخنا أن رجلاً لقيه بعد أن عزل فقال: حسبك الله قضيت على بالباطل وفعلت وفعلت. فقال له المفضل: لكن الذي قضينا له يطيب الثناء.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى قيس بن حملة الغافقى قال: حدثنا ياسين [بن عبد الأحد] بن أبى زرارة قال: حدثنى أبى قال: كان بمصر نصرانى سب النبى كالله فكتب فيه المفضل بن فضالة إلى مالك بن أنس رحمه الله يسأله عن قتله فكتب مالك يأمر بقتله قال: وكان على بن سليمان الهاشمى (١٣) واليًا على مصر يومتذ فقتل ذلك النصراني.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن زبان الحضرمى قال: أخبرنا الحارث بسن مسكين عن ابن القاسم قال: سألت مالكًا عن القبطى (۱۱ الذى ذكر النبى على القبطى وكان ذكره للنبى على القبله أن قال: مسكين محمد يقول انكم (۱۵ في الجنة أهو الآن في الجنة? مسكين فما له لا ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو كان أحرق بالنار استراح الناس منه. فقال: اكتبوا إليه أن اضربوا عنقه. قلت: أتكتب إليهم بذلك؟ قال: نعم. قال الحارث بن مسكين: هو المفضل الذى أمر بضرب عنقه وهو كتب إلى مالك نعم. قال الحارث بن مسكين: هو المفضل الذى أمر بضرب عنقه وهو كتب إلى مالك فكانت ولايته سنة وثلاثة أشهر.

## ١٦٥ أبو الطاهر عبد الملك بن محمد الحزمي<sup>(١)</sup>:

ثم ولى القضاء بها أبو الطاهر عبد الملك بن محمد الأنصارى الأعرج من قبل الهادى قدمها أول سنة سبعين ومائة. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى بذلك يحيى عن خلف عن أبيه.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: القاسمي. وقد أتى في النجوم بنسبه إلى العباس (١/٥٥١)، فصححناه على ذلك.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: السطى. ويرى أن القبطى أقرب من النبطى إذ هو النصراني الذي تقدم ذكره. وفي رفع الإصر: النصراني.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: أيكم.

١٦٥- أبو الطاهر عبد الملك بن محمد الحزمي

فتوح مصر (۲۷۳)، تهذيب الكمال (۲۹۳/۱۸)، رفع الإصر (۱۲۵)، التلخيص (ق/۵۸). (۱) بالهامش: مالكي.

خبار قضاة مصر .....

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن أبى يحيى الصدفى قال: كان الحزمى يسكن عند سقيفة الحاجب.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن داؤود بن أبي صالح قال: حدثنا محمد ابن أبي المغيرة عن ابن وزير عن يحيى بن بكير قال: قدم علينا عبد الملك بن محمد الحزمي واليًا من قبل الهادي فكانت أحكامه على مذاهب [ابن] القاسم وسالم وابن شهاب وربيعة وكان مستضلعًا بمذاهب أهل المدينة حافظًا لها. قال ابن بكير: وكان الحزمي يتفقد الأحباس بنفسه ثلاثة أيام في كل شهر يأمر بمرمتها(٢) وإصلاحها وكنس ترابها ومعه طائفة من عماله عليها فإن رأى خللاً في شيء منها ضرب المتولى لها عشر جلدات.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن عمرو بن خالد قال: كان كتاب الحزمى ورش المقبرى وخلف بن قادم وواصل. قال يحيى: وأخبرنى أبو يحيى الصدفى أن الحزمى كان يقضى بشاهد ويمين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنى عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن يزيد بن عمر أن الطائى صاحب البريد شفع إلى الحزمي في خصم (٣) فكتب إليه الحزمي: ما أنت والقضاء عليك تدبر دوابك وبراذعها وكنس زبولها. فكتب إلى هارون يبغيه (١) ويقول: إن الناس قد شكوه وأتى كتاب هارون إلى داؤود بن يزيد بن حاتم وكان يومئذ واليًا على مصر يأمره أن يوقف الجزمي للناس فأقامه داؤود فأثنى الناس عليه خيرًا وركب الليث بن سعد وعاصم بن العلاء القاص وعبدالله بن لهيعة إلى الأمير (٥) فأثنوا عليه، فقال الجزمي لداؤود: قد جاءتني فرجة (١) فيها لباس العافية أنا فيه ولست تصل رحمي . عمثل إعفائي وقد رضيت لك المفضل بن فضالة فلم يزل به حتى أعفاه (٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نرمتها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خصمي.

<sup>(</sup>٤) بلا نقط.

<sup>(</sup>٥) عن التلخيص.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فرحه. بعلامة الهاء المهملة.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ ابن عبد الحكم: استعفى (الحزمى) في سنة ١٧٠.... فأشار عليهم بالمفضل بن فضالة ثم شخص أبو طاهر إلى العراق فقال: إنما ظننت أنى لا أعفى عن العمل ولولا ذاك ما

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: حدثنى القاسم بن حبيش وأبو سلمة وابن قديد قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: حدثنى أبى قال: كتب إليه صاحب البريد: إنك تبطئ بالجلوس للناس، فكتب إليه أبو الطاهر: إن كان أمير المؤمنين أمرك بشىء وإلا فإن في أكفك وبراذعك ودبر داوبك ما يشغلك عن أمر العامة. ثم استعفى فأعفى. فوليها عبد الملك بن محمد إلى أن صرف عن قضائها في جمادى الأولى سنة أربع وسبعين ومائة. كانت ولايته عليها أربع سنين وأربعة أشهر.

# ١٦٦ - المفضل بن فضالة الثانية:

ثم ولى القضاء بها المفضل بن فضالة ولايته الثانية من قبل داؤود بسن يزيد بسن حاتم المهلبي ثم ورد كتاب الرشيد هارون بإقراره، وليها في رجب سنة أربع وسبعين ومائة. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني بذلك يحيى بن خلف عن أبيه عن حده.

حدثنا محمد بن يوسف قال:حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه أن المفضل بن فضالة حعل صاحب مسائل (١) يسأل عن الشهود وكان كاتبه فليح بن سليمان الرعينى يعرف بابن القمرى وشهرته (٢) بذلك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أحمد بن داؤود عن ابن أخضر عن ابن وزير عن يحيى بن بكير، أن أول من جعل صاحب مسائل (٣) المفضل بن فضالة في ولايته الثانية جعل كاتبه فليح بن القمرى فتحدث الناس أنه كان يرتشى من أقوام ليذكرهم بالعدالة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: لما ولى المفضل بن فضالة شكى كاتبه فليح بن سليمان الرعيني وشكيت امرأته وأمته.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه قال: لم يكن يتبع القاضى فيما مضى غير كاتبه ومن يقوم بسين يديه فى محلس الحكم حتى كان المفضل فى ولايته الثانية فإنه رسم أقوامًا بالشهادة فكانوا عشرة رجال، فرأى

استعفيت عن مصر فإنها زاوية صالحة. وفي التلخيص: وإنما كان صاحب الـبريد كـاتب الخليفـة بأخبار القضاة لأنه كان أول من اتخذ ذلك مبالغة في الاطلاع على أحوال الرعية إلخ.

١٦٦- المفضل بن فضالة. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) في الأصل: سايل. وفي رفع الإصر: مسايل يبحث له عن أحوال إلخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شهره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سائل.

سأدعو إلهى حتى الصباح لكيما يعيدك كلبا هزيالا سننت لنا الجور فى حكمنا وصيرت قومًا لصوصًا عدولاً ولم يسمع الناس فيما مضى بأن العدول عديدًا قليلاً(°)

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عيسى بن أحمد بن يحيى الصدفى قال: سمعت محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال: قال أشهب: لم يكن من قضاتنا أحد أقوم بأمور اليتامى من المفضل. قال أشهب: سمعته غير مرة يقول: ولى اليتم كأبيه (١).

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو دجانة أحمد بن الحكم قال: حدثنا محمد بن رمح قال: كان بينى وبين جار لى مشاجرة فى حائط فقالت لى أمى: امض إلى القاضى المفضل بن فضالة تسأله أن يأتى ينظر إلى هذا الحائط. فمضيت إليه وأخبرته فقال: اجلس لى بعد العصر حتى أوافيك. فأتى فدخل إلى دارنا فنظر إلى الحائط ثم دخل إلى دار جارنا فنظر فقال: الحائط لجاركم. وانصرف(٧).

حدثنا محمد بن موسى الحضرمى قال: حدثنا هارون بن أبى الهيذام قال: حدثنا المفضل بن غسان عن يحيى بن مغيرة قال: المفضل بن فضالة مصرى رجل صدق، وكان رجلاً من العرب، وكان يجبر إذا حاءه رجل قد انكسرت يده حبرها.

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه الأبيات من الأصل وأوردناها عن رفع الإصر.

<sup>(</sup>٥) فى حاشية بخط غير الناسخ: قال يحيى بن بكير: ولد المفضل سنة ست أو سبع ومائة ومات سنة إحدى وثمانين ومائة، وقال البخارى يقال فى شوال سنة إحدى وثمانين ومائة، وقال البن يونس: ولد سنة سبع ومائة وتوفى ليلة السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شوال سنة إحدى وثمانين ومائة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: كاتبه. وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٧) في رفع الإصر عن المفضل (ص١٣٥): وذكر أبو عبيدالله محمد بن الربيع الجيزى في كتابه أحبار قضاة مصر عن فضالة بن المفضل بن فضالة عن أبيه قال: كتبت إلى مالك في حبس عمير ابن أبي مدرك الخولاني أسأله عنه وكتبت له نسخة حرفًا بحرف وكتبت له: إن الذين طلبوا إثبات الحبس هم من ولد البنين كانوا أجازوا قضاء أبيهم فيه، فاحتجوا بأن خير بن نعيم كتب لهم بإجازة الحبس للآخر فالآخر من ولد البنين وأن القضاة قبلي لم يقضوا لنساء البنين ولا لغيرهم فيه بميراث، واحتج من طلب أن يكون ميراثًا بأن جدهم لم يصرفه بعد انقراضه إلى شيء من وجوه الأحباس. فكتب إلى: قد نظرت فوجدت فيه أن كان دارهم له على \* ثلثه وثبت وصل خراجها بعد مسكن ابنيه في سبيل الله. قال: والطاحونة مثل ذلك قلت: وحاصله أنه لم يذكر له ما لا يستمر فأجابه مالك بأن الوقف لا يبطل بذلك.

فوليها المفضل الثانية إلى أن صرف عن قضائها في صفر سنة سبع وسبعين ومائة فكانت ولايته عليها ثلاث سنين (^).

# ۱٦٧ - محمد بن مسروق الكندى<sup>(١)</sup>:

ثم ولى القضاء بها محمد بن مسروق الكندى الكوفي من قبل هارون الرشيد قدمها يوم السبت لخمس خلون من صفر سنة سبع وسبعين ومائة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال سعيد: فلما قدم تشدد في الحكم وأعدى على العمال وأنصف منهم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو سلمة عن يحيى بن عثمان عن أبيه قال: قدم محمد بن مسروق الكندى واليًا على القضاء وكان أعور فأظهر بحبرًا عظيمًا وباعد الخصوم. وكانت ولاة مصر يحضرون القضاة إلى مجالسهم كما يحضر الفقهاء اليوم، فلما قدم ابن مسروق أرسل إليه الأمير عبدالله (۲) بن المسيب يأمره بحضور مجلسه فقال: لو كنت تقدمت إليك في هذا لفعلت بك وفعلت يا كذا وكذا، فانقطع ذلك عن القضاة من يومئذ (۲).

(٨) وفي رفع الإصر بعد ذكر صرفه عن القضاء (ص١٣٥): وتأخرت وفاته بعد ذلك إلى النصف من شوال سنة ٨١ وصلى عليه أمير مصر إسماعيل بن صالح على قبره، وقبره من المشاهد التي تذكر بالقرافة. ومات فضالة والده سنة ١٢٢ ولولده فضالة ولد يقال له المفضل ابن فضالة ذكره ابن يونس فقال: روى عن أبيه عن حده روى عنه أهل مصر، مات في رجب سنة ٢٥ ومات فضالة ولده سنة ٢٦٢. وأفاد القضاعي في الخطط أن القبر الذي يزوره الناس يوم السبت ويسمون الذي فيه المفضل بن فضالة هو فيه المفضل بن فضالة بن المفضل بن فضالة حفيد القاضي وكثير من الناس يظنه القاضي وليس كذلك قلت: والناس في عصرنا لا يقولون المفضل بن المفضل بن فضالة بغير ميم في أوله وكذا ذكره ابن يونس في حرف الفاء «فضل بن فضالة بن مفضل بن فضالة المعني بن بكير: ولد سنة ١٠٠ ومات سنة ١٨١ أو ١٨٢ وحزم ابن يونس بأنه مات سنة ١٨١ وكذا قال البخاري في شوال.

١٦٧- محمد بن مسروق الكندي

فتوح مصر (۲۷۳)، رفع الإصر (۲۱۷).

<sup>(</sup>١) في التلخيص: الكندي الكوفي الأصل التجيبي. وبهامش الأصل: حنفي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبيدالله. والصواب عبدالله كما تقدم اتفق عليه تاريخ الطبري والنجوم.

<sup>(</sup>٣) زيد في رفع الإصر (ص١٢٧) على الذي ورد هنا: وذكر أبو عمر في كتاب الموالي عن ابن وزير قال: كان عبدالله بن محمد بن حكيم من أشراف الموالي ومن سراتهم وذوى الجاه وكمان=

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه أن محمد بن مسروق لما قدم إلى مصر اتخذ قومًا من أهلها للشهادة رسمهم بها وأوقف سائر الناس فوثبوا به  $^{(3)}$  ووثب بهم فشتموه وشتمهم وكانت منه هناه  $^{(9)}$  إلى أشرافهم إلى هاشم بن حديج وحوى بن حوى  $^{(7)}$  وغيرهما.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان وأبى الرقراق أن هاشم بن حديج خوصم إلى محمد بن مسروق فقال له ابن مسروق: إنما أنت من السكون ولست من الملوك. فقال هاشم: ليس لهذا حضرنا والله لا حضرت لك محلسًا أبدًا ومن تظلم إليك منى فأعده على واقض له فى مالى بما يرغبه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى أبو سلمة عن يحيى بن عثمان قال: حدثنى موسى بن أبى أيوب أخو إبراهيم قال: كانت أموال اليتامى والأوقاف والغيب ترد إلى بيت المال منذ زمن المنصور إلى أيام الرشيد فلما ولى محمد بن مسروق تحامل على أهل مصر فأساءوا عليه الثناء والذكر، وأشاعوا عليه أنه عزم على حمل ما في بيت المال من

ولما التقينا عند أسفل واضم واقم؟ وأيقن قلبى أنها أم جعفر أتتنى تزياها الصبا منذ نسمت أفانين من مسك ذكى وعنبر قال: صدقا أصلحك الله امرأته الطلاق إن كان غنى بذلك غير امرأته وهى الطلاق إن لم تكن كنيتها أم جعفر. فقال ابن مسروق: فإنها شهدت عندى أنك طربت وصفقت بيديك حين غنت:

يـوم اللـوى أبكـاك نـوح حمامـة هتوف الضحى بالنوح ظلت تفجع فأدرى ولا نبكى وتبكى ومـادرت بعولتها عنـد البكـى كيـف تصنـع فقال: صدقنا اصلحك الله ولم أدر إلا الخير. قال: فإنا لا نقبل شهادة ممن فيه هذه الأريحية عنـد السماع، فإن السماع ليثمل كما يثمل الشراب انصرف راشدًا. فقال: السلام عليك. فلما ولى العمرى بعث إليه يقول: أخبرني ما قال لك ذاك الجافى، فأحبره فقال له العمرى: نحن نقبل شهادتك. قال بعض من سمع هذه القصة: ليس بالجافى من حفظ تلك الأبيات.

<sup>-</sup>مقبولاً عند غوث والمفضل وغيرهما من القضاة فشهد عند محمد بن مسروق فاوقفه فقال له: لم أوقفت شهادتي. فقال: شهد عندي رجلان أنك طربت على غناء جارية عمرو بن يسار وهي تغني:

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فوشوا به.

<sup>(</sup>٥) كذا ولعله: حفاء.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حرى بن حرى, وورد بعد بالضبط الصحيح.

الخامع ودعا على محمد بن مسروق، فأحضره ابن مسروق وناله بمكروهه فزاد أهل مصر في مقت ابن مسروق.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني يحيى بن محمد بن عمروس قال: سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول: لما أكثر أهل المسجد في ذم محمد بن مسروق وقف على باب المقصورة ونادى \* بأعلى صوته (١٠): أين أصحاب الأكسية العسلية، أين بنو البغايا: لم لا يتكلم متكلمهم بما شاء حتى يرى ويسمع. فما تكلم أحد بكلمة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد وأبو سلمة عن يحيى بن عثمان قال: سألت يحيى بن عبدالله بن بكير: هل كان خير بن نعيم يقضى بين النصارى على باب المسجد؟ فقال يحيى: قد أدركت القضاة يجعلون لهم يومًا في منازلهم وأول من أدخلهم المسجد محمد بن مسروق. قال يحيى: وما كان بأحكامه بأس ما كان يتعلق عليه فيها بشيء ولكنه كان من أعظم الناس تكبرًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن عمروس قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أول من أدخل النصاري المسجد الجامع في خصوماتهم محمد بن مسروق.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأخبرني ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: كان هارون (۱۹) بن سليم بن عياض القرشي: يتكلم في طائفة معه في العصبية فأرسل إليه محمد بن مسروق فقال: ما يؤمنك أن أكتب فيك إلى أمير المؤمنين بما تضرب (۱۰) به بين الناس. وأخذ ابن مسروق جمعًا من جلسائه فضربهم وطاف بهم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأخبرنى ابن قديد عن أبى الرقراق عن الحارث بن مسكين قال: قد كان هاهنا قاض يذل الجبارين فما فضحه إلا ابنه محمد. يعنى محمد بن مسروق، وذلك أن محمدًا كان لا يتعلق عليه بشىء حتى قدم ابنه فكان يأتى إلى من عنده مال من الودائع فيقول: أعطنيه حتى أتجر فيه وآخذ الفضل ('''). قال: فتلف على يديه شيء كثير.

<sup>(</sup>٧) في رفع الإصر: مثريًا. ولعله: متقرئًا.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بصوته. واتبعنا التلخيص ورفع الإصر.

<sup>(</sup>٩) في رفع الإصر: هارون.

<sup>(</sup>١٠) في رفع الإصر: بصرت.

<sup>(</sup>١١) زيد هنا في رفع الإصر: فأعيد لك الأصل.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى محمد بن عبد الصمد الصدفى قال: حدثنى على ابن عمرو بن خالد قال: سمعت أبى يقول: لم يكن للقضاة قمطر فيما مضى إنما كان كاتب القاضى يحضر ومعه الكتب في منديل، فأول من جعل له القمطر بمصر محمد بن مسروق فكان يختمها فتودع فإذا جلس أحضرت.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرني عمى عن أسد بن سعيد بن عفير عن أبيه قال: كان محمد بن مسروق يروح إلى الجمعة من دار أبى عون (۲٬۱) بالموقف ماشيًا إلى المسجد.

حدثنا محمد بن يوسف قال (۱۳): وأخبرني قيس بن حملة عن أبي قرة عن أبيه قال: خوصم وكيل السيدة إلى محمد بن مسروق فأمر بإحضاره فجلس مع محصمه متربعًا فأمر به محمد بن مسروق فبطح وضرب عشرًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه أن محمد بن مسروق أقدم على عبد الرحمن مولى زبيدة ووكليها على البحيرة فانصف منه فبغاه إلى زبيدة وكان ابن مسروق قد تشدد عل عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف فخافه (أن) فشخص إلى الرقة فبغاه ورفده القريشون هناك وكلم فيه أبا البحترى (" حتى عزله فبلغ ابن مسروق ذلك فخرج قبل أن يقدم الذى استقضاه أبو البحترى واستخلف على أهل مصر إسحاق بن الفرات غضبًا عليهم وكان خروجه في سنة أربع وثمانين ومائة.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: بن عود.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ذلك.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: فجابه. واتبعنا رفع الإصر.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: البحتري. بالحاء المهملة والتصحيح عن تاريخ الطبري (٢٠٩/٣)، حيث ورد اسمه مضبوطًا وليراجع عنه أيضًا النجوم (ص٥٢).

# ۲۸۶ ...... أخبار قضاة مصر ١٦٨ ..... الفرات (١٠):

ثم ولى القضاء بها إسحاق بن الفرات خليفة لمحمد بن مسروق عليها وهـو أول مولى ولى القضاء بها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني أبو سلمة عن زيد بن أبي زيد عن ابن قديد عن الشافعي قال: ما رأيت . عصر أعلم باختلاف الناس من إسحاق بن الفرات.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني أحمد بن داوود عن ابن اخضر عن قديد (۲) قال: كان إسحاق بن الفرات من أكابر أصحاب مالك، وكان قد لقي أبا يوسف وأخذ عنه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال: قال لى الشافعي: أشرت على بعض الولاة بأن يولى إسحاق ابن الفرات القضاء وقلت له: إنه يتخير وهو عالم باختلاف من مضى.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عاصم بن رازح وأحمد بن جعفر الفهرى قال: حدثنا بحر<sup>(۱)</sup> بن نصر قال: سمعت إبراهيم بن علية يقول: ما رأيت ببلدكم أحدًا يحسن العلم إلا ابن الفرات. فوليها إسحاق بن الفرات إلى أن صرف عنها في صفر سنة خمس وثمانين ومائة (۱).

١٦٨- إسحاق بن الفرات

البداية والنهاية (١٠/٢٦٦)، تهذيب التهذيب (٢٦/١)، رفع الإصر (٣٥)، فتـوح مصـر (٣٥)، التلخيص (ق/٢٢).

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن عبد الحكم: التجيبي. وفي التلخيص: الكندى مولاهم من موالي معاوية بن حديج مالكي وهو أول من ولي مصر من الموالي وأخذ عن مالك.

<sup>(</sup>٢) يشبه أن صوابه: ابن قديد. فهو أحمد بن يحيى.

<sup>(</sup>٣) غير منقط في الأصل.

<sup>(</sup>٤) فى رفع الإصر (ص٢٣): قال أبو عمر الكندى فى كتاب الموالى من أهل مصر: قال أحمد ابن يحيى بن وزير: كان عند سعيد بن عفير شىء من أموال اليتامى، فدعاء إسحاق بن الفرات وهو على القضاء عصر فقال: أسلمها. فكان سعيد اعرض بالقاضى بأنه من الموالى، فقال إسحاق بن الفرات: هل تعرف معاوية بن حديج أنه سيد الناس كلهم من الفرما إلى الأندلس. قال ابن عفير: إنى لعارف. قال: فإنه مولى فمن أنت. فأصمت سعيد بن عفير وسلم ما عنده.

ثم ولى القضاء بها عبد الرحمن العمرى من قبل هارون الرشيد دخلها في صفر سنة خمس وثمانين ومائة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: قدم العمرى فعزل إسحاق بن الفرات وركب طريق محمد بن مسروق باتخاذ الشهود، وجعل أسماءهم في كتاب، وهو أول من فعل ذلك ودونهم وأسقط سائر الناس ثم فعلت ذلك القضاة من بعده حتى اليوم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أحبرنى أبو سلمة عن يحيى بن عثمان عن أبيه قال: كان العمرى أول من دون الشهود في كتاب، قال يحيى: وكان كُتابه أبو داؤود النحاس (۱) وهو أعظمهم قدرًا، وكبيش بن سلمة، وزكرياء بن يحيى الحرسى، وخالد بن نجيح وإسحاق بن محمد بن نجيح (۲):

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأحبرني أبو سلمة عن يحيى بن عثمان عن ابن عفير قال: قال لى مالك: لا أرى أن تشترط المرمة في الأحباس.

قال سعيد: فذكرت هذا لأبي عبدالله عبد الرحمن بن عبدالله العمرى قاضينا فقال لى: لولا المرمة ما بقيت الأحباس لأهلها. قال سعيد: وكان العمرى من أشد الناس لعمارة الأحباس كان يقف عليها بنفسه ويجلس مع البنائين أكثر نهاره.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن داؤود عن ابن أخضر عن ابن قديد قال: لما ولى العمرى جعل أشهب بن عبد العزيز على مسائله وضم إليه يحيى بن عبدالله بن حرملة ويحيى بن عبدالله بن بكير، وأمرهم بإقامة من عرف منه ستر وفضل.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني عمى قال: حدثني أحمد بن وزير قال: كان بين

١٦٩ عبد الرحمن بن عبدالله العمري.... - بعد ١٩٤هـ.

قاضى مصر، فى أيام هارون الرشيد. وهو أول من عمل تابوت القضاة فى بيت المال. قدم إلى مصر قاضيا من قبل الرشيد سنة ١٨٥هـ، واستمر تسع سنين وشهرين وعزله الأمين سنة ١٩٤هـ، واستمر تسع سنين وشهرين وعزله الأمين سنة ١٩٤هـ، وفرح الناس بعزله. وسجنه القاضى الذى جاء بعده، فهرب من السجن ولم يدرك. فتوح مصر (٢٧٤)، رفع الإصر (١٠٨)، التلخيص (ق/٤٩).

<sup>(</sup>١) لم يبين ضبطه في هذا الموضع ولا في الموضع الآخر الذي ذكر به فيجوز أنه النخاس.

<sup>(</sup>٢) كذا في التلخيص وفي الأصل: غنج.

عمرو بن يزيد بن يوسف الفارسي وبين عبد الرحمن بن سعيد بن مقالص تباعد فلما ولى العمري قضاء مصر نزل منه عمرو بن زيد أحسن منزلة، فأشار عليه أن يتخذ يحيسي بن عبدالله بن بكير من أعوانه في مسائل الشهود وغير ذلك مما يهمه، فقبل (٣) رأيه وغيره من أصحابه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأخبرني ابن قديد عن يحيى عن أبيه أن أصحاب العمري وخاصته كانوا عبد العزيز بن مطرف وسابق بن عيسي وأبو داؤود النحاس وكان أجل كتابه، وسعيد بن عفير، ويحيى بن عبدالله بن بكير، قال: وقد كان خالد بن نحيح أيضًا يكتب له.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وحدثني أحمد بن داؤود عن ابن ابي المغيرة عن ابن وزير قال: لم يكن من قضاتنا أحد أكثر شهودًا من العمري، كان اتخذ من أهل المدينة من موالى قريش(؛) والأنصار وغيرهم نحوًا من مائة كانوا يشهدون ورئيسهم المطرفي. قال يحيى الخولاني:

بالمواريث التي كان منح كم فقير كان قد موله والمدينيون(٥) أصحاب البلح زكريا وكبيش منهم كلب الفقر عليهم وألح فأفادوا البدور فضيلا بعيد ميا وشهيد عادل كان جرح كم يتيم قــد حــووا أمـــوالــه

وقال يحيى الخولاني يهجو العمري ويذكر أصحابه:

تصيير أموال اليتامي جوائسزا لأصحابه حتى استقلوا وأتربوا کبیش وطلق والقریری منهم<sup>(۱)</sup> وما ابن بكير دونهم وسراقة<sup>(٧)</sup> وفي حكم والمطرفي عجيبة وفي زكريا آية فاعجبوا لها

وخالد والجعدى ذو الفقه أشهب وسابق لا تنساه ذاك المعذب وما إن أبو يعقوب عنها مغيب فقد صار بعد الذل للجور يرهب

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مهل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قيس. والتصحيح عن التلخيص ورفع الإصر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المدسون.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: العريري ومنهم.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وسراقة. ولكن الظاهر أن سراقة علم.

أخبار قضاة مصر .......أخبار قضاة مصر .....

وبعد قران العرى أصبح فاكتسى (٨) وبعد الحفى والمشى قد صار يركب وغير الألى عددت ممن نسيته رجال كثير منهم يتعجب

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن داؤود عن محمد بن أبى المغيرة عن ابن وزير قال: كان أبو رحب<sup>(۱)</sup> الخولانى العلاء بن عاصم وهاشم بن حديج وأبو الدهمج رياح بن ذوابة الكندى \* يتحرشون أهل الحرس ويؤذونهم (۱۱)، فمشى أهل الحرس إلى زكرياء بن يحيى كاتب العمرى وكان منهم فقالوا له: حتى متى نؤذى ويطعن فى أنسابنا (۱۱) وأشار عليهم زكريا بجمع مال يدفعونه (۱۲) إلى العمرى ليسجل لهم سجلاً بإثبات أنسابهم، فجمعوا له ستة آلاف دينار ووكل لهم فى الأمر سابق بن عيسى وكبيش بن سلمة ولوط بن عمر، فلما صار المال إلى العمرى لم يجسر على أن يسجل لهم وقال: ارفعوا (۱۲) إلى الرشيد فى ذلك. فخرج عبد الرحمن بن زياد الحرسى وأبو كنانة إلى العراق وأنفقا وأنهم بنو حوتكة ابن أسلم بن الحاف بن قضاعة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى على بن قديد قال: سمعت أبا الطاهر أحمد بن عمرو السرح غير مرة يقول: أقر عندى  $^{(0)}$  عبد الكريم القراطيسى وكان يضع \* على الخطوط  $^{(1)}$  نظيرها أنه وضع قضية زورها على لسان المفضل بإثبات أنساب أهل الحرس إلى حوتكة، وأنه أخذ في وضعها  $^{(1)}$  من أبي كنانة وأبي حكيم الحرسيين ألف دينار، وأن المتولى لديوان  $^{(1)}$  المفضل رفع  $^{(1)}$  إليه ألف دينار حتى جعلها في الديوان.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وبعد قران العدى أصبح ماكسا.

<sup>(</sup>٩) هنا وفي سائر المواضع التي ورد بها في الأصل: رجب. بالجيم وقد ذكر في المشتبه وضبط اسمه هناك كما قيدناه.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: يتحرسوا أهل الحرس ودوونهم.

<sup>(</sup>١١) في التلخيص وفي رفع الإصر: آبائنا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: يرفعوه. وفي رفع الإصر: يجمعوا مالاً ويدفعوه للعمري.

<sup>(</sup>١٣) في التلخيص: اركبوا.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: انفق.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: أبو عدى. والتصحيح عن رفع الإصر.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: على الحدود. ووالحدود، ممحية بخط.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: وصفها.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: الديوان.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن داؤود عن ابن أبي المغيرة عن ابن وزير [قال]: ثم أتى عبد الرحمن بن زياد بكتاب محمد الأمين (٢٠) إلى العمرى بالتسجيل لهم فدعاهم العمري إلى إقامة البينة عنده على أنسابهم، فأتوا بأهل الحوف الشرقي وأهل الشرقية وقدموا جماعة من بادية الشام فشهدوا أنهم عرب، فسجل لهم العمري ولم يرد واحدًا شهد لهم غير حوى بن حوى بن معاذ العذري(٢١) فإن أشهب بن عبـد العزيز كانت بينه وبينه منازعة فرد شهادته. قال يحيى الخولاني:

يا ليت أم حوى لم تلد ذكرًا أو ليت أن حويًا كان ذا حرس كسا قضاعة عارًا في شهادته لله در حوى شاهد الحرس شهادة رجعت لـو أنهـا قبلـت لألحق الزور منها العـير بالفـرس

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرني أبو سلمة قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح عن ابن بكير وابن عفير قالا: لم يشهد أحد من أهل مصر لأهل الحرس أنهم من العرب وإنما الشهود من بادية الشام وحوف مصر، قال يحيي:

ومن أعجب الشياء أن عصابة من القبط فينا أصبحوا قد تعربوا

وقالوا أبونا حوتك وأبوهم من القبط علج جلة (٢٢) متذبذب وجاءوا بأجلاف من الحوف فادعوا بأنهم منهم سفاها وأجلبوا(٢٣) ألا لعن الرحمن من كان راضيًا بهم رغمًا (٢٤) مادامت الشمس تغرب

قال ابن وزير فأسحل لهم سحلاً بتثبيت (٢٥) أنسابهم إلى حوتكة، فكان أهل الحرس يطيفون بالعمري مع زكريا بن يحيى كاتبه يغدون إذا غدا ويروحون إذا راح. قال: وكان العمري يشدو بأطراف الغناء على مغاني أهل المدينة ويبرز كثيرًا في مجالسه، ولا يتحاشى أن يقول هذا غنى به (٢٦)، وهذا به الدلال (٢٢)، وهذا من جيد غناء الغريض (٢٨)،

<sup>= (</sup>۱۹) لعله: دفع.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: بن منده بدل الأمين وفي التلخيص ورفع الإصر: الأمين بن الرشيد.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: العدوى. ويرى من المقابلة أنه خطأ.

<sup>(</sup>٢٢) بلا نقط.

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: سقاها واحلبوا.

<sup>(</sup>٢٤) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: غنايه. عدم صحته ظاهر.

<sup>(</sup>٢٦) بلا نقط وشهرته تغنى عن بيان الضبط.

ولم يكن بمصر مسمعة (٢٩) إلا ركب إليها يسمع غناءها، وربما قوم ما انكسر من غنائها ويرى ذلك من الدين. قال يحيى الخولاني:

مر بنا راكب على فرس يا من رأى هربدًا على فرس قد كشف الخف من ضلالته في عصبة من مسالم الحرس يقدمه خالد ويتبعه لوط قران (٢٠) الكلبين في مرس فقلت من ذا اللعين قيل أبو البيل عندا مسرعًا إلى عرس كيما يرى قبنة ذكرت تشدو بصوت يحال كالجرس أصبح في المخزيات منغمساً وليس في غيرها بمنغمس

وقال أيضًا:

ألا قــم فـاندب العربا وبـك الديـن والحبسا ولا تنفك \* تنعـى العـد لـ (٢١) لمـا بـان فاغتربا لقـد أحـدث (٢٢) قـاضى الســ وء فــى فسـطاطنا عجبا يظـل نهـاره يقضى بعـين العـدل (٢٣) منتصبا ويســه ليلـة لســما عــه القينات والطربا ويشـربها معتقــة عقـارًا تشــبه الذهبا ويعجبه ســماع العـو د والمزمـار يـا عجبا فــيا للــناس مـن قـاض يحـب اللهــو واللعـبا

وقال معلى بن العلى الطائي أنشدنيها أبو مسعود عمرو بن حفص اللخمي، وتروى لغير معلى:

كم كم تطول في قراتك والجور يضحك من صلاتك

<sup>= (</sup>٢٧) يظهر أنه المشار إليه في قول القاموس: كسحاب مخنث. وفي فهرست الأغاني شددت اللام الأولى.

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل: العريض بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: مستمعه.

<sup>(</sup>٣٠) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: سقا العذل

<sup>(</sup>٣٢) في الأصل: أحديت.

<sup>(</sup>٣٣) لعله بغير العدل.

تقضيى نهارك بالهوى وتبيت بين مغنيساتك تقــوم . بمســمعاتك (۴۹) لیت البلا بین التے تجہری فاشرب على صرف الزمان بما ارتشیت من الحواتك إن كنت قد ألحقتهم عربا فزوجهم بناتك صدور من مساتك ولتكشيفن بمسا أتيست السك بكيف فاتك و كانني بمنيسة تسعي بقضية أو (٣٥) لـم يؤاتـك أفقرتـــه مـــن مالــه حتمى تصمير إلى وفساتك لا تعجلن أبا الندي إن المقامع تطلقىن م من الجحيم إلى ممساتك ما وصلت إلى صفاتك بل لو ملكت لسان أكثم

وكان أهل مصر يسمونه أبا الندي شبهوه بأبي الندي اللص مولى بلي.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: ثم أن العمرى أسقط جمعًا من شهوده وحط عليهم نحوًا من ثلاثين رجلاً ممن ألب عليه من الفرس.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أحمد بن داؤود عن ابن أبى المغيرة عن ابن أخضر عن ابن وزير قال: أخرجت مراد فرسًا لها يوم الرهان وكانوا يفخرون به يسمونه الزعفران، وأخرجت يحصب فرسًا لها يسمى الجناح، وجعل كل فريق منهم لصاحبه أيهم سبق كان المسبوق له، وجعلا غايتها من جنان قيس بن حبشى إلى منية المنويي (٣١)، فخرجوا وخرج عامة مصر معهم فسبق فرس مراد فرس يحصب حتى كاد أن يدخل الغاية، فخرجت يحصب فضربت وجه الزعفران حتى تحير وسعد الجناح فرس يحصب فدخل الغاية، فاقتتلوا وانضم مع كل فريق منهم طائفة من الناس، وركب الأمير ليث بن الفضل يحجز بينهم، ورد الأمر إلى العمرى لينظر فيه فأتته يحصب بأموال عظيمة فحكم لهم بالفرس ودفع إليهم الزعفران وقضى لهم به. قال يحيى الخولاني:

<sup>(</sup>٣٤) لم يتهيأ لنا تصحيح هذا البيت فتركناه على ما في الأصل ولعله.

ليت الثلاثين التسى تجرى تقرم بمسمعاتك أى الثلاثين الشهود المذكورين أدناه.

<sup>(</sup>٣٥) لعله: إذ.

<sup>(</sup>٣٦) كذا ولم نتحققه.

إن كان مهر أخي زوف أفات به ريب الزمان عليه جور زنديسق في آل فهر تغص(٣٨)الشيخ بالريق فكم يد(٢٧)لبنسي زوف وإحوتهم فسوف يرجعه عدل ابن صديق إن حاكم عمري جار في فرس

وقال عبدالله بن يحربه بن فيره بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج ليحيي (٣٩):

ورمت عظيما ولما تصب يقوس (٤١) الضلال ونبل (٤١) الكذب فعندي لكم فرس من قصب قليل العظام كثير العصب

فإن كان في فرس عتبكم وإلا فمسهر كريسم النسجار

#### وقال يحيى:

إلا أيها الشاعر المنتدب يحامي عن العمري العطب ورامىي مسراد وخولانهسا لعمرك ما أنقص العمرى بأمرى (٤٣)

طلبت فلم تأل حسن الطلب

وعولت (٤٠) موتًا على رميهم

بنبل من الجهل غير الصيب من الناس إلا كريم الحسب ملا الأرض حورًا بأحكامه وأظهر فيها جميع الريب

فلما قدم البكري فسخ أقضية العمري في الفرس وقال: لا يجوز إلا أن يكون بينهما محلل، وهذان لا محلل بينهما ورد فرس مراد إليها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبي عن أبيه قال: أتيت العمري بعد قيامه من مجلس حكمه فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت وهو مضطجع وقد ترجل وصفر يديه وكحل عينيه واتشح بإزار معصفر وادهن بملاب وهو يضرب بأصابع يديه بعضها على بعض ويقول:

كأني من تذكر أم عمرو سرت بي قرقف صرف مدام

<sup>(</sup>٣٧) في الأصل: تد.

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: نقص.

<sup>(</sup>٣٩) ادخل «ليحيي» في أول البيت الأتي سهوًا من الناقل.

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل: عولب.

<sup>(</sup>٤١) في الأصل: فوس.

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل: نيل.

<sup>(</sup>٤٣) في الأصل: بأمرو.

٢٩٢ ..... أخبار قضاة مصر

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى قيس بن حملة الغافقى قال: حدثنا ياسين عن أبيه أن العمرى جعل أموال الأيتام إلى يحيى بن عبدالله بن بكير، فكان بيده منها مال عظيم فاشترى به الرباع والنخيل، وأقبل يستغلها ويرفع إلى الأيتام من تلك الغلة ما يستنفقونه، ويحسب عليهم بالذى يرفعه إليهم من أصل المال، فلما صارت إليهم رؤوس أموالهم ادعى يحيى الأصول وقال: هى لى. فخوصم عند العمرى فقال: لا أراه ظلمكم بشىء هى أموالكم استهلكتموها. فلما قدم البكرى خوصم يحيى إليه فأمر به فربط على العمود المقابل لباب إسرائيل، ونودى عليه: هذا جزاء كل خائن، فأقام أيامًا يحل رباطه وقت كل صلاة. قال: فوالله ما وصل منه إلى درهم واحد.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن كتاب يحيى بن عثمان بخطه قال: حدثنى أحمد بن عبد المؤمن العدوى قال: ضم العمرى إلى يحيى بن عبد الله بن بكير أموال اليتامى فاشترى النحيل والرباع فكان يعطى أرباب الأموال من الغلة ويحسب عليهم فلما علم أنه صار إليهم قدر ما أودعوه، ادعى يحيى الأصول وأنكر اليتامى ما أودع، ثم استقضى البكرى وأخذ ابن بكير بالحساب، فأنكر فشده إلى عمود من المسجد أيامًا فلم يقر بشيء فخلى عنه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن أبى الرقراق عن إبراهيم بن [أبى] أيوب العمرى أن أول من عمل تابوت القضاة الذى كان فى بيت المال، قال: أنفق عليه أربعة دنانير. [و] سئل محمد بن يوسف عن هذا التابوت الذى ذكر فقال: كان تجمع فيه أموال اليتامى ومال من لا وارث له وكان مودع القضاة بمصر.

\* \* \*

تم الجزء الرابع من كتاب قضاة مصر

والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم

يتلوه في الخامس عن ابن قديد أن موضع مسجد عبدالله يجلس فيه أهل

المدينة يتحدثون وبقية أخبار العمرى القاضى

ولله الحمد والمنة



#### الحزء الخامس من كتاب القضاة

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزار المعروف بابن النحاس قراءة عليه قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: كان موضع مسجد عبدالله يجلس فيه أهل المدينة يتحدثون فيه فمر بهم عبدالله بن عبد الملك بن مروان وهو أميرهم بمصر فسألوه أن يبنى لهم فيه مسجدًا وشكوا إليه ما يلقون من الشمس، فبناه لهم فكانوا يجتمعون فيه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأحبرنى ابن قديد قال: لما صار الأمر إلى بنى هاشم مر صالح بن على فى موكبه على مسجد عبدالله فنظر إليه، فاستحسنه وأعجبه وسأل عنه فقيل بناه عبدالله بن عبد الملك فقال: أو بقى لهم أثر حسن مثل هذا لا أرجع من ركوبى..... [فأمر بهدمه ثم رممه بعض الجيران(١)].

حدثنا محمد قال: حدثنى محمد بن طاهر بن أيوب عن أبيه قال: لما صرف صالح بن على عن مصر بناه بعض جيرته بنيانا غير طائل حتى كان العمرى على قضاء مصر فهدمه و بناه هذا البناء.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى موسى بن حسن بن موسى قال: سمعت سعيد ابن الهيثم الأيلى قال: كنت جالسًا عند العمرى وهو على القضاء فدخل إليه رجلان من حيرة مسجد عبدالله، فشهدا عنده أن مسجد عبدالله لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما أنه قد رث واستهدم فأمر العمرى ببنيانه، قال سعيد: فعجبت من قطعهما الشهادة أنه لعبدالله بن عمر وإنما هو لعبدالله بن عبد الملك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد قال: فقال العمرى: خذوا ألف دينار من وصية أبي نمر عم محفوظ بن سليمان، وكان توفي ذلك الوقت، فبنوه بها فبني هذا

<sup>(</sup>١) عن رفع الإصر وفي هذا الموضع بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أمر به القاضي عبد الرحمن بن عبدالله وهو يومئذ يلى القضاء بين أهل مصر في صفر سنة ثمان وثمانين ومائة بما ثبت عنده في المسجد الذي يقال له مسجد عبدالله الذي بالظاهر، قبليه (٢) الطريق الأعظم إلى المسجد الجامع وبحريه (٤) الطريق الذي يسلك إلى سوق بربر وشرقيه السويقة التي يقال لها سويقة مسجد عبدالله على طريق الموقف وغربيه الطريق الذي يسلك منه على الجب أمره كله وينفق بقية إن بقيت من كرائه حيث رأى من وجوه الخير وجعله في ذلك أمينًا وأمره بتقوى الله وطاعته والعمل في ذلك بحق الله عليه. وأنفذ القاضي عبد الرحمن بن عبدالله أن يكتب هذا الكتاب نسخًا تكون وثيقة في هذا المسجد الموصوف في هذا الكتاب. فكتبت ودفع منها كتابًا إلى عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي وكتابًا إلى حجاج بن سليمان الحميري، وكتابًا إلى ربيعة بن الوليد الحضرمي وكتابًا إلى شعيب بن الليث بن سعد الفهمي وكتابًا إلى أبي رحب العلاء بن عاصم الخولاني وكتابًا إلى عمرو بن يزيـد الفارسي وكتابًا إلى أبي زرارة الليث بن عاصم القتباني وكتابًا إلى عبد الصمد بن سعيد الأنصاري وكتابًا إلى محمد بن سليمان بن فليح وكتابًا إلى الأشقر عبد الملك بن سالم وكتابًا إلى السكن بن [أبي] السكن المقيم بهذا المسجد وكتابًا إلى محمد بن سليمان بن محمد بن عبيدالله وكتابًا في ديوان القاضي عبد الرحمن بن عبدالله: [و] أشهد القاضي عبد الرحمن بن عبدالله الشهود المسمّون في هذا الكتاب أنه ثبت عنده ما في هذا الكتاب وأمر به وأنفذه على ما سمى وفسر فيه، وذلك في صفر سنة ثمان وثمانين و مائة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن قديد قال: حدثنا يحيى بن عثمان عن أبيه قال: فلما اشتد البلاء على أهل مصر من ولاية العمرى خرج نفر من القراء احتسبوا فى خروجهم إلى هارون فشكوا إليه ما يفعله العمرى فيهم، فقال هارون: انظروا فى الديوان كم لى من وال من ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فكشف الديوان فلم يوجد غيره فقال: انصرفوا فوالله لا عزلته أبدًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني محمد بن عبدالله(٥) ..... الصدفي قال: حدثنا

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قبلته. والظاهر المذكور قبله هو خطة من خطط مصر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يحويه.

<sup>(</sup>٥) بياض قدر كلمة.

أحبار قضاة مصر .........

أبو خيثمة على بن عمرو بن خالد عن أبيه قال: لما مات الرشيد وولى محمد بن هارون عزل العمرى عن مصر، وكان الذى قدم بعزله رجل من بنى تميم (١٦)، فقال رجل من أهل مصر:

قال عمرو بن حالد: فرأيت ذلك الرجل وقد تكاثف الناس عليه بالدعاء والثناء.

فوليها العمرى إلى أن صرف عن القضاء بها في جمادى الأولى سنة أربع وتسعين ومائة، وكانت ولايته عليها تسع سنين وشهرين (٩).

### ۱۷۰ هاشم بن أبى بكر البكرى:

ثم ولى القضاء بها هاشم بن أبى بكر البكرى من قبل محمد الأمين في جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين ومائة وكان من أهل الكوفة يذهب بمذهب أبى حنيفة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: لما ولى البكرى القضاء تتبع أصحاب العمرى كلهم وسجنهم وسجن العمرى وقيده وطالبه بما صار إليه من الأموال والأوقاف وغيرها وأسقط كل من شهد لأهل الحرس فلم يرجع أحد منهم عند أحد من القضاة، وأقام يحيى بن عبدالله بن بكير فنادى عليه وشهره بخيانته.

<sup>(</sup>٦) في رفع الإصر والتلخيص: بني نهم.

<sup>(</sup>٧) في رفع الإصر أن الفضل بن الربيع أشار بعزل العمرى لما كان سمع من سيرته.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: العدل.

<sup>(</sup>٩) عن التلخيص: وذكر صاحب المدارك في معرفة أصحاب مالك في ترجمة سعيد بن هشام ابن صالح المخزومي المصرى نزيل الفيوم عن الحارث بن مسكين قال: قدم مصر القاضي العمرى وكان شغله تنار وكان يجلس للناس من الغداة إلى الليل وكان حسن الطريقة مستقيم الأمر وكان ابن وهب وأشهب وغيرهما يحضرون مجلسه وكان يقول لهم: أعينوني ودلوني على أقوام من أهل البلد أستعين بهم. قال سعيد: كتب إلى يسألني أن أخلفه بالفيوم وكتب أصحابنا يشيرون على بذلك وكتب إلى (يعنى آخرون) بخلاف ذلك فأشكل على الأمر ولم أدر ما أصنع فسمعت قائلاً يقول وأنا ولا أراه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فكتبت إلى أصحابي: إن تركتموني وإلا تحولت.

١٧٠ - هاشم بن أبي بكر البكري

فتوح مصر (٢٤٧)، رفع الإصر (٢٤١)، التلخيص (ق/٩٠١).

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد وأبو سلمة قالا: حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح عن أبيه قال: أمر البكري بحبس العمري بمشورة أبي رحب العلاء بن عاصم فحبس في طائفة من أصحابه، فكان عبد العزيز بن مطرف القائم بأمر العمري عند عزله وضمن عنه مالاً عظيمًا للبكري. قال: وزعم أهل مصر أن العمري اكتسب مائة ألف فطالبه البكري بها وعرفه وجوهها، ثم هرب العمري من السجن ليلاً فلم يدرك. قال يحيى الخولاني:

هـرب الخائن ليـلاً فحنـح وأتـي أمـراً قبيحًا فافتضح هارب تحمسله ناجية يصل الإدلاج عدوا بالروح

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني بن قديد عن عبيدالله عن أبيه قال: هرب العمري من السجن وكانت أمواله بمدين فمضى إلى مدين فاحتملها وتبعه جمع من البوادي يخفرونه حتى بلغ فيد فلقيه قوم من أسد وطي فاوقعوا به وأخذوا جميع ما حواه، فما تخلص منهم إلا بحشاشة نفسه. قال يحيى:

إن يكن أفلت منا سيالًا يبوم ولي مسرعًا حين همرب فلقـد وافــي بفــــيد عصبـــة وقال طاهر القيسي لأبي رحب:

يسعرون الحرب حتي تلتهب

ولقد كسوت أبا الندي بفعاله حربا يلوح قناعه المتقشب ضاقت عليه بها العراق ويثرب وزحمته لماتخمط زحمية ونجا لخوفك هساربسًا بخرايسة وأخو الخزاية والشرارة يغلب

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني أحمد بن داؤود بن أبي صالح عن أحمد بن أبي المغيرة عن ابن وزير [بذلك].

وحدثنا محمد بن يوسف قال: وحدثنيه أبو مسعود عمرو بن حفيص اللخمي عن على بن عبد الرحمن ابن المغيرة عن ابن بكير أن أبا رحب الخولاني وهاشم بن حديج وفدا من أهل مصر إلى الأمين، فرفعوا على العمري وذكروا('' ما فعل العمري في أهل الحرس وأنه ألحقهم بالعرب ونسبهم إلى حوتكة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، فكتب محمد الأمين إلى البكرى بكتاب يذكر فيه أنه لا يمنح أحدًا من غير العرب اللحاق

<sup>(</sup>١) في الأصل: ذكر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عبدالله بن أحمد بن يحيى السعدى قال: قال أحمد بن يحيى بن وزير: فدعا البكرى أهل الحرس بقضية العمرى لهم فأتوه بها وتوهموا أنه يزيدهم شهودًا، فأخرج البكرى مقراضًا من تحت مصلاه فقطع قضية العمرى، وقال لهم: العرب لا تحتاج إلى كتاب من قاض إن كنتم عربًا فليس ينازعكم أحد. فقال معلى الطائى:

یا بنی البظراء موتوا کمدًا لو أراد الله أن يجعلكم لكن الرحمن قد صيركم كيف يا قبط تكونوا عربًا

واسخنوا عينا بتخريق السجل من بنى العباس طرا لفعل قبط مصر ومن القبط سفل ومريس أصلكم شر الجيل

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أحمد بن داؤود عن ابن أبى المغيرة عن ابن وزير وحدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنيه عمرو بن حفص عن ابن قديد عن على بن عبد الرحمن عن ابن بكير قالا: فأمر البكرى بإقامة البينة \* عنده فحضر أهل مصر (٢) منهم عبدالله بن وهب وسعيد بن أبى مريم وسعيد بن عفير وناس كثير من أهل القناعة والعدالة، فشهدوا عند البكرى أن أهل الحرس من القبط وأن العمرى قضى فيهم بجور فنقض البكرى قضية العمرى فيهم وأشهد على قضائه بردهم إلى أصلهم من القبط. قال يحيى الخولاني:

اشكروا الله على إحسانه رحم القبط إلى أصلهم ودنانير رشوها قاضيًا أخذ الأموال منهم خدعة أبلغ البكرى عنى أنه قد أمات الجور فينا والرشا إنه (٣) قد كان يقضى بالهوى وإذا يخلو حساها مزة

فله الحمد كثيراً والرغب بعد خرى طوقوه وتعب جائراً قد كان فينا يغتصب وتولى عنهم شم هرب عادل في الحكم فراج الكرب وأشاع العدل فينا فرتب ويبيع الحكم حبوراً ويهب مثل عين الديك من ماء العنب

<sup>(</sup>٢) في الأصل «محضر» بدل «فحضر» وحاءت هذه العبارة في التلخيص: عنده على بطلان دعوى أهل الحرس بمحضر من أهل مصر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لكنه.

۲۹۸ ..... أخبار قضاة مصر

بسوى القطف وغمزا بالركب كسيت في دنها لون ذهب وقضايا جوركم (١) فيها عجب أحد أن صيرا القبط عرب

لم يعن عاصرها في كرمها في كرمها في أتت كالشمس إلا أنها ما كفته وشوة ظاهرة أن أتى أعظم ما يأتي به وقال طاهر القيسي لأبي رحب:

ولقد قمعت بنى الخبائث عندما راموا العلى وتحوتكوا وتعربوا فرددتهم قبطًا إلى آبائهم ونسيب (٥) أصلهم الذى قد غيبوا وتركتهم مشلاً لكل ملصق نسبًا إذا التقت المحافل يضرب

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: كُتَّاب البكرى أحمد بن هتع دا الهمذانى كوفى، ومحمد بن عميرة النجعى كوفى وكان عمرو ابن خالد يلزمه ويترسل إليه وكان أيضًا يكتب له.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عبد الوهاب بن سعد قال: حدثنى محمد بن عمرو بن حالد قال: حدثنى أبي قال: كان هاشم بن أبي بكر لا يجلس في القضاء حتى يتغدى ويشرب ثلاثة أقداح نبيذًا. قال عمرو: قال لى البكرى وهو على القضاء ومررنا تحت سقيفة فرج: يابا الحسن لو استعدى على فرج إنسان إلى في هذه السقيفة لهدمتها عليه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: لم يكن أحد أحب إلى البكرى من إدريس الخولاني ومقارة الكاتب.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى عن يحيى بن عثمان أن البكرى كان يقول: دخلت إلى مصر وأنا مقل فزرعت زرعًا فانكسر على خراجه بآفة لحقتنى فيه وطولبت بذلك الخراج وتشدد على فيه وكان مقارة الكاتب حاضرًا فعرف بى فقال: سبحان الله ابن صاحب نبيكم والذى قام فى مقامه بعده يطالب بمثل هذه المطالبة، ما كان عليه فهو على وهو له على فى كل سنة (٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: «حوركم» بخط غير الناسخ كان موضعه أولاً بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وتنسب.

<sup>(</sup>٦) اختلط في الكتابة بين هتع وهجع فلا يتيقن أيهما المقصود.

<sup>(</sup>٧) زيد هنا في رفع الإصر: فكان البكري لما ولي القضاء يقرب الكاتب المذكور.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن عذرة بن مصعب قال: حضرت جنازة البكرى وخلف نادبة تندبه وتقول وتقول، قال عذرة: فرأيت إدريس الخولانى قد تخلف حتى لحقته فقال لها: قد وجدت مقالاً فقولى. فوليها هاشم البكرى إلى أن توفى بها وهو على قضائها لمستهل المحرم سنة ست وتسعين ومائة وليها سنة ونصفاً.

## ١٧١ - إبراهيم بن البكاء البجلي(١):

ثم ولى القضاء بها رجل من أصحاب الأمير جابر بن الأشعث يقال له: إبراهيم بن البكاء جعله جابر ينظر بين الناس، ثم خلع محمد بن هارون . بمصر ووثب الجند بجابر فخلعوه في رجب سنة ست وتسعين ومائة. قال محمد بن يوسف: فإن كان جابر ولى إبراهيم عقيب موت البكرى فقد وليها سنة أشهر، وأما ابن قديد فأخبرني عن عبيدالله ابن سعيد عن أبيه أن ابن البكاء هذا وليها شهرًا واحدًا وخلع جابر وثبت به الجند.

#### ١٧٢ - لهيعة بن عيسى الحضرمى:

ثم ولى القضاء بها لهيعة (١) بن عيسى الحضرمى من قبل عباد بن محمد وعباد يومئذ يدعو للمأمون وليها مستهل شعبان سنة ست وتسعين ومائة وذلك بعد أن اجتهد عباد في ولاية عبدالله بن وهب بن مسلم فاستتر ابن وهب من عباد.

حدثنى محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن ابن عثمان قال: حدثنى أحمد بن عبد الرحمن قال: لما طلب عباد عمى ليوليه (٢) القضاء تغيب في منزل يحيى بن حرملة

١٧١ - إبراهيم بن البكاء البحلي

فتوح مصر (٢٤٧)، رفع الإصر (٧)، التلخيص (ق/٥١).

<sup>(</sup>١) نسبته من الهامش وفي رفع الأصر: إبراهيم بن محمد البجلي أبو يحيى بن البكاء المصري.

۱۷۲ - لهيعة بن عيسي الحضرمي .... - ٢٠٤هـ.

قاض ولى قضاءها سنة ١٩٦هـ، أيام خلع الأمين العباسى وعزل سنة ١٩٨هـ. وأعيـد فـى مبتـدأ سنة ١٩٩هـ، فاستمر إلى أن مات وهو على القضاء.

فتوح مصر (۲۷٤)، رفع الإصر (۱٦٦)، التلخيص (ق/٧٤).

<sup>(</sup>١) في الهامش: لهيعة وهذا الاسم مصغر في جميع المن إلا موضع أو موضعين وتقدم بيان ضبطه تحت عبدالله بن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يوليه. فزدنا اللام.

۳۰۰ ..... أخبار قضاة مصر

فهدم عباد بعض دارنا قال العسلاني (٣) لعباد: متى طمع هذا الكيدى (٤) هكذا في ولايـة القضاء حتى يتغيب، فبلغ قوله ابن وهب فدعا الله عليه فعمى بعد جمعة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم القرشي قال: سمعت أبا يحيى الوقار قال: لما طلب ابن وهب للقضاء تغيب، فسمع وهو يقول: يا رب يقدم عليك إخواني غدًا علماء حلماء فقهاء وأقدم عليك قاضيًا لا يارب ولو قرضت بالمقاريض.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: حدثنى حجاج بن مذكون المؤذن قال: لما طلب ابن وهب للقضاء جمع آخاءه وأهله فشاورهم فقالوا له: لعل أن يحيا الحق على يديك أو نحو هذا. فقال لهم: أكلة في بطونكم أردتم تأكلوا ديني.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا العباس بن محمد بن العباس قال: حدثنا أبو الربيع سليمان ابن أحى رشدين قال: أشرفت على ابن وهب من غرفتى فسلمت عليه فقال لى: يابا الحسن بينا أنا أرجو أن أحشر فى زمرة العلماء أأرجو (٥) أن أحشر فى زمرة القضاة. وكان تغيب.

حدثنى إسماعيل بن عمرو الغافقى قال: كانت مواخير مصر يعمرها أهل الديوان حدثنى إسماعيل بن عمرو الغافقى قال: كانت مواخير مصر يعمرها أهل الديوان وطائفة المطوعة وكانت أحباس السبيل التى يتولاها القضاة تجمع فى كل سنة فإذا كان شهر أبيب من شهور القبط بعث القاضى لما اجتمع من أموال السبيل ففرقت فى مواخير مصر من العريش إلى لوبية ومراقية فتفرق (٢) على المطوعة ومن كان فقيرًا من أهل الديوان فلما هاجت الفتنة أيام خلع محمد بن هارون تشاغل السلطان عن عطاء أهل الديوان وتعطلت المواخير وانقطع عنها المطوعة لما كان فى الناس من الفتنة ثم ولى لهيعة المن عيسى فجمع أموال السبيل التى من الأحباس ففرض فيها فروضًا من أهل مصر وجعل فيها المطوعة الذين (٨) كانوا يعمرون المواخير وأجرى عليهم العطاء من الأحباس وحعل فيها المطوعة الذين (٨)

<sup>(</sup>۳) کذا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الكبدى. مهمل ثانيه.

<sup>(</sup>٥) زدنا همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٦) نسبته فيما تقدم: الصوفي.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ففرق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الذي.

خبار قضاة مصر .....

فكان ذلك أول ما فرضت فروض القضاة فصارت سنة بعد لهيعة ولم يكن الناس يسمونها إلا فروض لهيعة حتى كان ابن الليث فسماها فروض القاضى. قال إسماعيل: وقال فراس<sup>(1)</sup> المرادى:

لعمرى لقد سارت فروض لهيعة إلى بلد تقرى به البوم والصدى رشيد وإخنا والبرلس كلها لهيع لقد حزت المكارم والثنا فقد عمرت تلك الشغور بسنة

إلى بلد قد كاد يهلك صاحبه تعاوره الروم العظام ('') تحاربه ودمياط والأشتوم تقوى ('') يغالبه ومن عند ربى فضله ومواهبه تعد إذا عدت هناك مناقبه

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان وسألته عن لهيعة عن من أخذ القضاء قال: كان يسمع من عمه. فأقام على قضائها حتى صرف عباد عن الصلاة بمصر في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة، وقدم المطلب بن عبدالله الخزاعي أميرًا على مصر، فعزل لهيعة عن القضاء في شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين ومائة.

## ۱۷۳ – الفضل بن غانم الخزاعي(١):

ثم ولى القضاء بها الفضل بن غانم من قبل المطلب بن عبدالله الخزاعي، وليها في ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين ومائة وكان ممن قدم على المطلب من العراق.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن أبيه قال: كان الفضل بن غانم كبير اللحية حدًا فكان يجعل في لحيته عوذة حوفًا من عين لهيعة (١) كان يفعل ذلك يوم الجمعة إذا خطب.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرني ابن قديد عن أبي الرقراق أن الفضل بن غانم كان متهمًا (٣) فجاءه سعيد بن تليد في السحر فوجد على بابه غلامًا أسود فانصرف

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فراس. مهمل أوله ويحتمل أوحه.

<sup>(</sup>١٠) لعله: الطغام.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: يقوى.

١٧٣- الفضل بن غانم الخزاعي

فتوح مصر (۲۷٤)، رفع الإصر (۲۱۱)، التلخيص (ق/۷۲).

<sup>(</sup>١) نسبته من الهامش.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: وكان معيانًا.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: يميل إلى الغلمان.

ولم يدخل فقال له الفضل بعد ذلك: أرسلت إليك فلم تأت. قال قد حمّت بكذا والغلام الأسود على الباب. فسكت الفضل ولم يعد إليه سعيد: قال أبو الرقراق: وكان مطلب أجرى على الفضل بن غانم مائة وثمانية وستين دينارًا في كل شهر وهو أول قاض أجرى عليه هذا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا القاسم بن حبيش بن برد وأبو سلمة قالا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: أقام الفضل على القضاء سنة أو نحوها ثم غضب عليه المطلب فعزله.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن قديد عن ابن عثمان قال: كان سليمان بن يحيى بن وزير التحييي أول أهل المسجد وثب على الفضل ورفع عليه إلى مطلب حتى عزله.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام عن الفضل، قلت له: إن هذا كان عندنا على القضاء قبل المائتين. فقال لى: إنه عاش بعد رجوعه من عندكم زمانًا طويلاً فوليها الفضل إلى أن صرف عنها في المحرم سنة تسع وتسعين ومائة لم يتم سنة.

## ١٧٤ - لهيعة بن عيسى الثانية:

ثم ولى القضاء بها لهيعة بن عيسى من قبل المطلب وهي ولايته الثانية وليها في المحرم سنة تسع وتسعين ومائة واستكتب سعيد بن تليد وأبا الأسود البصرى وجعل على مسائله سعيد بن تليد وأمره أن يجدد السؤال عن الشهود والموسومين بالشهادة في كل ستة أشهر فمن حدثت له جرحة اوقفه. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى بذلك ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن أبيه.

وحدثنا محمد بن يوسف قال: وحدثنى أحمد بن داؤود عن ابن أخضر أن لهيعة أمر صاحب مسائله أن يسأل عن شهوده في كل ستة أشهر واتخذ شهودًا جعلهم بطانته منهم سعيد بن تليد ومعاوية الأسواني وسليمان بن برد في نحو من ثلاثين رجلاً. قال ابن أخضر: فقلت لابن وزير: هل علمت أنه أسقط أحدًا ممن كان شهد عنده ممن

<sup>(</sup>٤) في الأصل: احرا.

١٧٤- لهعية بن عيسي. تقدم ذكره.

أخبار قضاة مصو ...... جرح<sup>(۱)</sup> في السؤال؟ فقال: نعم لعمري قد أوقف غير واحد حين بلغته جرحته.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد عن على بن عثمان أن أبا الأسود البصري أتى عثمان بن صالح فسأله عن شيخ من أكابر أهل البصرة يكني أبا التمام فذكر عثمان أن أبا التمام حسن الجوار حسن المعاملة كثير الصوم والصلاة باذل للمعروف مظهر لزكاة ماله إلا أن أبا التمام هذا قدري. فأوقف شهادته (٢) لهيعة فصار إليه وجوه أهل البصرة منهم عمار بن نوح ومحمد بن بكر الضبي وسليمان بن بكر وبشر بن المعارك وغيرهم فذكروا من جمال أبي التمام وفضلـه وأكثروا مـن الثنـاء عليـه فأعلمهم لهيعة أنه قد رفع إليه أكثر مما قد ذكروا فيه إلا أنه يكره أن يراه الله عز وجل أجاز شهادة قدرى فنهضوا ولم يراجعوه .

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد عن عبيدالله بن سعيد عن أبيه قال: قال أبو شبيب أنيس (٢) بن دارم مولى تجيب في صحابة لهيعة (١٤):

بعد مقراض وخيط وأبسيرات حديد وأبـــو الزنبــاع خنــــ بعــد ســيف خشــبي وابسن تسوراق(١) الأفانــــ وابىن بكىلار كراكى وأبــو الــروس المريســي واللقيط ابرن بكسير وابن سمهم حمارس الجيم عصبة من طينة النيل مناسك الجسدود(٧)

وسهام من حديد \_\_\_ن البليـــد بــن البليـــد ابرن دبراغ الجلرود نطف ة الفدد الطريد \_\_\_زة حلوان الـــبريد

<sup>(</sup>١) في الأصل: خرح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شهاده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وايس. واتبعنا رفع الإصر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بن لهيعة.

<sup>(</sup>٥) بلا نقط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: تدراق.

٤ • ٣ ..... أخبار قضاة مصر

لســـوا بعـــد التبابــ ين نفيسات الـــبرود لازم والمستجد ضلل لا من الأمر الرشيد بعــــد جرجــــه وشــــنود وتســــموا وتكنــــوا والأحوانج من نطياح الحصير سيود تحـــت أميـال طــوال كــــبراطيل اليهــــود نصبوهــــا كالمقاعيــــــ \_\_ د علي رؤس القيرود وع دالات الشهود وتراهــــم للوصايـــــا وقيام وقعاود وخشـــوع وابتهـــال وركـــوع وســـجود وعلي القسمة أضري مــن تماسـيح الصعيــد وأشاروا للهادايا بأبيى عسبد الحمسيد

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى محمد بن عبد الصمد عن أبى خيثمة على بن عمرو بن خالد عن أبيه قال: كان من أحسن ما عمله لهيعة فى ولايته أن قضى فى أحباس مصر كلها فلم يبق منها حبسًا حتى حكم فيه إما ببينة ثبتت عنده، وإما بإقرار أهل الحبس. قال: فذكرت ذلك له يومًا وقلت له: لقد أحسن القاضى فيما فعل من ذلك. فقال لى: يابا الحسن كنت أحب ذلك من زمان وسألت الله أن يبلغنى الحكم فيها فلم أترك شيئًا منها حتى حكمت فيه وجددت الشهادة به.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى إبراهيم بن مطروح قال: حدثنا عيسى بن لهيعة أن أباه حكم في أحباس مصر كلها وحددها (١١) ما كان في أيادي (١١) القضاة منها وما كان في أيدى أهلها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عاصم بن رازح قال: سمعت نصر بن نصر يقول: سمعت لهيعة بن عيسى القاضى يقول: أنا تاسع تسعة ولوا قضاء مصر من حضرموت.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: مناس الحدود.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عود.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: والآحوا جياء.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: حدوها. فيحتمل: حددها.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: أيام.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني إبراهيم بن مطروح قال: حدثنا عيسي بن لهيعة ابن عيسي قال: سمعت أبي يقول: ولى القضاء بمصر تسعة رجمال من حضرموت أنا آخرهم. قال عيسي: وهم يونس بن عطية، وأوس بن عبدالله، ويحيى بن ميمون، وتوبـة ابن نمر، وخير بن نعيم، وغوث بن سليمان، ويزيد بن عبدالله(١٢)، وعبدالله بن لهيعة، ولهيعة بن عيسي.

حدثني محمد بن يوسف قال: حدثني يحيى بن أبي معاوية قال: حدثني خلف بن ربيعة عن أبيه قال: ولى قضاء مصر تسع رجال من حضرموت آخرهم لهيعة بـن عيسـى وولى برقة جمع من حضرموت على قضائها. قال يحيى: آخرهم خير بن سعيد بن خير وولى على الأندلس معاوية بن صالح الحضرمي، وعلى فلسطين ضمضم بن عقبة وعبد السلام بن عبدالله والنعمان بن المنذر وعلى حمص كثير بن مرة وجبير بن نفير (١٣)، وعلى دمشق يحيى بن حمزة. قال الشاعر:

وقال آخر:

لقد ولى القضاء بكل أرض رجال ليس مثلهم رجال وقال يزيد بن مقسم الصدفي:

في الجاهلية والإسلام يعرف أهل الرواية والتفتيش والطلب

ما من بلاد من البلدان نعلمه إلا وفيه من الأشياخ (١٤) والحدث قضاة عدل لهم فضل ومعرفة مبرؤون من الآفات والرفث

من الغر الحضارمة الكرام من الصيد الجحاجحة الضخام

يا حضرموت هنيئًا ما خصصت به من الحكومة بين العجم والعرب

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني محمد بن روح بن شبل قال: حدثنا عبد الرحمين ابن عبد الحكم قال: حدثنا أبو الأسود قال: أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيـد أن معاوية كتب إلى مسلمة بن مخلد، وهو على مصر: لا تول عملك إلا أزديا أو حضرميًا فإنهم أهل الأمانة.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: يزيد بن عبد الملك. وعليه حاشية: وذكر ابن يونس في تاريخه أن عبدالله بن بلال (كذا) الحضرمي ولى قضاء مصر فيكون عدتهم على هذا عشرة. وليس كما ذكر في الحاشية لأن يزيد بن عبدالله المذكور هو ابن بلال بذاته.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: حبير بن معير. وقد ذكر في حسن المحاضرة (١٤٣/١) وفي المشتبه (٥٣٤). (١٤) في الأصل: الأشيا.

٣٠٦ ..... أخبار قضاة مصر

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى محمد بن موسى الحضرمي قال: حدثنا ياسين قال: حدثنا أبى عن ابن لهعية قال: حدثنى بن يزيد أن معاوية كتب إلى مسلمة مثله. فوليها لهعية بن عيسى إلى أن مات بها وهو على قضائها مستهل ذى القعدة سنة أربع ومائتين وليها خمس سنين.

## ١٧٥ - إبراهيم بن إسحاق القارى:

ثم ولى القضاء بها إبراهيم بن إسحاق القارى (۱) من القارة حليف بنى زهرة من قبل السرى بن الحكم وجمع له القضاء والقصص وليها يوم الاثنين لعشر بقين من ذى القعدة سنة أربع ومائتين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: كان السرى بن الحكم قد ولى إبراهيم بن إسحاق القارى حليف بنى زهرة القضاء بعد لهيعة فأقام ستة أشهر ثم اختصم إليه رجلان فى شىء فأمر بالكتاب على أحد الرجلين بانفاذ الحكم فشفع الرجل بابن أبى عون إلى السرى فأمره السرى أن يتوقف عسن الحكم فإن اصطلحا وإلا حكم بينهما فجلس إبراهيم فى منزله فركب إليه السرى وسأله الرجوع فقال: لا أعود إلى ذلك المجلس أبدًا ليس فى الحكم شفاعة. فولى السرى إبراهيم بن الحراح فوليها إبراهيم بسن إسحاق إلى أن صرف عنها فى جمادى الأولى سنة خمس ومائتين فوليها ستة أشهر ومات فى جمادى الآخرة سنة خمس ومائتين.

# ۱۷٦ - إبراهيم بن الجراح<sup>(۱)</sup>:

ثم ولى القضاء بها إبراهيم بن الجراح من قبل السرى بن الحكم، وليها مستهل جمادى الآخرة سنة خمس ومائتين، وكان مذهبه مذهب أبى حنيفة، واستكتب عمرو بن خالد وجعل على مسائله معاوية بن عبدالله الأسواني.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد قال: أخبرني يحيى بن عثمان قال:

١٧٥ - إبراهيم بن إسحاق القاري

فتوح مصر (۲۷٤)، رفع الإصر (١)، التلخيص (ق/١٤).

<sup>(</sup>١) في رفع الإصر: بتشديد الباء المثناة من تحت.

١٧٦- إبراهيم بن الجراح

فتوح مصر (٢٤٦)، رفع الإصر (٢)، التلخيص (ق/١٤).

<sup>(</sup>١) بالهامش: حنفي. وفي التلخيص: التيمي المازني مولى بني تميم.

اخيار قضاة مصر .....

حدثنى أمنة (٢) بن عيسى أن إسحاق بن إبراهيم بن الجراح أخذ من معاوية الأسوانى ألف دينار على أن يوليه [أبوه (٣)] مسائل الشهود، فقال إسحاق لأبيه (١): أرى أن تولى على مسائل المصريين رجلاً منهم وتستريح منهم، فولى معاوية مسائله، قال أمنة: فاختصمنا إسحاق إلى ابن المنكدر في الذي قبضه من معاوية وأمر ابن المنكدر بسحنه فبه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: ولى السرى إبراهيم بن الجراح، فأمر بمصلاه فوضع فى المسجد الجامع واجتمع المصريون فالقوه فى الطريق، فما تكلم فيه السرى بشىء وحلس إبراهيم بن الجراح للحكم فى منزله فلم يعد إلى المسجد الجامع حتى صرف.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا القاسم بن حبيش وأبو سلمة قالا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: لم يكن إبراهيم بن الجراح بالمذموم في أول ولايته حتى قدم عليه ابنه من العراق فتغيرت حاله وفسدت أحكامه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا أبو الرقراق قال: انحرف الناس عن عمرو بن خالد لما كتب لإبراهيم بن الجراح فأمره إبراهيم باكتتاب قضية شم أرسل إليه إبراهيم يأمره أن يوقفها حتى ينظر فيها فبحث عمرو بن خالد عن ذلك فإذا التوقف من قبل ابنه، فقال عمرو: لله على أن لا أعود إلى مجلسه، فعاد الناس إليه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عثمان المدينى قال: سمعت حرملة بن يحيى يقول: مرض إبراهيم بن الجراح وهو على قضاء مصر وأوصى بوصية، وأمر بإحضار الشهود ليشهدوا على وصيته، فقرئت الوصية عليه فكان فيها: وأن الدين كما شرع والقرآن كما خلق. قال حرملة: فقلت أيها القاضى [أ] أشهد عليك بهذا. قال: نعم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني أحمد بن محمد بن سلامة قال: حدثني أحمد بن الحارث بن مسكين قال: سمعت على بن معبد بن

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أمه. هنا وأمنه. أدناه: وقد ذكر في المشتبه ونقلنا ضبطه منه.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: يوليه أبوه: وفي رفع الإصر: حق قرره أبوه على مسائل إلخ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لابنه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: مروان. وإنما هو ابن مرزوق الذي روى في ما بعد عن الحارث المذكور.

شداد قال: شهد الخصيب بن ناصح عند إبراهيم بن الجراح فأتاني صاحب مسائله يسألني عنه فقلت: ما أعرف شيئًا أعيبه به إلا شهادته عند إبراهيم بن الجراح.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن أبى معاوية عن خلف بن ربيعة أن عبدالله بن طاهر لما سار إلى مصر لمحاربة عبدالله بن السرى فحاربه، ثم اتفقا على الصلح فاشترط عبيدالله بن السرى شروطًا أجابه إليها ابن طاهر وبعث ابن طاهر إلى عبيدالله بنسخة كتاب أشهد على نفسه فيه فنظر إبراهيم بن الجراح قاضى عبيدالله فقال: ليست هذه الشروط بشىء ولكن يجب أن نشترط كذا وكذا فقال عبيدالله بن السرى لإبراهيم بن الجراح: اكتب لى كتابًا فكتبه إبراهيم بخطه وبعث به إلى عبدالله بن طاهر فنسخه عبدالله بيده واضطغنها ابن طاهر على إبراهيم بن الجراح، فعزله عن قضاء مصر وأسقط مرتبته وأمر بكشفه ومحاسبته.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: أخبرنى عاصم ابن رازح قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى وذكر إبراهيم بن الجراح فقال: كان من أدهى الناس وكان الذى كتب الشروط لعبيد بن السرى على عبدالله بن طاهر حتى آمنه وآمن جميع جنده ولم يأخذ لنفسه أمانًا ففعل به ابن طاهر الأفاعيل.

\* \* \*

تم الجزء الخامس من كتاب تسمية قضاة مصر وذكر أخبارهم وصلى الله على محمد وآله وسلم



### الجزء السادس من كتاب تسمية قضاة مصر

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزار المعروف بابن النحاس قراءة عليه قال: حدثنا أبو محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى قال: حدثنى ابن قديد عن أبى الرقراق قال: حدثنى سعد يعنى بن عبد الحكم (١) قال: انصرف أبى يومًا من عند ابن طاهر فأخبرنا أن ابن طاهر ألقى إليه كتابًا من عبيد بن السرى [فيه] أيمان بالطلاق والعتاق فقال: [أ]مثلى يستحلف بهذه الأيمان. فقلت له لأسكن غضبه: أصلح الله الأمير إن الذى يجرى الله عز وجل على يدى الأمير من حقن الدماء وصلاح ذات البين يسهل مثل هذا عليه. اشهد على بما فيه. وكان المتولى الكتاب إبراهيم بن الجراح.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا يحيى بن عثمان أن عبيد ابن السرى قال لابن عبد الحكم: اكتب لى كتابًا فيه أيمان فى أمر ابن طاهر، فقال: أصلح الله الأمير لنا أصحاب وثائق وقاضى الأمير له علم بذلك. يعنى ابن الجراح، فأمره عبيد فكتب له ذلك الكتاب وكان سبب سقوطه عند ابن طاهر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة قال: حدثنا على بن عمرو بن خالد قال: سمعت أبى يقول: ما صبحت أحدًا من القضاة كإبراهيم بن الجراح، كنت إذا عملت له المحضر [و]قرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقيم [حتى ينظر  $(^{7})$ ] فيه ويرى فيه رأيه، فإذا أراد أن يقضى به دفعه لى لأنشئ منه سجلاً فأجد  $(^{7})$  في ظهره قال أبو حنيفة كذا وفي سطر قال ابن أبى ليلى كذا، وفي سطر آخر كذا، وقال أبو يوسف كذا، وقال مالك كذا، ثم أحد على سطر منها علامة له كالخطه  $(^{2})$  فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه.

<sup>(</sup>١) في رفع الإصر: حدثني سعد بن عبدالله بن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٢) عن رفع الإصر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فأخذ.

<sup>(</sup>٤) في رفع الإصر: كالخط.

٠ ٣١٠ ..... أخبار قضاة مصر

حدثنا محمد بن يوسف قال: [حدثنى] على بن أحمد بن سلامة قال: حدثنى أبى قال: كان إبراهيم بن الجراح راكبًا فى موكب له فيه جمع من الناس حتى بلغهم أنه عزل فتفرقوا عنه فى كل ناحية فلم يبق منهم أحد فقال لغلامه: ما بال الناس تفرقوا؟ قال: إنهم أخبروا أن القاضى عزل. فقال: سبحان الله ما كنت إلا فى موكب من ريح.

فوليها إبراهيم إلى أن أمره عبدالله بن طاهر بالتوقف عن الحكم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة ومائتين، وليها خمس سنين وعشرة أشهر، وجعل عبدالله بن طاهر على المظالم عطاف بن غزوان، ثم مات إبراهيم بالرملة سنة سبع عشرة ومائتين (٥٠).

### ۱۷۷ - عيسي بن المنكدر (١):

ثم ولى القضاء بها عيسى بن المنكدر من قبل عبدالله بن طاهر، وليها يوم الاثنين لعشر خلون من رجب سنة ثنتي عشرة ومائتين، وصرف عطاف بن غزوان عن المظالم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: سألت أبا يعقوب يوسف بن يحيى البويطى عن سبب ولاية ابن المنكدر القضاء فقال: أمر ابن طاهر بإحضار أهل مصر فحضر الناس وكنت فيمن حضر فدخلنا على ابن طاهر وعنده عبدالله بن عبد الحكم فقال: إن جمعى لكم لترتادوا لأنفسكم قاضيًا. فقال البويطى: كان أول من تكلم يحيى بن عبدالله بن بكير فقال: أيها الأمير ول قضاءنا من رأيت وحنبنا رحلين لا تول قضاءنا غريبًا ولا زراعًا. يعنى بالغريب إبراهيم بن الجراح، والزراع عيسى بن فليح، قال ابن عثمان: فأخبرنى محمد بن حماد المدائني قال: فنهض إبراهيم بن الجراح وكان حاضرًا فقال: أصلح الله الأمير رجل من أبناء الدولة قديم الحرمة، فلم يستمع ابن طاهر إلى كلامه. قال البويطى: ثم تكلم أبو ضمرة الزهرى الحرمة، فلم يستمع ابن طاهر إلى كلامه. قال البويطى: ثم تكلم أبو ضمرة الزهرى فقال: اصلح الله الأمير أصبغ بن الفرج (٢) الفقيه العالم. وأصبغ بن المحلس،

<sup>(°)</sup> في حاشية بخط غير الناسخ: وقال ابسن يونس: توفى بمصر في المحرم سنة سبع عشرة وماتتين كان ابن السبيي يرفق به.

١٧٧ - عيسى بن المنكدر

فتوح مصر (۲۷۵)، رفع الإصر (۱۵۹)، التلخيص (ق/۷).

<sup>(</sup>١) في حاشية: المالكي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أصبغ بن الفرح. وكذا فيما يأتي لم يجئ اسمه بالعين المهملة ولكنه مشهور وليراجع عن ضبطه القاموس.

<sup>(</sup>٣) في حاشية بخط غير الناسخ: أصبغ بن الفرج الفقيه مولى عبد العزيز بن مروان كان فقيهًـــا=

فعارض أبا ضمرة سعيد بن كثير بن عفير فقال: أصلح الله الأمير ما بال أبناء الصباغين والمقامصة يذكرون في المواضع التي لم يجعلهم الله عز وجل لها أهلاً. قال البويطي: فقام أصبغ فأخذ بمحامع ثوب سعيد بن عفير وقال له: أنت شيطان ومن أين علمت أني من أبناء الصباغين؟ وارتفع الأمر بينهما حتى كادت أن تكون فتنة، فذكر عبدالله بن عبد الحكم عيسي بن المنكدر فأثني عليه بخير فقلده ابن طاهر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى على بن أحمد بن محمد بن سلامة عن أبيه عن يحيى بن عثمان عن البويطى قال: قال سعيد بن عفير لعبدالله بن عبد الحكم فى أصبغ: ليس هذا الرجل كما وصفت هذا رجل بذئ طويل اللسان. وسجع سعيد بن عفير فى وصفه فقام أصبغ فقال: إن الأمير أمر أن يحضر فى مجلسه الفقهاء وأهل العلم لا الشعراء ولا الكهنة. فقال البويطى: أنا أذكر للأمير ستة يجعل هذا الأمر فيمن رآه منهم. قال: ومن؟ قلت: سعيد بن هاشم. قال: ومن؟ قلت: سعيد بن هاشم. قال: ومن؟ قلت: عيسى بن المنكدر(1). قال(1): ومن؟ قلت: ابنا معبد. قال: ومن؟ قلت: جعفر بن هارون الكوفى.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: قال لى عمرو بن سواد (٢): قال لى عبدالله بن عبد الحكم حين تكلم أبو ضمرة فى أصبغ وقال: هو الفقيه. قال لى: ما منعك أن تكلم أبا ضمرة وترد عليه فما أنت بدونه؟ ولم يكن لابن عبد الحكم فى أصبغ رأى فولى عيسى بن المنكدر، قال ابن (٢) عبد الحكم لابن طاهر: إنه مقل. فأجرى عليه سبعة دنانير كل يوم فجرت فى القضاء إلى اليوم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى أبو سلمة [و]القاسم بن حبيش وابن قديد عن عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: وأجرى عبدالله بن طاهر على عيسى بن المنكدر أربعة

<sup>-</sup>مضطلعا بالفقه، توفى يوم الأحد لأربع بقين من شوال سنة خمس وعشرين ومائتين. قـال ابن يوسف في تاريخ مصر: ذكر زيد بن أبى الغمر عن أحمد بن يحيى بن وزير قال: كان أصبـغ بن الفرج خبيثًا لا يسلم عليه أحد إنما كان لسانه صاعقة.

<sup>(</sup>٤) زيد هنا في رفع الإصر: وأبناء سعيد وجعفر بن هارون.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وقا من.

<sup>(</sup>٦) ذكر عمرو بن سواد في المشتبه (٢٨٠)، بهذا الضبط موافقًا لما تقدم في نسختنا وورد في هذا الموضع منها: سوار.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أبو.

٣١٢ ...... أخبار قضاة مصر آلاف درهم في الشهر، وهو أول قاض أجرى عليه ذلك وأجازه بألف دينار.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن أبى الرقراق أن عبدالله بن عبدالحكم سأل ابن طاهر فى ابن المنكدر، فأجازه بالف دينار وأجرى عليه ما كان مطلب الخزاعى أجراه على الفضل بن غانم مائة وثلاثة وستين دينارًا فى كل شهر. قال: فكان أول من كتب له إبراهيم بن أبى أيوب شم استكتب أبا الأسود النضر بن عبد الجبار المرادى وداؤود بن أبى طيبة (٨). قال أبو الأسود: لا أكتب أو تنحى عنك داؤود. فلم ينحه وكان محتاجًا إليه، فانصرف أبو الأسود وثبت داؤود وكان القائم بأمره كله سليمان بن برد.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سلامة قال: أخبرنى مقدام قال: ما رأيت أحدًا كان أعلم بالقضاء وآلته من سليمان بن برد، ولم يضطرب [حال(٩)] ابن المنكدر حتى مات سليمان سلخ سنة اثنتى عشرة ومائتين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن مطروح عن عيسى بن لهيعة قال: كان سعيد بن تليد على مسائل ابن المنكدر ثم ضم إليه عبدالله بن عبد الحكم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان أن عيسى بن المنكدر جعل عبدالله بن عبد الحكم على مسائله، فأدخل فى العدالة من لا قدر له ولا بيت فلان (۱۱) الحائك، وفلان البياع، وفلان المسلمانى برمته. قال ابن عفير (۱۱): فأخبرت أن أبا خليفة حميد بن هاشم الرعينى لقيه فقال له: يا ابن عبد الحكم قد كان هذا الأمر مستورًا فهتكته وأدخلت فى الشهادة من ليس لها أهلاً. فقال له ابن عبد الحكم: إن هذا الأمر دين وإنما فعلت ما يجب على". فقال له أبو خليفة: أسأل الله أن لا يرفعك بالشهادة أنت ولا أحدًا من ولدك. قال ابن قديد: فكان الأمر على ذلك، لقد بلغ هو وولده بالبلد ما لم يبلغه أحد، ما قُبلت لأحد منهم شهادة قط.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني محمد بن محمد بن الأشعث قال: ذكر عيسى بن المنكدر عند أبي شريك المرادي وأنا حاضر فقال: كان رجلاً صالحًا وكانت فيه خصلة

<sup>(</sup>٨) في الأصل: طبه. ولم يشتبه.

<sup>(</sup>٩) بياض قدر كلمة.

<sup>(</sup>١٠) في رفع الإصر: مثل فلان.

<sup>(</sup>۱۱) لعله: ابن عثمان.

اخبار قضاة مصر .....

حسنة جميلة نافعة للمسلمين لما ولى القضاء صير صاحب مسائل يسأل لـ ه عن الشهود ثم كان يتنكر بالليل يغطى رأسه ويمشى في السكك يسأل عن الشهود وقد رآه غير واحد من الثقات وتحدثوا بذلك عنه.

حدثنى محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان أن قمطر عيسى ابن المنكدر كان يرفع (۱٬۳ في حانوت في دار عمرو بن خالد ففسدت قضية منها فأبي عمرو بن خالد أن يدخلها داره، فاكترى لها منزلاً في دار عمرو بن العاص إذا انصرف عيسى جعلت فيه وختم الباب.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عمى وابن قديد قالا: أخبرنا أبو الرقراق قال: حدثنى محمد بن عيسى بن فليح قال: اختصم رجلان إلى عيسى بن المنكدر وكان ربما جاءت منه خفة في الحكم، فقضى لأحدهما على صاحبه، فقال للمحكوم له: أضجع خصمك. فأضجعه فقلت في نفسى: ترى يريد ذبحه. ثم قال له: قم فاجعل رجلك على حده تذله بالحق. قال: فلما خرجا قلت له: أصلح الله القاضى خالفت الناس كلهم فيما فعلت. قال: فلا أعود إذن.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو مسعود عمرو بن حفص قال: حدثنى أبى قال: خاصمت إلى عيسى بن المنكدر فصال على خصمى ثم قال لى: أبصق فى وجهه. فتوقفت [ف]قال: والله لاحكمت لك أو تبصق فى وجهه. قال: ففعلت فقال له: \* إذ لك الحق(٥٠) قم فادفع إليه حقه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أحبرنى ابن قديد عن أبى الرقراق قال: حدثنا عبد الحكم بن عبدالله بن عبد الحكم أن أباه أرسله إلى ابن المنكدر برسالة في شيء فقال: لا والله لا فعلت. فلما حرج عبد الحكم قال ابن المنكدز: وإن أباه يذل على كأنه ألحقنى بالمنكدر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو سلمة أسامة قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال: سمعت الشافعي يقول لعيسي بن المنكدر: اشكر الله وعائشة فهي جعلت لكم قرطين من ذهب.

<sup>(</sup>١٢) في رفع الإصر: وفي التلخيص: بضع.

<sup>(</sup>١٣) كذا في رفع الإصر والتلخيص. وفي الأصل: فعدت.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: قال أخبرني.

<sup>(</sup>١٥) هذه العبارة في رفع الإصر مطابقة لما في الأصل.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان أن عيسى بن المنكدر كان دخوله إلى مصر قديمًا. قال يحيى: فأخبرنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت ابن المنكدر يصيح بالشافعى والشافعى يسمع: يا كذا دخلت هذه البلدة وأمرنا واحد ورأينا واحد ففرقت بيننا وألقيت بيننا الشر فرق الله بين روحك وجسمك (١٦).

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن قديد أنه انتسخ من رقاع يحيى بن عثمان قال: سمع عيسى بن المنكدر رجلاً على بابه وهو على القضاء يومئذ ينشد شعر الصبيحى:

لقد عجبت وريب الدهر ذو عجب أن الهديرى وسط السوق ينتسب وما له نسب في الناس نعلمه إلا الحمار وهلل للعير ينتسب إنى لأخشى إلى (١٧) تيم معرتهم كما يخاف (١٨) على ذى الصحة الجرب

فقال عيسى بن المنكدر: لو سمعتك عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها لأحسنت أدبك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن كتاب يحيى بن عثمان بخطه قال: خاصم محمد بن أبى المضاء إلى ابن المنكدر فحكم عليه، فعرض لابن المنكدر شيء قبيح فأمر به فسجن فلم يخرج من السجن إلى أن عزل ابن المنكدر، وكان ابن المنكدر ينفق على عيال ابن أبى المضاء طول حبسه. فتظلم إلى ابن المنكدر في ابن عبد ربه فلم يحضر فأمر ابن المنكدر بإحضار ابن عبد ربه وضربه في المسجد عشرين سوطًا. قال: وكان يجلس غدوة في المسجد ثم يروح فيجلس للقضاء أيضًا. وخاصم إليه ابن يحيى بن حسان فتبسم فأمر بلطمه فلطم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى قيس بن حملة الغافقي قال: حدثنا أبو قرة الرعيني قال: كان عيسى بن المنكدر يتقرأ (٢١) وكانت له طائفة قد أحاطت به (٢١)

<sup>(</sup>١٦) في التلخيص وفي رفع الإصر: لمخالفة متبعيه مـالك فـإن النـاس فـي مصـر قبـل وجـود الشافعي لا يعرفون إلا رأى مالك.

<sup>(</sup>۱۷) لعله: على.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: نخاف.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: لأبي.

<sup>(</sup>۲۰) في الأصل: بيقرا.

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلما ولى القضاء كانت تأتيه وهو فى مجلس حكمه فتقول: أيها القاضى ذهب الإسلام فعل كيت وكيت. فيترك مجلس الحكم ويمضى معهم فكلمه إخوانه مثل ابن عبد الحكم وغيره فقال: لابد من القيام لله عز وجل بحقوقه. ثم أتت تلك الطائفة فقالوا: إن أمير المؤمنين المأمون قد ولى أبا إسحاق بن الرشيد مصر وإنا نخافه ونخشى أن يشد على يد أهل العدوان، فاكتب لنا كتابًا إلى المأمون بأنك لا ترضى بولايته. ففعل ذلك ابن المنكدر وبلغ الكتاب المأمون فأحضر أبا إسحاق فقال: ما الذي فعلت في أهل مصر؟ فقال: ما فعلت فيهم شيئًا. فقال: هذا كتاب قاضيهم يزعهم أنه لا يرضى بولايتك عليهم. فقال: ما أسأت إلى واحد منهم ولأفعلن بابن المنكدر وأفعلن بابن المنكدر وأفعلن أبو إسحاق.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أحبرنى ابن قديد عن أبى الرقراق قال: كان سبب موجدة المعتصم على ابن المنكدر أن أصحابه الصوفية كلموه لما علموا أن ابن طاهر قد صرف عن مصر وصار الأمر إلى أبى إسحاق، قالوا: ماذا نلقى من الفضل بن مسروق وشدته. فسألوه الكتابة إلى المأمون بكراهية ولاية أبى إسحاق، فقال له ابن عبد الحكم: لا تفعل. فأبى وكتب إلى المأمون فدفع المأمون كتابه إلى أبى إسحاق فقال: والله ما سرت فيهم بسيرة أنكروها. فلما قدم أبو إسحاق مصر عزله وحبسه وحبس عبدالله بن عبد الحكم تهمة له، فأقام أياما ثم مرض فمات، وأمر بابن المنكدر فأقامه للناس فخاصموه وادعوا عليه دعاوى، فأمر بحبسه فلم يزل محبوسًا حتى حرج أبو إسحاق. فوليها عيسى بن المنكدر إلى أن صرفه أبو إسحاق عنها في شهر رمضان سنة أربع عشرة ومائتين وليها سنتين وشهرًا وورد الكتاب من قبل أبى إسحاق بإحراجه إلى العراق لعشر خلون من ذى القعدة سنة خمس عشرة ومائتين فسحنه هنالك وتوفى هناك وبقيت مصر بلا قاض.

 <sup>(</sup>٢١) في التلخيص ورفع الإصر: وكانت بمصر جماعة من الصوفية يأمرون بالمعروف وينهون
 عن المنكر وكان ابن المنكدر منهم.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: افعل.

## 

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: حدثنى أبو الرقراق قال: كان كيدر أمير مصر فأقام محمد بن عباد بن مكنف للمظالم يحكم بين الناس فى الفترة التى كانت بين ابن المنكدر وهارون، وكان ينزل عند دار أبى عون وكان كوفيًا فيحضر الوكلاء عنده وله صاحب مسائل يسأل عن الشهود فلما ولى هارون فسخ له أحكامًا كثيرة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى أبو سلمة عن يحيى بن عثمان قال: أقامت مصر بلا قاض سنة خمس عشرة وست عشرة فلما قدم المأمون مصر فى أول سنة سبع عشرة طلب قاضيًا يقضى بين الناس فصلى وأمر يحيى بن أكثم بالجلوس فى المستجد للقضاء فجلس يحيى بن أكثم يوم السبت لإحدى عشرة خلت من المحرم سنة سبع عشرة فقضى بين الناس وتشاغل المأمون بحربه وذكر له غير واحد من أهلها فلم يتم، فخرج ولم يول عليها أحدًا غير أنه طلب على بن معبد بن شداد العبدى فامتنع عليه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة قال: سمعت يونس يقول: سمعت على بن معبد يقول: انصرفت من عند المأمون وقد أبيت عليه الدخول فيما عرضه على من تولى القضاء بمصر، [و]فرشت حصيرًا وقعدت على بابى وقلت: أقرب ممن عسى أن يأتيني يعزيني على ما نالني. فبينا أنا كذلك إذ مر رجلان فسمعت أحدهما يقول لصاحبه: والله ما صح له الآن شيء وقد فتح بابه وفرش حصيره. فقلت لمن كان عندى: قد حلث حادث انصرفوا. فانصرفوا و دخلت ورددت الباب وقعدت من ورائه، وقلت: أقرب على من عسى أن يجيء من إخواني \* فمر رجلان(') فسمعت أحدهما يقول لصاحبه: والله ما صح له من الإخوان شيء فقد اغلق بابه فكيف لو صح أحدهما يقول لصاحبه: والله ما صح له من الإخوان شيء فقد اغلق بابه فكيف لو صح له شيء. فقلت: يا نفس ألا كنت لا تسلمين بفتح بابك ولا تسلمين بغلقه فهل بينهما واسطة.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: سمعت على بن معبد بن شداد يقول: كان بيني وبين المامون أن

۱۷۸ – هارون بن عبدالله بن محمد، أبو يحيى الزهرى العوفي... – ٢٣٢هـ.

فقيه مالكي من القضاة. من أهل مكة نزل بغداد. وولاه المأمون قضاء مصر سنة ٢٧١هـ. الأعلام (٦١/٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: فيه رحلان فيه رحلاً.

أخيار قضاة مصر .....

قال لى: قد قيل لى إن لك أخًا صالحًا، فلو استعنت به فى هذا الأمر كما أستعين أنا بأخى هذا فيما أنا فيه. فرفع رأسه إلى رجل قائم وإذا هو المعتصم فقلت له: إنه أضعف مما يظن أمير المؤمنين. ثم قلت له مستعطفًا له: إن لى يا أمير المؤمنين حرمة. قال: وأى حرمة له. قلت: سماعى معه العلم من أبى بكر بن عياش، وعيسى بن يونس، ومحمد بن الحسن. فقال: وأين كنت تسمع؟ قلت: فى دار الرشيد. قال: وكيف كنت أنت تدخل إلى دار الرشيد؟ قلت: بأبى. قال: ومن أبوك؟ قلت. معبد بن شداد. فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: إن معبدًا كان من طاعتنا على غاية فلم لا تكون مثله.

## ١٧٩ – هارون بن عبدالله<sup>(١)</sup>:

ثم ولى القضاء بها هارون بن عبدالله من قبل المأمون، قدم مصر يوم الأحد لأربع عشرة خلت من شهر رمضان سنة سبع (٢) عشرة ومائتين، وجلس في المسجد الجامع يوم السبت لعشر بقين من شهر رمضان.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن كتاب يحيى بن عثمان قال: قدم هارون بن عبدالله سنة سبع عشرة، فجعل مجلسه فى الشتاء فى مقدم المسجد واستدبر القبلة وأسند ظهره بجدار المسجد ومنع المصلين أن يقربوا منه وباعد كتابه عنه وباعد الخصوم.....(٣) وكان أول من فعل ذلك واتخذ مجلسًا للصيف فى صحن فى المسجد وأسند ظهره للحائط الغربى.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني أبو سلمة عن يحيى بن عثمان قال: لما قدم هارون بن عبدالله إلى مصر لم يبق شيئًا من أمور القضاء حتى شاهده بنفسه وحضره مع أهل مصر، فمنها(٥) أنه لم يتخلف عن حبس بمصر يتولاه القضاة حتى وقف على غلته

١٧٩ – هارون بن عبدالله. سبق ذكره.

الجرح والتعديل (۹۲/۹)، تاريخ بغداد (۱۳/۱٤)، ترتيب المدارك (۳۵۳/۳)، شذرات الذهب المدارك (۳۵۳/۳)، شذرات الذهب (۲۵۲/۲)، رفع الإصر (۲۶۰)، التلخيص (ق/۱۰۸).

<sup>(</sup>١) بالهامش: مالكي. وفي التلخيص: القرشي الزهري.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نسع وليس بصواب لأن المأمون توفي سنة ٢١٨ وقد ذكر فيما بعد أنــه كــاتب كيدر في هارون المذكور بعد تولى هارون القضاء.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: صحرى. والتصحيح عن رفع الإصر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فيها.

ووجوهه، ومنه الأيتام شاهد أموالهم بنفسه وحاسب عليها وضرب رجلاً كان فى حجره يتيم فرأى فى أمر اليتيم بعض الخلل، فضرب الولى وطاف به وأورد أموال الغيب ومن لا وارث له بيت المال وسحل جميعها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد عن ابن عثمان أن هارون بن عبدالله توقف عن النظر في حبس السرى بن الحكم حتى ورد عليه كتاب من العراق يأمر (٢) بالنظر (٧) فيه.

أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن أبى الرقراق أن هارون بن عبدالله لما قدم جلس معه رجل فى مجلسه فقال: ما حاجتك؟ فقال: إن صاحب البريد زكريا ابن سعد أمرنى بالجلوس معك. فقال: هذا مجلس أمير المؤمنين ليس فيه أحد إلا بأمره فركب زكريا إلى كيدر وعنده إسحاق بن إبراهيم بن تميم، وأحمد بن محمد بن أسباط وحضر هارون بن عبدالله فقال زكريا: أيها الأمير إنى بعثت رجلاً يجلس مع أبى يحيى فمعنه. قال أحمد بن عمد بن أسباط لهارون: نشهد عليك بهذا. فالتفت هارون فقال: من هذا الغلام. فقال له كاتبه ابن الماحشون: هذا أحمد بن محمد بن أسباط. قال له هارون: لعلك يا كلب تتكلم، والله لقد هممت أن لا أقوم من مجلسى هذا حتى يضرب ظهرك لما صح عندى من أحوالك وسوء سيرتك. فأمر كيدر بانصراف(^^) أحمد بن أسباط وخشى عليه من هارون، وكتب إلى المأمون فى ذلك فورد الجواب: إن أحب هارون أن يجلس معه وإلا فلا. فقال هارون: أما إذا رد(^) أمير المؤمنين الأمر إلينا فيجلس من شاء.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عبدالله بن عمرو بن أبى الطاهر بن السرح قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى الخطاب قال: كتب المأمون إلى الآفاق بأن يؤخذ الناس بالمحنة في سنة ثمان عشرة ومائتين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني محمد بن عبد الصمد عن أبي خيثمة على بن عمرو بن خالد قال: كتب أبو إسحاق بن هارون إلى كيدر وهو وال على مصر: بسم

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يؤمر.

<sup>(</sup>٧) في التلخيص: وكانت العادة حارية أن للخليفة في كل بلد صاحب خبر يكتب بجميع ما يقع للخليفة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: باصراف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: إذ أورد. واتبعنا التلخيص.

الله الرحمن الرحيم من أبي إسحاق ابن أمير المؤمنين الرشيد أخي أمير المؤمنين إلى نصر ابن عبد الله كيدر مولى أمير المؤمنين سلام عليك. فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه أما بعد فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه كتب إلى فيما أمرني به من الكتاب إلى قضاة عملي في امتحان \* من حضرهم للشهادات(١٠٠) فمن أقر منهم بأن القرآن [مخلوق(١١١)] وكان عدلاً قبلوا شهادته ومن دفع ذلك اسقطوا شهادته ولم يرفعوا حكمًا بقوله وامتحان أولئك القضاة بهذه المحنة فمن نفى منهم التشبيه وقال إن القرآن [مخلوق] أقره بموضعه ومن دفع أن يكون القرآن [مخلوقًا] أمرته (١٢) باعتزال الحكم وأن لا يعان بمثل ذلك في جميع أهل الحديث هنالك ومن يسمع منه أو يختلف إليه بسبب الفقه، وترك الإذن لأحد منهم في حديث أو فتوى إلا على انتحال هذه النحلة والقول بمثل هذه المقالة والبلوغ(١٣) من يعتقد ذلـك ومراعاته مبلغ المحتسب للخير والكتاب إليه أكرمه الله بما(١٤) يكون منك وقد رأيت أن تمتحن القاضي هناك بالمحنة التي كتب بها أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ليعرف مذهبه وما عنده بأن القرآن [مخلوق] وترك التشبيه والشك فيه فقدمت إليه في امتحان من يحضره للشهادات بهذه المحنة ومن أقر منهم وكان عدلاً قبلت شهادته ومن دفع ذلك وامتنع منه أسقطت شهادته وإن انكر القاضي أن يكون القرآن مخلوقًا امرته باعتزال الحكومة وأوعزت بمثل ذلك إلى أهل الحديث، ومن يسمع منه أو يختلف إليه بسبب الفقه وكتبت إلى القاضي قبلك بمثل الذي كتبت إليك فاعلم ذلك واعمل بما مثل به أمير المؤمنين منه وانته إليه وابلغ من القيام به على حسب ما يلزمك ويجب عليك وأحضر ما تعمل به عنده من وجوه أهل عملك وصلحائهم واكتب إلى بما يكون من القاضي في ذلك ومنك على حقه وصدقه لأنهيه إلى أمير المؤمنين إن شاء الله والسلام عليك ورحمــة الله وبركاته. وكتب الفضل بن مروان لعشر ليال بقين من جمادي الأولى سنة ثماني عشرة ومائتين. قال أبو حيثمة: فورد الكتاب على كيدر وكان القاضي بمصر هارون بن عبدالله، فأحضره كيدر ودعاه إلى هذا فأجابه إليه ووافقه على ذلك عامة الشهود ومن يعرف بالعدالة وأكثر الفقهاء إلا من هرب منهم.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: من حصره ثم الشهادات.

<sup>(</sup>١١) عادة الناسخ أن يترك غالبًا لفظة (مخلوق) تنزيهًا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: مرته.

<sup>(</sup>١٣) لعله سقط بعد هذه الكلمة نحو: في كرامة.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: لما.

٠ ٣٢ ..... أخبار قضاة مصر

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى محمد بن على بن الحسين بن أبى الحديد قال: حدثنى عتبة بن بسطام قال: كان هارون بن عبدالله إذا شهد عنده شاهدان سألهما عن القرآن، فإن أقرا أنه مخلوق قبلهما وإلا أوقف شهادتهما، فكانت هذه المحنة من سنة ثمانى عشرة إلى أن قام المتوكل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى ابن قديد قال: ورد كتاب المعتصم على هارون بحمل الفقهاء فى المحنة، فاستعفى هارون من ذلك فكتب ابن أبى دواد<sup>(١٥)</sup> إلى محمد بن أبى الليث يأمره بالقيام فى المحنة وذلك قبل ولايته القضاء، وكان رأسا فى القيام بذلك فحمل نعيم بن حماد والبويطى وخشنام المحدث فى جمع كثير سواهم.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأخبرنى محمد بن ربيع الجيزى عن أبيه قال: سمعت هارون بن عبدالله يقول: اللهم لك الحمد على معافىاتى مما بليت (١٦) به غيرى. فرفع ذلك إلى ابن أبى دواد فأمر هارون بالتوقف عن الحكم ثم ولى ابن أبى الليث.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عاصم بن رازح قال: سمعت يونس يقول: ما رأيت قاضيًا مثل هارون بن عبدالله، ما استفاد عندنا إلا دارًا فلما انصرف باعها وتحمل بثمنها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى علقمة بن يحيى قال: حدثنى عمر بن عبدالله الزهرى قال هارون: أنشدت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون:

ولما رأيت البين منها فجاءة (۱۷) وأهون للمكروه أن يتوقعا ولم يبق إلا أن تودع ظاعن مقيمًا ويذرى عبرة أن تودعا (۱۸) نظرت إليها نظرة فرأيتها وقد أبرزت من جانب الخدر إصبعا

فقلت له: قالها رجل من قريش. قال: أحسن والله. قلت: أنا والله قلتها في طريق سرتها إليك. قال: وقد والله عرفت الضعف فيها حين أنشدتني.

حدثني محمد بن يوسف قال: حدثنا القاسم بن حبيش وأبو سلمة عن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: داؤود: وكذلك كلما ذكر به ولا شك أنه القاضي أحمد بن أبي داود المشهور ورد في الوفيات ونقلنا ضبطه عنها (٢٢/١).

<sup>(</sup>١٦) لعله بلوت.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: تجاءه.

<sup>(</sup>١٨) كذا الأصل ونظن أن الصواب: إلا أن يودع .... إن تودعا.

أخيار قضاة مصر .....

ابن عبد الحكم قال: لم يزل هارون على القضاء إلى شهر ربيع الأول سنة ست وعشرين ومائتين، وكتب إليه أن يمسك عن الحكم، وكان قد \* ثقل مكانه على ابن أبى دواد (۱۹). فوليها هارون بن عبدالله إلى أن ورد عليه كتاب المعتصم يأمره بالتوقف عن الحكم لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ست وعشرين ومائتين، فكانت ولايته عليها ثماني سنين وستة أشهر.

#### ١٨٠ - محمد بن أبي الليث الخوارزمي:

ثم ولى القضاء بها محمد بن أبى الليث الأصم (١) من قبل أبى إسحاق المعتصم، قدم بولايته أبو الوزير صاحب الخراج يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر سنة ست وعشرين ومائتين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان أن دحول محمد ابن أبى الليث مصر كان في سنة خمس ومائتين، وكان مقيمًا بها إلى أن ولى، وكان قبل دخوله مصر وراقًا على باب الواقدى، وكان فقيهًا بمذهب الكوفيين. قال محمد بن يوسف: سألت ابن قديد لم كنى محمد بن أبى الليث أباه ولم يقل محمد بن الحارث فقال: كان محمد بن الحارث بن النعمان الإيادى على قضاء فلسطين، ومحمد بن أبى الليث على قضاء مصر، وكان الكتاب إذا ورد من العراق قال كل واحد منهما: الكتاب لى. فانفرد محمد بن أبى الليث بكنية أبيه لينفصل عن الإيادى.

حدثنى محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: لما ولى محمد بن أبى الليث نادى مناديه: برئت الذمة من رحل كان فى يديه شىء من مال يتيم وغائب إلا أحضره. فتسرع الناس إلى إخراج ما فى أيديهم من ذلك وحملوه إلى بيت المال خوفًا من سطوته بهم. قال: وكان حمدون بن عمر بن إياس وهو ابن أخت محمد ابن أبى الليث يقبض ذلك من الناس. قال: وشاهد محمد بن أبى الليث الأحباس بنفسه ودونها بخطه وقضى فى كثير منها.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أحبرني محمد بن سعيد بن حفص الفارض عن أبيه قال:

<sup>(</sup>٩٩) في الأصل: نقل مكانه إلى ابن أبي داؤود. والتصحيح عن حسن المحاضرة (١١٩/٢).

٠١٨٠ محمد بن أبي الليث الخوارزمي

فتوح مصر (٢٧٥)، رفع الإصر (٢١٣)، التلخيص (ق/٩٥).

<sup>(</sup>١) بالهامش: الخوارزمي حنفي.

سمعت محمد بن أبى الليث يقول: لقد هممت أن أضع يـدى على كـل حبس بمصر يتولاه أهله مما ليس له ثبت في ديوان القضاة احتياطًا له. قال سعيد: فلما ولى الحارث وددت أن ابن أبى الليث فعل ما عزم عليه من ذلك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى قيس بن حملة عن أبى قرة الرعينى أن محمد بن أبى الليث أقام رجلاً يرفع على هارون بن عبدالله أنه استهلك مالاً من بيت المال، فأمر ابن أبى الليث بإحضار هارون إلى مجلسه وناظره مرة بعد أخرى وامتهنه وثبت على هارون ما رفع إليه، وذلك أنه كان يدفع مفتاح التابوت إلى غير ثقة فاستهلك منه شيئاً كثيراً.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنى عبد الرحمن بن معمر قال: سمعت أبا الزنباع روح بن الفرج يقول: رأيت هارون بن عبدالله جالسًا في الخصوم بين يدى محمد بن أبي الليث.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأخبرني محمد (٢) بن محمد بن سلامة أن محمـد بـن أبـي الليث حاسب هارون بن عبدالله على ما كان في بيت المال وأمر بحبسـه وكشـفه فـورد الكتاب برفع ذلك عنه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى ابن قديد أن أمر المحنة كان سهلاً فى ولاية المعتصم، لم يكن الناس يؤخذون بها شاءوا أو أبوا حتى مات المعتصم وقام الواثق سنة سبع وعشرين ومائتين، فأمر أن يؤخذ الناس بها وورد كتابه على محمد بن أبى الليث بذلك وكأنها نار أضرمت.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى محمد بن عبد الصمد عن أبى خيثمة على بن عمرو بن خالد قال: لما استخلف الواثق ورد كتابه على محمد بن أبى الليث بامتحان الناس أجمع، فلم يبق أحد من فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم حتى أخذ بالمحنة فهرب كثير من الناس، وملئت السحون ممن أنكر المحنة، وأمر ابن أبى الليث بالاكتتاب على المساحد: لا إله إلا الله رب القرآن [المخلوق]. فكتب ذلك على المساجد بفسطاط مصر ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي من الجلوس في المسجد وأمرهم أن لا يقربوه.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني أحمد بن الحارث بن مسكين قال: حدثنا نصر

<sup>(</sup>٢) لعله: أحمد.

أخبار قضاة مصو ......

ابن مرزوق قال: كنت جالسًا في المسجد فسمعت ضوضاء ورأيت الناس قد حفلوا فنظرت فإذا هارون بن سعيد الأيلي وطيلسانه (٢) تحت عضده وعمامته في قبته ومطر غلام ابن أبي الليث يسوقه بعمامته وهارون ينادي بأعلى صوته: القرآن كذا وكذا. ثم أخرجه من المسجد يطاف به الطرق كذلك.

وأخبرني محمد بن يوسف قال: وأخبرني ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: أخبرنا .....(1) محمد بن عبدالله بن عبد الحكم فأحذ برجله فوثب محمد فقام فهم مطر أن يتناول قلنسوته، فبادر محمد فأخذها فجعلها في كمه ثم أقامه مطر فأطاف ينادي بخلق القرآن، فمضى به على حلقة ابن صبيح رفقة المعتزلة فقالوا له: الحمد لله الذي هداك يا أبا عبدالله قال الحسين بن عبد السلام الجمل لمحمد بن أبي الليث:

وليت حكم المسلمين فلم تكن برم (°) اللقاء ولا بفظ أزور ولقد بجست العلم في طلابه فحميت قول أبي حنيفة بالهدي وفتی أبی لیلی وقـول قریعهـم<sup>(۷)</sup> وحطمت قول الشافعي وصحبه ألزقت قولهم الحصير فلم يجز والمالكيمة بعمد ذكر شمائع أين ابن هرمز أو ربيعة لا يىرى كسرته فهو برأيك كسرة أعطتك ألسنة أتتك ضميرها فأطفت بــالأيلى ينعــق صائحًــا ومحمد الحكمي أنت أطفته كل ينادي بالقرآن وخلقمه لم ترض أن نطقت بها أفواههم

وفحرت\* منه منابعا(١) لـم تفحر ومحمد واليوسفي الأذكر زفر القياس أخى الحجاج الأنظر ومقالة ابن علية لم تصحر عرض الحصير فإن بدا لك فاشبر أخملتها فكأنها لم تذكر ماذا تقول بالمقال الأحور لبثت على قدم المدى لم تحبر وأتتك ألسنة بما لم تضمسر في كل محمع مشهد أو محضر وأخاه ينعق بالصياح الأجهر فشهرتهم بمقالة لم تشهر حتى المساجد خلقه لم تنكر

<sup>(</sup>٣) في الأصل: طيلسانه.

<sup>(</sup>٤) لا بياض هنا في الأصل لكن سقوط بعض قول المصنف ظاهر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يوم. واتبعنا رفع الإصر.

<sup>(</sup>٦) غير واضح الكتابة في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فريعهم. بالفاء ولا يكاد يصح.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرني ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: فكان ممن هرب من محمد بن أبي الليث يوسف بن أبي طيبة وأحمد بن صالح هربا إلى اليمن، ومحمد بن سالم القطان، وأبو يحيى الوقار، فأما يوسف فلزم منزله فلم يظهر وأما ابن سالم فظفر به فحمل إلى العراق، وهرب ذو النون بن إبراهيم الإخميمي ثم رأى أن يرجع فرجع إليه فوقع في يده وأقر بالمحنة. قال أبو عمر محمد بن يوسف: وأنشدنا إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن تميم للجمل يذكر هارون(^):

وكفرتك الأرضون حين سألتها جحدته أقطار البلاد فما على وثوى ابن سالم خفية في بيته فأتى به\* كفريج أو كأبي الندي(١) وكنذاك داؤود بن حماد اختفي أسفى على شمطانه إذ أفلتت إلا أرى مطــرًا يطوف بنصفها والنصف عند محلــق ومقــصر

أحجرت يوسف في خزانة بيته فطوته عنك وطال ما لم يحجر أخليت من عمر الزناء مقاممه وعمرت منه مداخلاً لم تعمر خبر ابن صالح الخبيث الأكفر حركاتسه وسيكونه مين مظهير ثم امتطى غلس الظلام الأستو والنساس بسين مهلسل ومكسبر بعد الإجابة بالخبيث الأغدر من سائق يشتالها أو محرر (۱۰)

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن داؤود عن أحمد بن أبي المغيرة بن أخضر قال: كان أحمد بن أبي أمية من أهل طبلوهة (' ') أوصى إلى يونس بن عبد الأعلى، وإلى إبراهيم بن الغمر الغساني، وإلى ابن الريان العاري وإلى أشعث بن زهير ورجل آخر: فأخبرني ابن قديد أن الرجل الآخر يقال له ابن الفرات وخلف ابنة لم يخلف غيرهما فحمل الأوصياء المال فأسرع (٢١) منهم ابن الغمر، وقضى عن نفسه ديونًا كانت عليه ورد الباقون ما كان بأيديهم من المال إلى يونس بن عبد الأعلى، فطولب بــه عنــد محمــد ابن أبي الليث وشهد عليه به فسجنه فيه. فأحبرني ابن قديد أن الشاهدين اللذين شهدا

<sup>(</sup>٨) لعله: هروبهم.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: كفريح أو كان الذي. وفي رفع الإصر: لعريج أو كأبي الندا.

<sup>(</sup>١٠) النقط ساقطة من أكثر هذا البيت.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: طيلوهه. بالياء وما تصح.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: فاشرع.

على يونس اثوياب (۱۲) رجل من أهل الحمراء، ثم من أصحاب الحديث، وعباس بن الوليد الغافقي الذي يعرف بالنقى، فلم يزل يونس في سمجن ابن أبي الليث من سنة بضع وعشرين إلى سنة خمس وثلاثين ومائتين. فقدم قوصرة من عند المتوكل (۱٤) مكتشفًا عن ابن أبي الليث فأخبر أن يونس بن عبد الأعلى يشهد عليه وهو في سجنه، فبعث إلى يونس فاستخرجه من السجن، وسأله عن ابن أبي الليث فقال: ما علمت إلا خيرًا. قال: فإنه قد سجنك منذ كذا وكذا سنة. قال: لم يظلمني هو إنما ظلمني من شهد عليّ. فخلاه قوصرة. وأخبرني أحمد بن محمد بن سلامة قال: أقام يونس في سجن ابن أبي الليث من سنة ثمان وعشرين إلى سنة خمس وثلاثين ثماني سنين.

حدثنا محمد بن يوسف قال: وأخبرنى ابن قديد عن ابن عثمان قال: قدم يزيد التركى رسولاً من قبل المتوكل فى استخراج أموال الجروى، فأخرج ابن أبى الليث من سحنه وأمره بالحكومة على بنى عبد الحكم، فحكم عليهم وحكم ليونس أنه برئ ما الحكم، فحكم عليهم وحكم ليونس أنه برئ ما المن عثمان: ما (١٥٠) كان بيده من وصية ابن أبى أمية، وشكر له كلامه لقوصرة. قال ابن عثمان فرأيت فى القضية التى كتبها ابن أبى الليث ليونس وهذه الثلاثمائة الدينار تتمة الثلاثمة والثلاثين الألف الدينار التى حكم بها القاضى محمد بن أبى الليث على يونس بشهادة شاهدين عدلين عنده. قال الجمل لابن أبى الليث:

ودعوت أصحاب الوصايا بالذى فأتاك (١٦) من خشى العقاب بما له فحعلت أطباق السحون بيوتهم وثنيت وحدتهم بيونس مؤنسًا طرحوا لها الأموال خلف ظهورهم أرضى لهم ضنك السحون وضيقها لم يشبع الثلثان حوع بطونهم

قعدوا عليه من التراث الأوفسر وطوى الوصية كل عود بحسر لا يأنسون بمقبال أو مدبسر وفتى أبى عون\* الخؤون الأكبر<sup>(۱)</sup> ولقوا السحون بقعدة وتبصر<sup>(۱)</sup> ولجاج رأيك في الألد الأفخر حتى غشوا ثلث الضعيف الأفقر

<sup>(</sup>۱۳) کذا.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: قوصرة بن عبد المتوكل.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ما.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: فإياك.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: الحزون الأكسر. واتبعنا رفع الإصر.

<sup>(</sup>١٨) لعله: وتصبر. كما في رفع الإصر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن الحارث بن مسكين قال: حدثنى نصر ابن مرزوق أن سعيد بن زياد الملقب بابن القطاس (۲۰ كان من أهل الديانة والفضل، وقد شهد عند لهيعة بن عيسى وإبراهيم بن الجراح وابن المنكدر وهارون، وكانت له حلقة في المسجد فلما ولى ابن أبي الليث كان لا يـزال يبلغه عنه قبيح الذكر له في خلواته، ثم صار القطاس يتكلم في المسجد مع جلسائه بسبب ابن أبي الليث والدعاء عليه ورميه بالبدعة، وتنقل ذلك إلى ابن أبي الليث فأحضره، فقال له: ما هذا الذي بلغني عنك؟ فأنكر القطاس، ثم عاد إلى ذكره أيضًا، وأتي إلى ابن أبي الليث رجل فذكر بلغني عنك؟ فأنكر القطاس مملوك لم يجر عليه عتق وأقام ابن أبي الليث شهودًا فشهدوا بذلك عنده.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن قديد عن ابن عثمان قال: كان القطاس قد شهد عند ابن أبى الليث ثم أوقفه بعد وأقامه للناس، فأتى رجل من الأزد يقال له ابن الأبرش فادعى رقبته وأتى بالشهود يشهدون له على ذلك، فحبسه القاضى خمسة أيام ثم حكم بشهادتهم وأمر به فنودى عليه، فبلغ دينارًا فاشتراه محمد بن أبى الليث فأعتقه. قال يحيى بن عثمان: حضرت ذلك.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنى أحمد بن محمد الطحاوى قال: سمعت محمد بن العباس بن الربيع يقول: ما علمت أن أحدًا نزل به ما نزل بالقطاس، قال: فقلت لمحمد ابن العباس: أكان الشهود الذين شهدوا عليه عندك ثقات؟ فقال: لا والله ولكن ابن أبى الليث رد أمرهم إلى رجلين أسماهما فعدلا الشهود، فحكم عليه ابن أبى الليث بالرق. قال أحمد بن محمد بن سلامة: أخبرنى غير واحد من أهل الثقة أن الشهادة كانت زورًا.

حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرني ابن قديد قال: أقبح ما أتبي أهل المسجد شهادتهم على القطاس حتى باعوه، وعلى أبي علانة حتى قتلوه، قال الجمل لابن أبي الليث:

<sup>(</sup>١٩) لعله: اقذر.

<sup>(</sup>٢٠) القطاس يشبه أنه مشدد نظرًا إلى البيت الآتي ولم ندركه في غير هذا الكتاب.

في السر والعلن المبين الأظهر يطأ الحوائب وهبوغيير محسرر إن جاء فيه بغير فلس أقشر والعبد غير مكاتب ومدبس

وبطشت بالقطوس(٢١) بطشة قائم بالحق غير مقصر ومبذر (٢٢) مازلت تفحص عن أمور شهوده فربطته في رقه ومنعته (۲۳) هذي (۲۱) المدي وهذه أذني لهم يفتي وينظر في المكاتب دائبًا

تم الجزء السادس من كتاب قضاة مصر وأخبارهم والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم

<sup>(</sup>٢١) بلا نقط في الأصل ونقطناه على اسم القطاس.

<sup>(</sup>۲۲) لعله: مبرز.

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: وبعه.

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: هذا. أو هذه. غير واضح الكتابة.



## الجزء السابع من كتاب قضاة مصر

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزار المعروف بابن النحــاس قراءة عليه قال: حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقـوب الكنـدى قـال: حدثنـي أبـو سلمة وابن قديد عن يحيى بن عثمان أن يحيى بن زكريا مولى كندة كان مقبولاً عند ابن المنكدر وهارون، وشهد عند ابن أبي الليث زمانًا ثم وافقه(١) بعــد. وأحبرني أحمـد بـن محمد بن سلامة قال: \* ضرب عليه محمد بن أبسى الليث وأمر به (٢) وكان يجلس في المسجد ويجتمع الناس إليه، فيتحرص بقول محمد بن أبسى الليث ويقول: قـد ورد الخبر البارحة بعزله والرسول في الطريق، ونحو هذا من التشنيع، فبعث إليه ابن أبي الليث فنهاه فلم ينته فضربه وحبسه حينًا. قال الجمل لابن أبي الليث:

كم يعزلونك من يوم ويكذبهم حمل القمطر فما انحاشوا وما وكلوا أما قضاياكم فيهمم فمعملة يا أوجها لهم ما كان أصفقها قالوا عزلست وما يمدرون أنهمم

سيعلمون من المعزول عندهم أأنت أم همم(٢) إذا فاتتهم الأكل هيهات منتهم الآمال باطلها وأي مستضعف لم يخدع الأمل ما إن لإرجافهم من فسخها عمل من أوجه كيف لا يثنيهم الخجــل عن الشهادات والزور الذي عزلوا(١)

أخبرني أبو سلمة وابن قديد عن يحيي بن عثمان قال: كان زي أهل مصر وجمال شيوخهم وأهل الفقه والعدالة منهم لباس القلانس الطوال كــانوا يبـالغون فيهــا، فـأمرهم ابن أبي الليث بتركها ومنعهم لباسها وأن يشبهوا بلباس القاضي وزيـه فلـم ينتهـوا. قـال ابن عثمان: فجلس ابن أبي الليث في مجلس حكمه في المسجد واجتمع أولئـك الشيوخ

<sup>(</sup>١) الظاهر أن صوابه: أوقفه.

<sup>(</sup>٢) لعله: أمر به محمد بن أبي الليث وضرب عليه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أمرهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عزلوا.

عليهم القلانس، فأقبل عبد الغنى ومطر جميعًا فضربا رؤوس الشيوخ حتى ألقوا قلانسهم. قال: وأخبرني محمد بن أبي الحديد [قال]: حدثني عتبة بن بسطام قال: رأيت قلانس الشيوخ يومئذ في أيدي الصبيان والرعاع يلعبون بها، وكانوا بعد ذلك لا يدخلون إلى ابن أبي الليث ولا يحضرون مجلسه في قلنسوة.

وانشدنا إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن تميم للحمل:

مازلت تأخذهم بطرح طوالهم حتى تركتهم يسرون لباسمها يتفزعون بكل قطعة خرقة فإذا خيلا بهم المكان مشوا بها فلتن ذعرت (٧) طوالهم فلطال ما كانوا إذا دلفوا بهن لمفضل كهم موسسر أفقرته ومفقسر ما إن عليك لقيت منهم واحدًا لبسوا الطوال لكل يوم شهادة ما لى أراهم مطرقين كأنهما

وأخفت أيام (°) الطوال وأهلها فرموا بكل طويلة لم تقصر والمشي نحوك بالرؤوس الحسر بعد الجمال خطية لم تغفر يجدونها من أعين ومخسبر وتأبطوها (٦) في المكان الأعمر ذعرت ومن برؤائها لم يذعسر أمضى عليه من الوشيج الأسمر أغنيته من بعد جهد مفقر أوفى العجاج مدججا في مغفر ولقوا القضاة بمشية وتبحستر دمغت رؤوسهم بحمى حسيبر

أخبرنا ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: لما عزل ابن أبى الليث ترك كثير من الشيوخ لباس القلانس، منهم أبو إبراهيم المزني، سمعت كهمس (٨) بن معمر يقول: لما أمر ابن أبي الليث بطرح القلانس لم يثبت على لباسها إلا محمد بن رمح فلم يعارض.

أخبرني إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن تميم أن النيل كان توقف فاستسقى أهـل مصر وحضر ابن أبي الليث الاستسقاء، فوثب المصريون بسبب غلاء القمح وأحذوا قلنسوته فلعبوا بها بعد ما فعل بقلانس أهل مصر بثمانية أيام.

<sup>(</sup>٥) في رفع الإصر: أمثال. ولعل وأيام، تصحيف وآنام،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ويابطوها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: دعوت.

<sup>(</sup>٨) في الأصل بالشين المعجمة بخلاف الذي في النجوم (٢٤٤/١)، وورد هذا الاسم أيضًا في القاموس وفي غيره بالسين ولم نحده بالشين فقيدناه على ذلك.

٠٣٣٠...... أخبار قضاة مصر

حدثنى ابن قديد أن الحارث بن مسكين أقام بالعراق من سنة سبع عشرة ومائتين إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، فقدم إلى مصر وبها محمد بن أبى الليث على القضاء وتوفى حمدون بن عمر بن إياس فى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وهو ابن أخت محمد بن أبى الليث، فحضر الحارث بن مسكين جنازته وأطال الجلوس على باب داره، فشكر له ذلك محمد بن أبى الليث، واجتمع إلى محمد بن أبى الليث أصحابه فقالوا: لابد من امتحان الحارث. فقال لهم: أليس الحارث قدم من العراق؟ قالوا: بلى. قال: فالسلطان هناك لم يمتحنه أفنمتحنه نحن اسكتوا عن هذا.

أخبرنى ابن قديد قال: حدثنى موسى بن الفضل بن فرحان قال: كان ابـن أبـى دواد يكتب إلى ابن أبـى الليث يوصيه بالحارث بن مسكين.

أخبوني ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: قدم يعقوب بن إبراهيم الذي يقال له قوصرة، قدم في ربيع الأول سنة خمس وثلاثين واليًّا على بريد مصر، وأمر بالنظر هو وحسن الخادم الذي يقال له عرق<sup>(۱)</sup> وابن أبي الليث في الأموال التي ذكرت عند بني عبد الحكم، وزكريا بن يحيى الحرسي<sup>(۱)</sup> المعروف بكاتب العمري، وحمزة بن المغيرة ويزيد بن سنان، ومحمد بن هلال، فحضر ابن أبي الليث المسجد الجامع ونودي في الناس: من كانت عنده شهادة عليهم. فحضر جمع كثير فشهدوا أن مال على بن عبد العزيز بن الجروي إبرا....(۱) من المال ومال نحوهم، قوصرة وتحامل عليهم ابن أبي الليث وكتب إلى العراق يذكر أن قوصرة مال نحوهم فورد الكتاب بصرف قوصرة عن البريد وأمر بالخروج إلى الشام فخرج من مصر فلما صار ببعض الطريق أتاه كتاب يرده إلى مصر فرجع إليها وأمر بالكشف عن ابن أبي الليث والنظر في أمره.

حدثنى أبو مسعود عمرو بن حفص اللخمى الأنف (٢٠) قال: أخبرنى أبى قال: لما قام المتوكل رفع إليه فى ابن أبى الليث، فبعث قوصرة يحضر (٣١) متكشفًا عنه، فكتب قوصرة بما صح عنده من أمره، فأتى كتاب المتوكل بحبسه واستقصاء (٢٠) ماله.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عرق. وسمى في تاريخ الطبرى (١٨٤١/٣)، الحسين الخادم عرق الموت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الجرشي. والتصحيح عن المشتبه (١٠٢) حيث ذكر.

<sup>(</sup>١١) بياض قدر كلمة في الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) کذا.

<sup>(</sup>١٣) لعل صوابه: إلى مصر.

<sup>(</sup>١٤) المتبادر أنه تصحيف استصفاء إلا أنه ورد استقصاء في غير موضع من الأصل بهذا المعني.

حدثني ابن قديد عن ابن عثمان قال: فأمر قوصرة بحبس ابن أبي الليث وولده وأصحابه وأعوانه، فاستقصيت أموالهم كلهم ووثب أهل مصر على مجلس ابن أبي الليث فرموا بحصره(١٥) وغسلوا موضعه بالماء، وذلك يوم الخميس لثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة خمس وثلاثين ومائتين، وعزل يومئذ ثم ورد كتاب المتوكل يأمر بلعن ابن أبي الليث على المنبر، فلعنه مكرم بن حاجب الإمام على المنبر ولعنته العامة على أثـر ذلك يوم الجمعة لأربع بقين من شعبان سنة خمس وثلاثين فكانت ولايته عليها تسع سنين فأقام في السجن إلى يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين ومائتين فـورد كتاب المتوكل والمنتصر على خوط(١٦) عبد الواحد بن يحيى أمير مصر بأخذ بني عبد الحكم وزكريا كاتب العمري وحمزة بن المغيرة ويزيد بن سنان في أموال الجروي ثم قدم يزيد التركي ليلة الأربعاء لليلة بقيت من ربيع الآحر سنة سبع وثلاثين في طلب أموال الجروي وأخذها ممن هي عنده، فقدم معه عبدالله بن [على بن] عبد العزيز الجروي، فأمر يزيد بتخلية ابن أبي الليث من سجنه، وذلك يـوم الخميس لسـت حلون من جمادي الأولى سنة سبع، وخلى أصحابه وأولاده وأمره في الحكومة بـأموال الجـروي على ما ثبت عنده فحكم على بني عبد الحكم بألف ألف دينار وأربع مائة دينار وأربعة آلاف وحكم على زكريا كاتب العمرى بثمانية آلاف دينار وذلك في يوم السبت لثمان خلون من جمادي الأولى سنة سبع وثلاثين ومائتين، ودفع القضية (١٧) إلى يزيد التركي فألزم بني عبد الحكم وزكريا المال إلى أن ينظر فيما عند محمد بن هلال ويزيد ابن سنان وحمزة بن المغيرة ونادى منادى حوط ويزيد التركي في أموال الجروي وكشفها فمن كتمها ضرب خمسمائة سوط(١١٨) وهدمت داره.ونودي في أصحاب ابن أبي الليث بالأمان لهم والعفو عنهم فأقر عبد الحكم بن [عبدالله بن] عبد الحكم بمال عنده فبعث به إلى منزله فلم يخرج شيئًا ورد إلى يزيد فعذبه فمات في عذابه لأربع بقين من جمادي الأولى سنة سبع وثلاثين وقد كان عبد الحكم أقر قبل موته أن قوصرة صار إليه من هذا المال تسعة آلاف دينار وأقر محمد بن هلال أن قوصرة أخذ منه اثني عشر ألفًا مصانعة وأن ابن أبي عون صار إليه منه ستة عشر ألفًا وإلى عيسى بن صفوان

<sup>(</sup>١٥) عن رفع الإصر موضعه بياض بالأصل.

<sup>(</sup>١٦) ورد «حوط» بالمهملة خمس مرات لكن بدون علامة لإهمال الحاء و «خوط» ثلاث مرات بضم الخاء مرتين وهو الأرجح.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: القضه.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: خمسمائة صوت. وهو غريب.

٣٣٢ ..... أخبار قضاة مصر

النصرانى كاتب قوصرة ستة آلاف دينار ثم أقر محمد بن هلال أيضًا أن عنده نيفًا وثلاثين ألفًا لبنى عبد الحكم وأن جميع ما خرج عن يده هو مما كان لبنى عبد الحكم وأن الناس وزكريا [و]ابن هلال فاستقصيت [أموالهم] ونهب منازلهم وملئت السحون من الناس ثم ورد كتاب المتوكل برد ابن أبى الليث وأصحابه إلى السحون فردوا وقبضت أموالهم ثم ورد كتاب المتوكل بإطلاق بنى عبد الحكم وزكريا [و]ابن هلال وردت أموالهم اليهم ثم ورد كتاب المتوكل إلى خوط بحلق رأس ابن أبى الليث ولحيته وضربه بالسوط وحمله على حمار بإكاف وتطوافه الفسطاط، ففعل ذلك به خوط يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومائتين فأقام محبوسًا هو وأصحابه إلى يوم الجمعة ثانى يوم من ذى القعدة سنة إحدى وأربعين ومائتين، وأخرج إلى العراق يوم السبت لتسع خلون من ذى القعدة (٢٠).

أخبرنى أحمد بن الحارث بن مسكين [قال]: حدثنى نصر بن مرزوق أن ابن أبى الليث لما خلى من السحن ليحكم على بنى عبد الحكم وغيرهم، وضع يده على المال الذي كان مجتمعًا في بيت المال وهو نحو من مائة ألف وعشرين ألفًا فبذرها ووهبها ودفع إلى كل رجل من أصحابه الذين حبسوا معه العشرة آلاف والخمسة آلاف والثلاثة والألفين ونحو ذلك. قال نصر: فقال لى رجل من جيراننا فقير: ألا أخبرك بعجب؟ قلت: وما هو. قال: جاءني رسول القاضي البارحة بعد ليل فمضيت إليه، فقال: إنك تكثر الدعاء لنا والثناء علينا فخذ من ذلك المال ما شئت. قال: فنظرت وإذا بأكياس كثيرة في جانب داره فأخذت منها هذا المال. قال: فأراني مالاً كثيراً. قال: والله ما استطعت أن أحمل أكثر من هذا وما التفت إلى حين أمرني بأخذه.

أخبرنى ابن قديد قال: كان أبو قديسة.....(٢١) له انقطاع إلى محمد بن أبى الليث وكان ينادمه [على] النبيذ فلما أخرج ابن أبى الليث من سحنه بعث إليه بثلاثة آلاف دينار من المال الذى كان فى بيت المال، فأظهرها أبو قديسة وتحدث بها فبعث خوط فأخذها منه.

وأخبرني محمد بن على بن حسن بن أبى الحديد [قال]: أحبرني عتبة بن بسطام

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: لسوا عبد الحكم.

 <sup>(</sup>۲۰) وفى حاشية: وتوفى ببغداد سنة خمسين ومائتين. قال ذلك ابن يونـس فى تـاريخ الغربـاء القادمين مصر.

<sup>(</sup>٢١) بياض قدر كلمة وفي التلخيص (قرلة) بدل وقديسة».

خبار قضاة مصر .....

[قال]: سألت محمد بن أبى الليث عن مذهبه فى القدر فأجابنى بقول أهل السنة. قال: وندمت إلا أن أكون سألته عن مذهبه فى القرآن لأنى كنت أظن فعله ذلك كان لأمر السلطان فلم أسأله.

أخبرني ابن أبى الحديد قال: حدثنى عتبة قال: شهد لى شاهدان عند محمد بن أبى الليث على رجل، فقال المشهود عليه: أيقبل القاضى شهادتهما وهما لا يقولان فى القرآن بقوله؟ قال: فوالله ما امتحنتهما، وأمضى الحكم عليه.

وأخبرنى محمد بن محمد بن عمرو بن نافع أبو أحمد قال: سمعت أبى يقول: رأيت محمد بن أبى الليث يشرب جُلابًا في المسجد الجامع في مجلس حكمه.

وأخبرنى ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: حدثنى نوح بن عيسى بن المنكدر قال: رأيت محمد بن أبى الليث فى محلس الحكم فى مسجد الجامع وهو مشجوج الوجه وفى يده منديل يستر به شجاجه. قال: فتواتر الخبر أنه عربد على شيخ كان ينادمه فشجه ذلك الشيخ. قال ابن عثمان: وأخبرنى إبراهيم بن عبد الصمد الإيادى قال: دعوت ابن أبى الليث قبل أن يلى القضاء بأيام، فأتانى ومعه نفر من إخوانه المعتزلة، فأكل وشرب النبيذ فكان أجودنا شربًا. قال ابن عثمان: لقيت أبا قديسة الميمس وبوجهه آثار منكرة فسألته عنها فقال: دخلت البارحة إلى القاضى وعنده إخوانه فلما رآنى قال لهم: أطفوا السراج. فطفى (۲۲) وقاموا لى يضربون وجهى ورأسى ومع ذلك فلم أقصر فيهم فوالله لقد حققت (۲۲) فيهم القاضى.

# ۱۸۱ – الحارث بن مسكين (۱):

ثم ولى القضاء بها الحارث بن مسكين من قبل جعفر المتوكل، حلس في مجلس

<sup>(</sup>٢٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: حففت.

١٨١- الحارث بن مسكين بن محمد الأموى، أبو عمرو.... - ٢٥٠هـ.

قاض فقيه على مذهب مالك، ثقة في الحديث، من أهل مصر. حمل في أيام المأمون إلى العراق وسجن في محنة القرآن، فلما ولى المتوكل أطلقه فعاد إلى مصر، فولى فيها القضاء سنة ٢٣٧هـ. أمر بحفر خليج االإسكندرية. منع من النداء على الجنائز ومن قراءة القرآن بالألحان. واستعفى من القضاء سنة ٢٤٥هـ.

فتوح مصر (۲۷۵)، الجرح والتعديل (۱۹/۳)، تاريخ بغداد (۲۱۸: ۲۱۸)، تهذيب التذهيب (۲۱۸: ۲۱۸)، رفع الإصر (۵۰).

<sup>(</sup>١) بالهامش: مالكي. وفي التلخيص: مولى محمد بن زبان بن عبد العزيز بن مروان.

حدثنى محمد بن أبى الحديد قال كان.....(٢) يقول: أنا وليت الحارث بن مسكين القضاء. فإذا سئل عن ذلك قال: كنت عند المتوكل فذكر رجلاً يوليه قضاء مصر، فقال: اكتبوا إلى عيسى بن لهيعة. فقلت: الله الله يا أمير المؤمنين فى المسلمين أن عيسى بن لهيعة مستهتر بالشطرنج. قال: فمن ترى؟ قلت: بها رجل يعرفه أمير المؤمنين وهو الحارث بن مسكين. فقال: صدقت اكتبوا بولايته.

أخبرنا ابن قديد قال: فأتاه كتاب القضاء وهو بالإسكندرية ففض الكتاب فلما قرأه امتنع من الولاية فجبره على قبولها إخوانه وقالوا: نحن نقوم بين يديك فقدم الفسطاط وجلس للحكم واستكتب محمد بن سلمة المرادي وولى على أموال السبيل والغيب عمرو ابن يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي ومحمد بن سلمة المرادي وإبراهيم بن أبي أيـوب والفضل بن إدريس وجعل على [مسائله] (٢) عمرو ويزيد (١) ابني يوسف بن عمرو بن يزيد وجعل معهما بعد ذلك أبا بردة أحمد بن سليمان التجيبي. قبال ابن قديد: وحمله أصحابه على كشف ابن أبي الليث والتقضي عليه بمثل ما تقضي<sup>(٥)</sup> به على هـارون بـن عبدالله من رفع حساب بيت المال وما كان فيه فكان ابن أبي الليث يوقف كل يوم بين يدى الحارث فيضرب عشرين سوطًا ليخرج مما وجب عليه من الأموال التي كانت تحت يده أقام على ذلك أيامًا فكلمه يزيد بن يوسف وأبو بردة وقالا: لا يجب للقاضي أن يتولى مثل هذا. فترك الحارث مطالبته وضربه. قال ابن قديد: وكان الحارث هــذا مقعدًا من رجليه فكان يحمل في محفة في المسجد الجامع وكان يركب حمارًا متربعًــا(٦) وطلب إليه في لباس السواد فامتنع فخوفه أصحابه سطوة السلطان بــه وقـالوا: يقــال: إنــك مــن موالي بني أمية. فأجابهم إلى لباس كساء أسود من صوف. وأمر الحارث بإخراج أصحاب أبي حنيفة من المسجد، وأصحاب الشافعي وأمر بنزع حصرهم ومنع عامة المؤذنين من الأذان، ومنع قريشًا والأنصار أن يدفع إليهم من طعمة رمضان شيء، وأمر

<sup>(</sup>٢) بياض قدر كلمة.

<sup>(</sup>٣) عن رفع الإصر موضعه بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عمرو بن مر. بدل عمرو ويزيد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يقضى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مبرقعًا. والتصحيح عن التلخيص.

بعمارة المسجد الجامع<sup>(۷)</sup> وحفر خليج الإسكندرية ونهى عن تفتيل<sup>(۸)</sup> المصايد \* فأبيحت الناس<sup>(۹)</sup> ومنع من النداء على الجنائز وضرب فيه ومنع القراء الذين في مسجد محمود<sup>(۱)</sup> وغيره الذين يقرؤون القرآن بالألحان وكشف أمر المصاحف التي بالمسجد الجامع وولى عليها أمينًا من قبله، وهو أول القضاة فعل ذلك، وترك تلقى الولاة والسلام عليهم، ولاعن بين رجل وامرأته \* في الجامع<sup>(۱۱)</sup> وضرب الحد في سب عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وتهدد بالرجم وقتل نصرانيا سب النبي الله عنها وتهدد بالرجم وقتل نصرانيا سب النبي على بعد أن جلده الحد، وأمر بضرب عنق رجلين نصرانيين شهد عنده أنهما ساحران.

أخبرنى أبو سلمة أسامة [قال]: سمعت أحمد بن عمرو بن سرح يقول: ما دخل فى ولاية الحارث بن مسكين شىء من الخلل إلا فى بيت المال وحده، فإن أمره لم يجر على استقامة. فذكرت ذلك لابن قديد قال: أخبرنى يحيى بن عثمان بن صالح قال: قال لى هارون بن سعيد بن الهيثم: كنا نجلس فنتشاكى أمر ابن أبى الليث وأنه لينبغى أن نتشاكى أمر الحارث فإنى أشرت عليه أن لا يدفع مفتاح بيت المال لغيره فإن هارون بن عبدالله إنما أتى منه. قال: فلم أبرح حتى أخرج المفتاح من القمطر فدفعه لأخيه محمد بن مسكين ولإبراهيم بن [أبى] أيوب ليخرجا شيئا من بيت المال [و]سمعت عبد الكريم ابن إبراهيم بن حبان (١٦) المرادى يقول: سرق إبراهيم بن أبى أيوب من بيت مال القضاة ثلاثين ألف دينار قلت له: كيف علمت هذا؟ قال: والله لقد سمعت يونس بن عبدالله يقوله غير مرة.

حدثنى يحيى بن محمد بن عمروس قال: حضرت حنازة لآل يوسف بن عمرو بن يزيد حضرها الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى فأخذ يونس فى كلام الزهاد والحكاية عن الصالحين، فبكى بعض أهل المجلس وضاق الحارث بن مسكين بذلك

<sup>(</sup>٧) زيد في التلخيص وفي رفع الإصر: (أصلح) سقوفه وحول سلم المؤذنين إلى غربى المسحد وبلط زيادة ابن طاهر وبني في الحذائين سقاية وبني الرحبة الملاصقة لدار الضرب ليتسع الناس بها. وهذا كله منقول عن كتاب الموالى لأبي عمر على ما يظهر من مقابلة الانتصار (٦٦/٤).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يفتل. وفي رفع الإصر: تقييد.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ابن محمود. بخلاف ما تقدم ومسجد محمود ذكر في الخطط (٢٩٦/٢).

<sup>(</sup>١١) عن رفع الإصر وفي الأصل: ونفا.

<sup>(</sup>١٢) بلا نقط ويحتمل وجوهًا كثيرة.

أخبونى الحسين بن محمد بن هارون الفرضى [قال]: حدثنى يحيى بن أيـوب العـلاف أن يونس بن عبد الأعلى شهد عند الحارث بن مسكين بشهادة فلما انصرف أسـقط(٤٠) في يديه وعلم أن أبا بردة أحمد بن سليمان بن برد وعمرًا ويزيد ابنى يوسف بـن عمرو سيجرحونه، فرجع إلى الحارث من وقته فقال: أصلح الله القـاضى إنى شهدت اليوم بشهادة في قلبى منها شيء لست أحقها. فأوقف الحارث الشهادة وبلغ أبا بردة وعمـرًا ويزيد الخبر فقالوا: أفلت يونس من أيدينا.

أخبرنى يحيى بن محمد بن عمروس قال: كنت حاضرًا عند يونس والقارئ يقرأ عليه فدخل رجل فقال: مات يزيد بن يوسف. فماج أهل المجلس فقال يونس: ما بالكم؟ قيل: مات يزيد. فأطرق مليًا ثم رفع رأسه فقال: حبذا موت الأعداء بين يديك وأنت تنظر. ثم خرج إلى جنازته وهو راكب حمارًا فصلى عليه ولم ينزل من على الحمار.

سمعت محمد بن الخير يقول: حدثنى أحى ميمون قال: كنت عنيد الحارث بن مسكين فدخل إليه رجل فخاطبه بشىء، فقال له الحارث: من يشهد لك؟ قال: محمد ابن عبدالله بن عبد الحكم. فقال له الحارث: قل له إن كان رجلاً فليأت فليشهد.

أخبرنى محمد بن سعيد بن حفص الفارض أن رجلاً من أهل العراق نظر إلى سليم الخادم الأسود مولى إبراهيم بن تميم فقال: ما أعجب أمركم يا أهل مصر يكون سليم الأسود معدلاً فيكم ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم مجروح. فسمعه سليم فقال له: يا هذا إنى لم أخن أمانتي ولم أدع ما ليس لى.

أخبرني أحمد بن الحارث بن مسكين قال: بلغني أن أبي قبل سليمًا بغير شاهد شهد له وقال: أنا به عارف.

أخبرنى عبدالله بن مالك بن يوسف التجيبي قال: كانت عجوز من أهلنا لها مورث في دار فغصبته وكان أبي ومحمد بن عبد الحكم يشهدان لها فشهد لها أبي عند الحارث وأقامت المرأة تختلف إليه زمانًا تسأله أن يأذن لها بإحضار محمد بن عبد الحكم وحارث

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: فقال له يونس. والقول للحارث.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: أسقط.

ممتنع من إحضاره، فلما تيقن الحارث أنها مظلومة ولم تتم لها الشهادة بعث من قوم ذلك المورث من الدار، فقوم بخمسين دينارًا فدفعها إلى المرأة ولم يحضر ابن عبد الحكم.

أخبرنى محمد بن زبان بن حبيب أن الحارث بن مسكين توقف عن النظر فى حبس فرج بن حرملة، قال: لا أنظر فيه ولا آمر ولا أنهى. فكان ابن أبى أيوب ينظر فيه ويولى عليه لأن عامته من المعترض (° ') عن بنى أمية.

أخبرني ابن قديد عن يحيى بن عثمان أن الحارث خوصم إليه وكيل السيدة في دار من دورها، فحكم على وكيلها بإحراج الدار من يده إلى خصمه، فرفع ذلك إلى العراق فورد الكتاب إلى عتبة بن إسحاق: وذكر الفضل بن مروان أن الحارث بـن مسكين لـم يزل معروفًا بالانحراف عن السلطان والمباعدة لاسبابه في أيام المأمون وأن أمير المؤمنين أيده الله أمر أن يكتب إليك ما رفع الفضل بن مروان من ذلك، وأن يعلم الحارث أن مقام وكلاء أمير المؤمنين في ضياعها ودورها ومستغلاتها بمصر مقام من يحوطها ويجبى أموالها، ويأمر برد الدار التي كانت في أيديهم المعروفة بعلى بن عبـد الرحمـن الموصلي إلى أيديهم كما كانت قبل عرضه فيها، وترك النظر في شيء مما في أيـدي وكـلاء أمـير المؤمنين من الضياع والدور وغلات مصر، والاعتراض على أولئك الوكلاء بما يوهن أمرهم أو يطمع في شيء مما في أيديهم من حقوق أمير المؤمنين، وتؤمـر(١٦) بـالتقدم إلى الحارث في ترك النظر في شيء من تلك الضياع، والتعرض لما في أيــدي الوكــلاء منهــا ومنعه من ذلك إن حاوله وكتبت (٧٠) بما أمر به أمير المؤمنين في ذلك، وبمنع الحارث من تعديه وتجاوزه (١٨) واعمل بما أمر به أمير المؤمنين وانته إليه وقف عنده وتوق مجاوزته والتقصير فيما أمرت به. وكتب أحمد بن الخصيب يوم الاثنين لخمس خلون من ربيع وقد حلق رأسه فقال له: شامي أو عراقي؟ فقال له الشاهد: بل كوفي. فقال له الحارث: فاخبث واكسر. ورفع عليه أنه شهد عنده شاهد أن ابن أبي الليث أشهده،

<sup>(</sup>٥١) لعله: المفترض.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: ويومر.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: كتب.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: يجاوريه.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: إلى. وراعينا المعنى الظاهر.

فقال له: تذكر (۲۰) ابن أبى الليث في مجلسي لا تعد إلى في شهادة. ورفع عليه أن قال لسهل بن سلمة الأسواني: قد عدلت عندى ولست أقبل شهادتك لأنك عملت لابن أبى الليث. ورفع عليه أنه قال لسليمان بن أبى نصر: لا أجيز وصية من أوصى إليك وقد صح عندى أنك كنت تأتى ابن أبى الليث. وأخرج الوصية من يده.

أخبرني عمى قال: شهد رجل عند الحارث فقال له الحارث: ما اسمك؟ قال: حبريل. قال له الحارث: لقد ضاقت عليك أسماء بنى آدم حتى سميت بأسماء الملائكة. فقال له الرجل: كما ضاقت عليك الأسماء حتى سميت باسم الشيطان، فإن اسمه حارث.

أخبرني ابن قديد عن يحيى بن عثمان قال: حكم في دار الفيل وهي دار أبى عثمان مولى مسلمة بن مخلد الأنصارى جماعة من قضاة مصر، منهم توبة والمفضل والعمرى وهارون وحكم هارون بن عبدالله فيها بإخراج بنى البنات من العقب فلما ولى محمد بن أبى الليث فسخ حكم هارون ودفع إلى بنى السائح بضعها، فلما ولى الحارث فسخ حكم ابن أبى الليث فيها وأخرج بنى السائح منها فخرج إسحاق بن إبراهيم بن السائح إلى المتوكل يرفع على الحارث بن مسكين ويتظلم منه وأحضر قضيته إلى العراق وأمر المتوكل يرفع على الحارث بن مسكين ويتظلم منه وأحضر قضيته وكان الفقهاء المنزوا في قضيته خطؤوه فيها وتناولوه بالسنتهم وكان الفقهاء الذين نظروا في قضيته من الكوفيين، وإنما حكم الحارث على مذهب المدنيين وبلغ الحارث ما حرى هناك من ذكره، فكتب يسأل أن يعفى عن القضاء، فكتب إليه جعفر ابن عبد الواحد الهاشمى: أنهيت (١٦) إلى أمير المؤمنين أن كتابك وصل باستعفائك مما تقلدته من أمر القضاء بمصر، فأمر أيده الله بإجابتك إلى ذلك [وإعفائك مما] تقلدت إسعافًا لك بما سألت وتفضلا لما أدى إلى موافقتك فيه، فرأيك أبقاك الله في معرفة ذلك والعمل بحسبه. وكان قد ورد الكتاب بذلك على الحارث في ربيع الآخر سنة خمس والعمل بحسبه. وكان قد ورد الكتاب المتوكل على بكار بن قتيبة يأمره بالنظر في ظلامة ابن السائح، وأن يرد إلى يده ما كان الحارث أخرجه عنها.

أخبرنى أحمد بن محمد بن سلامة أن بكارًا استعظم فسخ حكم الحارث فيها إذ كان الحارث إنما كان حكم فيها على مذهب أصحابه المدنيين، قال أحمد: فلم يزل يونس بن عبد الأعلى يكلم بكارًا ويجسره حتى حكم فيها وردَّ إلى ابن السائح ما كان بيده منها.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: ذكر. والتصحيح عن رفع الإصر.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: ايها. واتبعنا رفع الإصر.

هولیها امحارت بن مساوی این آن طبوت علیه یوم السفاد عسبی بدین آن رایع در رایع در رایع در در مساور این از در این خمس و اربعین و مائتین، و لیها سبع سنین و احد عشر شهرًا(۲۲).

وورد كتاب المتوكل على دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعيد بن ميمون مولى يزيد بن معاوية بن أبى سفيان وهو على قضاء فلسطين يأمره بالانصراف إلى مصر ليليها فتوفى بفلسطين يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائتين.

### ۱۸۲ – بكار بن قتيبة (۱):

ثم ولى القضاء بها بكار بن قتيبة من قبل المتوكل، قدمها يوم الجمعة لثمان حلون من جمادى الآخرة سنة سبعين ومائتين.

آخر ما عمله أبو عمر من أخبار قضاة مصر (٢) وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآله الطاهرين وصحبه

<sup>(</sup>۲۲) وفي حاشية قال: أبو عمر الكندى في كتباب الموالى: توفي الحبارث بن مسكين سنة خمسين ومائتين.

١٨٢- بكار بن قتيبة بن أسد، أبو بكرة.... - ٢٧٠هـ.

من بنى الحارث بن كلدة الثقفى. قاض فقيه محدث، ولى القضاء بمصر للمتوكل العباسى سنة ٢٤٦هـ، ولما صار الأمر إلى أحمد بن طولون بمصر، أمره بخلع الموفق من ولاية العهد، فامتنع بكار، فاعتقله. فأقام فى السحن يقصده الناس ويروون عنه الحديث ويفتيهم، وهو باق على القضاء، إلى أن توفى فى سحنه بمصر. ومولده فى البصرة.

فتوح مصر (۲۷٦)، شذرات الذهب (۱۰۸/۲)، رفع الإصر (٤٦)، التلخيص (ق/٢٦).

<sup>(</sup>١) بالهامش: حنفي. وفي التلخيص: الثقفي البكراوي. وفي تاريخ ابن عبد الحكم: وهـو مـن ولد أبي بكرة صاحب رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ الإسلام للذهبى من نسخة ليدن نمرة (۸٦٣) التى بخط المصنف (٨٩): قال محمد ابن يوسف الكندى: قدم بكار قاضيًا من قبل المتوكل سنة ست وأربعين ولم يـزل قاضيًا إلى أن توفى سنة سبعين ومائتين. فأقامت مصر بعده بلا قاض سبع سنين واستقضى خمارويه محمد بن عبدة. وكان أحمد بن طولون أراد بكارًا على لعن الموفق و حلعه فأبى فسحنه. فلما مات ابن طولون أطلق بكار فمات بعد أيام وازدحم الخلق فما دفن إلى العصر... ولما حبسه ابن طولون ما قدر أن يعزله لأنه كان ولاه الخليفة.



#### ذيل أحمد بن عبد الرحمن بن برد

ذكر ما عمله أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد من أخبـــار القضــاة الذيـن ولــوا بعد ذلك إلى عصرنا هذا.

# ۱۸۳ - بكار بن قتيبة:

أخبرنا أبو الحسن أخبرنا محمد بن الربيع بن سليمان الجيزى قال: ولى بكار بن قتيسة مصر من قبل المتوكل، فدخل البلد يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة ست وأربعين ومائتين، وكان عفيفًا عن أموال الناس محمودًا في ولايته، وكان يذهب إلى قول أبى حنيفة، وتعلم الشروط بالبصرة من هلال بن يحيى الرأى(١).

وأخبوني من أهل البلد من له عناية بأخباره أن أحمد بسن طولون كان يعظم بكارًا ويرفع قدره إلى أن طالبه ابن طولون بلعن الموفق فتوقف بكار في ذلك، فغضب عليه ابن طولون فلما تبين ذلك بكار من ابن طولون وظهرت له موجدته عليه قال له: ﴿الا لعنة الله على الظالمين (۱) . فقيل لأحمد بن طولون: إنه إنما قصدك بهذا القول . فطالبه برد الجوائز التي كان أجازه بها، فقال بكار: هي بحالها . فوجه ابن طولون فوجدها كما هي بخواتيمها، فأخذها ثم أن ابن طولون سجنه عند درب ابن المعلى في الرحبة المعروفة بدار الحرف، ودار بدع الأخشادي (۱) دارًا اكتريت له وكان فيها طاق يجلس يتحدث فيها ويكتب عنه وهو في السجن، فإذا كان يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة ولبس ثيابه ثم خرج إلى السجان فيقول له السجان: إلى أين تريد؟ فيقول له بكار: أريد صلاة الجمعة فيقول له السجان. ويرجع وكان فيقول له السجان. ويرجع وكان فيقول له السجان.

١٨٣ - بكار بن قتيبة. سبق ذكره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الرامي. وقد ذكر في الفوائد البهية (٢٢٣) وضبطنا نسبته عن المشتبه.

<sup>(</sup>٢) سورة ١١: آية ٢١.

<sup>(</sup>٣) لم نجد ذكر أحد هذه المواضع في الانتصار فتكون أسماؤها مصحفة.

سجنه في جمادى الآخرة سنة سبعين، فأقام في السجن إلى أن عرضت لأحمد بن طولون عليل علته التي توفي فيها فوجه إليه يستحله، فقال للرسول: قل له: أنا شيخ كبير وأنت عليل مذنف والملتقى قريب والله الحاجز بيننا<sup>(٤)</sup>. وتوفى أحمد بن طولون فعرف بكار بموته قال: مات البائس. وقيل لبكار: انصرف. قال: الدار بأجرة وقد أنست بها، فما<sup>(٥)</sup> مضى فعلى غيرنا وما كان في المستأنف فعلى قاقام بكار في الدار بعد موت ابن طولون أربعين يومًا ثم مات، فأخرج منها إلى المصلى فصلى عليه أبو حاتم أحوه، وكانت وفاته يوم الخميس لست بقين من ذى الحجة سنة سبعين ومائتين، فكانت ولايته أربعة وعشرين سنة وستة أشهر وستة عشر يومًا.

حدثنى على بن أحمد بن محمد بن سلامة عن أبيه قال: توفى بكار بـن قتيبة القـاضى يوم الخميس لخمس خلون من ذى الحجة سنة سبعين ومـائتين، وصلى عليـه ابـن أخيـه محمد بن الحسن بن قتيبة وأهله يقولون إن سنه يوم توفى سبع وثمانون سنة.

وحدثنى سليمان بن شعيب أنه سأله عن مولده فقال لسليمان: سنة أربع وثمانين ومائة. فقال له: أنت من أصحابنا.

وسمعت على بن سلامة يقول: تُعرف الإجابة عند قبر بكار بن قتيبة.

## ۱۸۶ - محمد بن عبدة بن حرب(١):

وأقامت مصر بعد موت بكار بلا قاض حتى ولى خمارويه بن أحمد بن طولون محمد ابن عبدة يكنى أبا عبيدالله المظالم، ثم ولاه القضاء في سنة سبع وسبعين ومائتين، فلم

<sup>(</sup>٤) فى تاريخ الإسلام للذهبى نسخة ليدن نمرة ٨٦٣، (ص٨٩): قال الحسن بن زولاق فى ترجمة بكار: لما اعتل ابن طولون راسل بكارًا وقال: أنا أردك إلى منزلك فأجبنى. فقال للرسول: شيخ فان وعليل مدنف والملتقى قريب والحاكم الله تعالى. فأبلغ الرسول ذاك لابن طولون فأطرق ثم أقبل يقول: شيخ فان وعليل مدنف والملتقى قريب والله القاضى. وأمر بنقله من السجن إلى دار اكتريت له كان فيها تحدث. قال الطحاوى: أقام بها بعد ابن طولون أربعين يومًا ومات.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فيما.

۱۸۶ - محمد بن عبدة بن حرب

تاريخ بغداد (۲۰۹/۲)، ميزان الاعتدال (۲۳٤/۳)، رفع الإصر (۲۰۰)، التلخيص (ق/۹۱)، البداية والنهاية (۲۰۰).

<sup>(</sup>١) بالهامش: حنفي.

٣٤٢ ..... أخبار قضاة مصر

يزل واليًا إلى سنة ثلاث وثمانين، فلما قتل خمارويه بن أحمد وكان قتله بدمشق سنة اتنتين وثمانين ومائتين، واستخلف ابنه جيش فكان أبو عبيدالله ينظر في الأحكام إلى أن خلع جيش وولى هارون أخوه في جمادي الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائتين، فتغيب ابن عبدة فأقام لا يُعرف له موضع، وبقيت مصر بغير قاض، ولم يهج أصحابه بشيء من الأذي، ويقال إنه استتر في داره التي ابتناها فلم يطلب ولم يكشف عنه. فكان مدة نظره في الحكم إلى أن سحن نفسه ست سنين وسبعة أشهر، فوليها إلى أن صرف عنها يوم الأحد لسبع بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائتين، وجعل أمر المظالم إلى ابن طغان.

# ابو زرعة محمد بن عثمان (۱):

أخبرنا محمد بن الربيع قال: ثم ولى هارون أبا زرعة محمد بن عثمان الدمشقى قضاء مصر وفلسطين والأردن ودمشق وغيرهما، فأقام بمصر وكانت ولايته فى سنة أربع وثمانين ومائتين، وكان عفيفًا عن أموال الناس، فلم يزل واليًا حتى قتل هارون بن ممارويه ودخل محمد بن سليمان رسولاً من عند الخليفة فى جموع كثيرة فولى مصر وكان ذلك يوم الخميس آخر يوم من صفر سنة اثنتين وتسعين ومائتين، وركب محمد ابن عبدة إليه يوم السبت، ثم رجع من معسكره إلى داره وسلم عليه الناس وهنؤوه بالسلامة وعزل أبا زرعة يوم الخميس من ربيع الأول() سنة اثنتين وتسعين ومائتين ومائتين ".

## ١٨٦ - محمد بن عبدة الثانية:

ثم خلع محمد بن سليمان على أبى عبيدالله محمد بن عبدة يوم الخميس لأيام خلت من ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين ومائتين، وولاه القضاء والمظالم، وجلس للناس يوم السبت لسبع خلون من ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين ومائتين، ولم يـزل واليّا يـوم

١٨٥- محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة .... - ٣٠٢هـ.

من موالى ثقيف. قاض، من أهل دمشق. ولى القضاء بمصر سنة ٢٨٤هــ، وعــزل ســنة ٢٩٢هــ، فعاد إلى دمشق، فولى قضاءها وأقام إلى أن توفي.

طبقات الشافعية للسبكي (٢٨١/٣)، رفع الإصر (٦٥)، التلخيص (ق/٣٤).

<sup>(</sup>١) في حاشية: مولى بني أمية شافعي.

<sup>(</sup>٢) قيل في حسن المحاضرة (١١٩/٢) إنه عزل في صفر.

<sup>(</sup>٣) بالهامش: وتوفى بدمشق سنة ٣٣٢هـ.

١٨٦- محمد بن عبدة. سبق ذكره.

الخميس تاسع عشر جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين ومائتين، وكان خروجه إلى العراق يوم السبت لثلاث خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين ومائتين (١).

# ۱۸۷ – على بن الحسين بن حرب(١):

أخبرنا ابن الربيع قال: قدم أبو عبيد على بن الحسين بن حرب من أهل بغداد مصر وكان دخوله إليها يوم السبت لأربع خلون من شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين. قال لى ابن برد: ولد أبو عبيد سنة سبع وثلاثين ومائتين، فلم يزل واليًا إلى أن عزل في سنة إحدى عشرة وثلثمائة، فخرج من مصر في ذي الحجة من هذه السنة. وبلغنا وفاته ببغداد في سنة تسع عشرة وثلثمائة.

# ١٨٨- أبو الذكر محمد بن يحيى:

ولما صرف أبو عبيد عن القضاء بمصر، ورد كتاب من أبى يحيى عبدالله بن إبراهيم ابن محمد بن مكرم إلى جماعة من شيوخ مصر أن يختاروا رجلاً يتسلم الأمر من أبى عبيد فوقع اختيارهم على أبى الذكر(')، فتسلم منه فلم يزل ينظر بين الناس إلى يوم الخميس لاثنتى عشرة خلت من صفر سنة اثنتى عشرة وثلثمائة، فكانت ولايته ثلاثة أشهر

<sup>(</sup>۱) ذكر فى حسن المحاضرة (۱۱۹/۲)، أن أبا مالك بن أبى الحسن الصغير ولى بينه وبين على ابن حرب ويظهر أنه أحمد بن على بن الحسين بن شعيب المذكور بعد الذى يعرف بابن أبى الحسن الصغير والقول بولايته فى هذه المدة يخالف قول رفع الإصر بأن مصر بقيت فيها بغير قاض.

١٨٧ - على بن الحسين بن حرب، أبو عبيد.... - ٩ ٣١هـ.

فقيه مجتهد من القضاة. ولد ببغداد وقدم مصر سنة ٢٩٣هـ، فولى قضاءها وعزل سنة ٢١٦هـ، فخرج إلى بغداد، فتوفى فيها.

تاريخ بغداد (۱۱/ه ۳۹، ۳۹۸)، طبقات الشافعية للسبكي (۳/۳)، البداية والنهاية (۱۲/۱)، تهذيب التهذيب (۳۰۲/۷)، رفع الإصر (۱۳۷)، التلخيص (ق/٦٢).

<sup>(</sup>١) بالهامش: أبو عبيد بن حرب بحتهد.

١٨٨- أبو الذكر محمد بن يحيى

طبقات الفقهاء للشيرازي (١٤٥)، الوافي بالوفيات (١٩٢/٥)، رفع الإصر (٢٢٤)، التلخيص (ق/١٠١).

<sup>(</sup>١) سمى في حسن المحاضرة: محمد بن يحيى الأسواني (٢/٩/٢) وذكر بها أيضًا في المالكية (١/٢٥).

۳٤٤ ...... أخبار قضاة مصر وأيامًا (٢)، ثم قدم الكريزى (٢) خليفة لابن مكرم فتسلم من أبي الذكر.

# ١٨٩ - إبراهيم بن محمد الكريزي:

وكان قدوم الكريزى يوم الخميس لتسع عشرة خلت من صفر سنة اثنتى عشرة وثلثمائة خليفة لابن مكرم، فلم يزل واليًا إلى يوم الخميس لست خلون من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة، ثم صرف وخرج يوم الثلاثاء لتسع عشرة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة.

# • ٩ ٩ – هارون بن إبراهيم بن حماد<sup>(١)</sup>:

ثم ولى القضاء هارون بن إبراهيم فورد كتابه إلى عبد الرحمن بـن إسحاق بـن محمد ابن معمر الجوهري<sup>(۱)</sup> والى أحمد بن على بن الحسين بن شعيب<sup>(۱)</sup> المدائني، يعرف بـابن أبى الحسن الصغير، فتسلما أمر الحكم وذلك يوم الجمعة لتسع خلون من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، وقرأ على الناس كتاب العهد ثم أفرد عبد الرحمن بن إسحاق بالنظر في الحكم وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة إلى أن قدم أحمد بن إبراهيم بن حماد خليفة لأخيه هارون.

<sup>(</sup>٢) بالهامش: توفى أبو الذكر المذكور سنة ٣٤٠هـ ومولده سنة ٢٥٥هـ.

<sup>(</sup>٣) بالهامش: إبراهيم الكريزي. وضبط في المشتبه وفق ضبط رفع الإصر.

۱۸۹ – إبراهيم بن محمد بن عبدالله القرشى العبشمى الكريزى أبو محمد .... – ٣١٧هـ. قاض فقيه من أهل بغداد، ولى قضاء مصر سنة ٣١٢هـ، فأقام سنة وأيامًا وتوفى بحلب. تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٣١٧، رفع الإصر (٥)، التلخيص (ق/٥).

١٩٠ هارون بن إبراهيم بن حماد الأزدى العذرى، أبو بكر ... – ٣٢٨هـ.

قاض من الفقهاء. لين الجانب، وافر الحرمة، عارف بالأحكام. سكن بغداد وولى القضاء فيها، ومات فجأة ببغداد.

تاريخ بغداد (۲۰/۱۶)، رفع الإصر (۲۳۹)، التلخيص (ق/۱۰۸).

<sup>(</sup>١) بالهامش: مالكي.

<sup>(</sup>٢) بالهامش: حنفي. وفي حسن المحاضرة (١١٩/٢) معتمر السدوسي بدل معمر الجوهري.

<sup>(</sup>٣) بلا نقط في الأصل.

قال ابن الربيع: ووافى كتاب أبى عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد من الرملة لأربع عشرة خلت من ربيع الآخر سنة أربع عشرة وثلثمائة، ثم وافى كتابه أيضًا من الورادة يوم الثلاثاء لعشر بقين من ربيع الآخر، ودخل الفسطاط يوم الجمعة، فصار إلى دار الأمير مسلم وهو حده لأمه، فلم يزل ينظر فى الأحكام إلى يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة سنة ست عشرة وثلثمائة، فكانت ولايته سنتين وتسعة أشهر.

# ۲ ۹ ۹ – عبدالله بن أحمد بن زبر(۱):

ثم ولى عبدالله بن أحمد بن زبر القضاء بمصر من قبل المقتدر، فدخل البلد يوم السبت في النصف من المحرم سنة سبع عشرة وثلثمائة، فلم يزل ينظر في الأحكام إلى يوم الجمعة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وثلثمائة، فكانت ولايته هذه ستة أشهر وأيامًا.

# ٣ ٩ ١ – أحمد بن إبراهيم بن حماد الثانية:

ثم ولى أبو عثمان ابن حماد مصر من قبل أخيه هارون بن إبراهيم يوم الجمعة لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة سنة سبع عشرة وثلثمائة، فتسلم من ابن زبر ولم يزل ينظر في الأحكام إلى يوم الثلاثاء لسبع خلون من ربيع الآخر سنة عشرين وثلثمائة، فكانت

١٩١- أحمد بن إبراهيم بن حماد ..... - ٣٢٩هـ.

قاض فقيه ولى قضاء مصر سنة ٢١٤هـ، فأقام سنتين وتسعة أشهر، وعزل، ثم أعيد سنة ٧١٧هـ، وعزل، ثم أعيد سنة ٣٢٧هـ، وغزل سنة ٣٢٠هـ، وأعاده القاهر بالله سنة ٣٢١هـ، فأقام سنة وعزل، ثم توفى بمصر. رفع الإصر (١٠)، التلخيص (ق/١٦).

<sup>(</sup>١) بالهامش: مالكي.

۱۹۲ - عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي، أبو محمد ٣٢٩هـ.

قاض، من المؤرخين الفقهاء، متهم عند رجال الحديث. ولد بسامراء، وسكن دمشق، وولى القضاء بها سنة ٣١٧هـ، ولم تحمد سيرته فعزل ورحل إلى مصر فمات بها قاضيا.

تاريخ بغداد (٣٨٦/٩)، شذرات الذهب (٣٢٣/٢)، رفع الإصر (٨٥)، التلخيص (ق/٤٠).

<sup>(</sup>۱) «زبر»: ضبطناه على ما وحدنا في موضع من المتن ومواضع من الهامش سمى المذكور في حسن المحاضرة (۹/۱ ، ۲۰): أبا عبدالله بن أحمد بدر الربعي وسمى بها أيضًا (۱۲۰/۲) أبا محمد عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان الربعي الدمشقى وفي النجوم (۲/۲۹۲)، أبا محمد عبدالله ابن أحمد بن زيد وفي صلة تاريخ الطبرى لعريب: عبدالله بن أحمد بن زيو (۱۸۲).

۱۹۳ - أحمد بن إبراهيم بن حماد. تقدم ذكره.

٣٤٦ ...... أخبار قضاة مصر و لايته هذه الثانية سنتين و تسعة أشهر .

# ٤ ٩ ١ - عبدالله بن أحمد بن زبر الثانية:

ثم ورد كتاب ابن زبر [على] على بن محمد بن على الفقيه العسكرى، فتسلم من ابن حماد فلم يزل ينظر بين الناس إلى أن وافى ابن زبر يـوم الأحـد لإحـدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخـر سنة عشرين وثلثمائة [فلم يـزل ينظر فـى الأحكام(')] إلى أن استأذن الأمير تكين فى الخروج من البلد لما عرضت للأمير العلة، فخاف على نفسه فأذن له فخرج يوم الأحد لعشر حلون من صفر سنة إحدى وعشرين وثلثمائه، وجعل ما كان بيده من أمر الحكم إلى أبى هاشم إسماعيل بن عبد الواحد المقدسي الشافعي.

# • ١٩ - إسماعيل بن عبد الواحد المقدسي:

فتسلم الأمر أبو هاشم لعشر خلون من صفر سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، فنظر بين الخصوم وسمع من الشهود، فلم يزل ينظر بين الناس إلى أن شغب الجند على أبى بكر محمد بن على الماذرائي، ورجعوا إلى دار أبى هاشم فلم يزل مستترا إلى أن خرج إلى الشام وذلك في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، فكان نظره في الحكم نحو شهرين.

# 197 - أحمد بن عبدالله بن قتيبة (١):

ثم ولى القضاء بمصر ابن قتيبة من قبل محمد بن الحسن (٢) بن أبى الشوارب، فأنفذ الحسين بن محمد المطلبي المعروف بالنبقي فتسلم له، وكانت ولاية ابن أبي الشوارب من

١٩٤- عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن زبر. تقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) سقطت نحو هذه الجملة من الأصل.

١٩٥- إسماعيل بن عبد الواحد المقدسي

تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٣٢٥، رفع الإصر (٣٩)، التلخيص (٣٦).

١٩٦ - أحمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو جعفر.... - ٣٢٢هـ.

قاض، من أهل بغداد. ولى القضاء بمصر سنة ٣٢١هـ. ويرجح الكندى أنه عزل بعد ثلاثـة أشــهر من ولايته. ويقول أكثر المؤرخين: إنه مات وهو على القضاء. وكانت وفاته بمصر.

تاريخ بغداد (٢٢٩/٤)، البداية والنهاية (١١/١١)، رفع الإصر (١٦)، التلخيص (ق/١٧).

<sup>(</sup>١) بالهامش: أحمد بن قتيبة مالكي.

<sup>(</sup>٢) في رفع الإصر في موضعين أو ثلاثة: محمد بن الحسين وكذلك في النجوم والأصح عندنا الذي في الأصل.

قبل القاهر، ووافى ابن قتيبة البلد لاثنتى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، فنزل الجامع وقرأ كتاب عهده ونظر بين الناس، واستخلف أبا الذكر محمد بن يحيى التمار على الفرض، وجعل ابنه عبد الواحد يخلفه فى بعض الأمر، وحدث بكتب أبيه، ثم صرف يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، فكانت ولايته هذه ثلاثة أشهر، وتوفى بمصر فى ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين و ثلثمائة.

# ١٩٧ أحمد بن إبراهيم بن حماد الثالثة (١):

ثم ولى القضاء أحمد بن إبراهيم الثالثة من قبل القاهر بالله لأربع خلون من رمضان سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، فلم يزل ينظر في الأحكام إلى يوم الأربعاء لست بقين من صفر سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة، فكانت ولايته هذه أقل من ستة أشهر، وتوفى عصر وهو مصروف عن الحكم في شهر رمضان سنة تسع وعشرين وثلثمائة.

# ۱۹۸ - محمد بن موسى السرخسي (١):

ثم ولى القضاء محمد بن موسى السرخسى، وورد كتابه على أبى الحسين محمد بن على بن أبى الحديد، وإلى أبى الحسن على بن أحمد بن إسحاق البغدادى ينظران بين الناس فتسلما من جمادى إلى أن وافى السرخسى يوم الأربعاء لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة، والأمير بمصر يومئذ محمد بن تكين، ثم ورد صرف فتوقف عن الحكم، فركب إليه محمد بن على الماذرائى، فسأله المقام بالبلد إلى أن يكتب فى أمره إلى السلطان فأبى أن يفعل فلم يزل ينظر إلى يوم الخميس لخمس مضين من شوال سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة، فكانت ولايته سبعة أشهر واثنتى عشر يومًا.

۱۹۷- أحمد بن إبراهيم بن حماد. تقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) أسقطت في حسن المحاضرة ولاية أحمد بن إبراهيم بن حماد هذه الثالثة وقيل: إن أحمـد بن قتيبة صرف في رمضان سنة ٣٢٣هـ وهو خطأ.

١٩٨ - محمد بن موسى السرحسي

تاريخ بغداد (٢٤٦/٣)، رفع الإصر (٢١٩)، التلخيص (ق/٩٩).

<sup>(</sup>١) بالهامش: حنفي. وأخذنا ضبط نسبته من التحفة.

ثم ورد الكتاب إلى محمد بن بدر الصيرفى من قبل محمد بن الحسن بن أبى الشوارب وكان الراضى ولاه حكم مصر، فتسلم له أبو بكر بن الحداد من السرخسى وذلك يوم الخميس لخمس خلون من شوال سنة أربع وعشرين (٢) وثلثمائة، فكانت ولايته هذه سنتين.

# • • ٧ - عبدالله بن أحمد بن زبر الثالثة:

ثم ولى القضاء عبدالله بن أحمد بن زبر من قبل ابن أبى الشوارب، فكتب إلى أبى الحسن على بن أحمد بن إسحاق وإلى أبى العباس يحيى بن الحسن بن الأشعث، فتسلما له ونظرا بين الناس لخمس بقين من شوال سنة أربع وعشرين وثلثمائة، وكان بمصر أبو عبدالله الحسين بن محمد بن أبى زرعة، فمضى إلى الأمير محمد بن طغج بن حف فسأله وبذل له، فوجه إلى أبى الحسن بن إسحاق (٣) وإلى أبى العباس بن الأشعث فمنعهما من النظر في الحكم، وذلك للنصف من ذى القعدة سنة أربع وعشرين وثلثمائة، وولى الحسين بن أبى زرعة على أن الناظر في الحكم أبو بكر بن الحداد إلى أن يرد الكتاب من بغداد بولاية (١٠) ابن أبى زرعة.

١٩٩ - محمد بن بدر الصيرفي، أبو بكر .... - ٣٣٠هـ.

من موالى بنى كنانة قاض، فقيه. ولى القضاء بمصر ثلاث مرات. توفى بها وهو على القضاء. تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٣٣٠، رفع الإصر (١٧٩)، التلخيص (ق/٨٢).

<sup>(</sup>١) بالهامش: حنفي.

<sup>(</sup>٢) لا تخلو هذه العبارة من تحريف لأنه ظاهر أن تاريخ التسليم سنة ٣٢٢هـ ولعله سقط في النقل بعض كلام المصنف.

۰۲۰۰ عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي، أبو محمد .... – ۳۲۹هـ. تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٣) إسحاق غير واضح الكتابة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فولايه.

فنظر أبو بكر بن الحداد في الحكم للنصف من ذى القعدة سنة أربع وعشرين وثلثمائة في داره وفي الجامع، ووقع في النكاحات، وأقام على ذلك أشهرًا إلى أن ورد الكتاب إلى ابن أبي زرعة في آخر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وثلثمائة، فكانت أيامه سنة أشهر. وأنشد بعض الشعراء. أبياتًا في أبي بكر بن الحداد:

قول والحدادن الفقيم العالم النابه (۱) الوجيم والمسقع المستطيل لولا ما فيه من نخوة وتيم حكمت حكمًا بغير عقد وغير عهد نظرت فيم أحللت فرجًا لمبتغيم ووزره وزر مسن يليد (۱)

## ۲ . ۲ – الحسين بن أبي زرعة (١):

ثم ورد الكتاب من العراق من محمد بن الحسن بن أبى الشوارب إلى الحسين بن أبى ورعة بالولاية، فركب بالسواد إلى الجامع ونظر بين الخصوم، فلم يزل ينظر في الحكم عصر إلى أن توفى يوم الجمعة وهو يوم النحر من سنة سبع وعشرين وثلثمائة، ودفن فى دار أبى زنبور التى فى زقاق الشوا، ثم حمل بعد ذلك إلى الشام.

# ٣ . ٢ - محمد بن بدر الصيرفي الثانية:

ثم ولى الحكم بمصر أبو بكر محمد بن بدر الصيرفي خليفة لابن أبي الشوارب، وكان

۲۰۱ عمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني.... - ٣٤٤هـ.

قاض، من فقهاء الشافعية، من أهل مصر. ولى فيها القضاء والتدريس. مات بالقاهرة ودفن بسفح المقطم.

طبقات الشيرازي (١١٤)، البداية والنهاية (٢١٩/١)، شذرات الذهب (٣٦٧/٢)، رفع الإصر (١٧٢)، التلحيص (ق/٧٨).

<sup>(</sup>١) بالهامش: شافعي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الثانية. وصححناه على المعنى الظاهر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وحملت وزره ووزر من يليه. ويأتي في الملحق برواية أخرى.

۲۰۲ الحسين بن أبي زرعة

طبقات الشافعية للسبكي (٢٨١/٣)، رفع الإصر (٦٥)، التلخيص (ق/٣٤).

<sup>(</sup>١) بالهامش: شافعي.

٢٠٣- محمد بن بدر الصيرفي. تقدم ذكره.

٠٥٠ ..... أخبار قضاة مصر

الراضى ولاه، فنظر ابن بدر فى الحكم يوم السبت لإحمدى عشرة ليلة حلت من ذى الحجة سنة سبع وعشرين وثلثمائة، وركب....(') من تخلف عنه من الشهود، فلم يزل واليًا إلى سلخ صفر سنة تسع وعشرين وثلثمائة، فكانت ولايته هذه سنة واحدة وشهرين.

# ٤ • ٧ – عبدالله بن أحمد بن زبر الرابعة:

ووافى عبدالله بن أحمد بن زبر خليفة لابن أبى الشوارب، فدخل البلد مستهل ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلثمائة، فنظر فى الأحكام إلى ثلاث خلون من ربيع الآخر من هذه السنة، فكانت ولايته هذه شهرًا واحدًا وأيامًا، ثم اعتل علة موته فتوفى سنة تسع وعشرين وثلثمائة، وصلى عليه فى مصلى عبسون بمصر.

# ٥ • ٧ - عبدالله بن أحمد بن شعيب:

ولما توفى ابن زبر سعى عبدالله بن أحمد بن شعيب فى أمر الحكم \* فولى الحكم مسن قبل الحسين (۱) بن عيسى بن هارون، فلبس السواد وركب إلى الجامع، فقرأ عهد الراضى لابن هارون، وقرأ عهد ابن هارون إليه، ونظر فى الأحكام ثم أنه صرف فى شوال سنة تسع وعشرين وثلثمائة، فكانت ولايته ستة أشهر، ثم أن أحمد بن عبدالله الخرقى كتب إلى ابن هارون بأن يخلفه على الحكم بمصر، فاستخلف محمد بن الصيرفى (۱) الثالة.

# ٢٠٦ محمد بن بدر الصيرفي الثالثة:

ثم ورد الكتاب من الحسين بن هارون إلى الأمير محمد بن طغج باستخلافه محمد بسن بدر الصيرفي، فتسلم الحكم في شوال سنة تسع وعشرين وثلثمائة فلم يزل ينظر في الأحكام إلى أن عرضت له العلة فتوفى لثلاث بقين من شعبان سنة ثلاثين وثلثمائة، فكانت ولايته هذه أحد عشر شهرًا.

<sup>(</sup>١) الكلام متصل هنا في الأصل ونقصه ظاهر.

٢٠٤– عبدالله بن أحمد بن زبر. تقدم ذكره.

٠٠٠- عبدالله بن أحمد بن شعيب

الوافى بالوفيات (١٨/١٧)، تاريخ الإســـلام وفيــات سـنة ٣٦٩، رفــع الإصــر (٨٦)، التلخيـص (٤١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: فولى من قبل الحكم الحسن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الصغير في.

٢٠٦- محمد بن بدر الصيرفي. تقدم ذكره.

#### ٢٠٧ أبو الذكر محمد بن يحيى الثانية:

ولما توفى محمد بن بدر الصيرفى جعل الأمير محمد بن طُغج النظر فى الحُكم إلى أبى الذكر محمد بن يحيى بن مهدى فنظر وحكم وركب لطلب هلال شهر رمضان فأقام ينظر خمسة أيام، ثم رد الأمر إلى الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد بن معمر الجوهرى.

#### ٨ . ٧- الحسن بن عبد الرحمن الجوهرى:

وتسلم الحسن أمر الحكم خليفة للحسين بن عيسى بن هارون فركب إلى الجامع ولبس السواد ونظر بين الخصوم، وذلك لسبع خلون من شهر رمضان سنة ثلاثين وثلثمائة وصرف عن الحكم وتوفى بمصر.

#### ٩٠٧- أحمد بن عبد الله الكشى:

سمعت أبا عمر محمد بن يوسف يقول: قدم بكران بن الصباغ فى صفر من الشام واليًّا على الأحباس، ونفقه الأيتام وقدم معه أحمد بن عبد الله الكشى من قبل الحسين بن هارون، وقد جعل إليه النظر فى الأحكام، وذلك فى ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة، ثم أن الأمير قبض يدى الكشى عن النظر، ثم رأى أن يولى عبد الله بن أحمد ابن شعيب، فولاه خليفة لابن هارون فكانت ولاية الكشى ثلاثة أشهر.

## • ٢١- عبد الله بن أحمد بن شعيب الثانية:

ثم ولى الإحشيد محمد بن طُغج عبد الله بن أحمد بن شُعيب القضاء حليفة لابن هارون في رجب سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة، فلم يزل على ذلك إلى أن وافى بن هارون مصر، فكان عبد الله بن أحمد بن شعيب ينظر في الأحكام بحضرته خليفة له إلى أن بلغه أنه يذكر أن الولاية حائية من بغداد رئاسة من قبل المستكفى وصرفه في جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة.

# ١١٧- الحسن بن عبد الرحمن الجوهرى الثانية:

واستخلف الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق فأقام أيامًا، ثم مرض فصرفه ورد أمر الحُكم إلى ابن الحداد باتفاق الشهود على ذلك وخرج بن هارون وسلم الأمر إلى ابن الحداد وبشره ووصله وأكرمه.

٣٥٢ ..... أخبار قضاة مصر ٢١٢ – محمد بن أحمد بن الحداد الثانية:

ثم أن أبا بكر نظر بين الخصوم خليفة لابن هارون في جمادي الأولى سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة فركب إلى المسجد الجامع فنظر بين الخصوم إلى أن أظهر عبد الله بن أحمد بن شُعيب كتاب المستكفى إليه فعاونه محمد بن على بن مُقاتل وكان وزير الإخشيد فصرف ابن الحداد عن النظر لسبع بقين من المحرم سنة أربع وثلاثين وثلثمائة فكانت مدة مُقامه ونظره تسعة أشهر.

# ٣١١٣ عبدالله بن أحمد بن شعيب الثالثة:

ثم ولى ابن شعيب من قبل المستكفى ورد عليه الكتاب من بغداد فأخفاه خوفًا من ابن هارون، لأنه كان خليفته، فلما خرج ابن هارون إلى الشام أظهر الكتاب فقام بأمره ابن مقاتل وتسلم الحكم وقرأ كتابه فى الجامع، فلم يزل على ذلك إلى أن ورد الخبر بوفاة ابن هارون، فصرف فى رجب سنة ست وثلاثين وثلثمائة.

## ٢١٤ عمر بن الحسن الهاشمي:

ولما ولى المطيع ولى محمد بن الحسن الهاشمى وصرف عبدالله بن أحمد بن شعيب \* وكتب إلى عمر بن الحسن أحيه (١) فى رجب سنة ست وثلاثين وثلثمائة بالولاية على مصر، فنزل إلى الجامع وعليه السواد، وقرأ كتاب العهد ونظر بين الخصوم، فلم ينزل ينظر فى الأحكام إلى النصف من ذى الحجة سنة تسع وثلاثين وثلثمائة، فصرف بابن أم شيبان وكانت ولاية عمر بن الحسن هذه ثلاث سنين ونصفًا.

# ٥ ٢١٥ عبدالله بن محمد بن الخصيب(١):

ثم تسلم ابن الخصيب القضاء حليفة لمحمد بن صالح بن أم شيبان الهاشمي للنصف من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وثلثمائة، فلم يزل ينظر في الأحكام هو وابنه إلى أن

٢١٣- عبدالله بن أحمد بن شعيب. تقدم ذكره.

٢١٤- عمر بن الحسن الهاشمي

تاريخ الإسلام وفيات سنة ٣٤٦، رفع الإصر (١٥٣)، التلخيص (ق/٦٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وكتب عمر بن الحسن إلى أخيه. ظهر صوابه من قول رفع الإصر.

٢١٥- عبدالله بن محمد بن الخصيب ..... - ٣٤٧هـ.

أحد القضاة بمصر. ولد بأصبهان، وولى القضاء بمصر سنة ٣٣٩هـ، واستمر إلى أن توفي.

<sup>(</sup>١) بالهامش: شافعي.

أخبار قضاة مصر .......... ٣٥٣ أخبار قضاة مصر

عرضت له العلة في ذي الحجة سنة سبع وأربعين، وتوفى في المحرم سنة ثمان وأربعين وثلثمائة، فكانت ولايته إلى وفاته ثماني سنين وأربعة وعشرين يومًا(٢).

# ٢١٦ - محمد بن عبدالله بن محمد بن الخصيب:

فلما توفى الخصيبى نظر ابنه أبو عبدالله فى الحكم بعد موت أبيه بأمر كافور خليفة لابن أم شيبان، فلبس السواد وركب إلى الجامع ونظر بين الخصوم شهرًا واحدًا وأربعة أيام، وعرضت له العلة فتوفى فى ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وثلثمائة، وعاش بعد أبيه خمسة وأربعين يومًا.

#### ٢١٧ - أبو الطاهر الذهلي:

ثم جعل الأمر إلى أبى الطاهر محمد بن أحمد باتفاق من أهل البلد ورضى منهم به فأثنوا عليه عند كافور، فسلم الأمر إليه للنصف من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وثلثمائة، فلم يزل ينظر في الحكم إلى أن صرف يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفر سنة ست وستين وثلثمائة، فلم يزل في داره مصروفًا عن الحكم إلى أن توفي في ذي الحجة سنة سبع وستين وثلثمائة، وصلى عليه في الجامع ورد إلى داره....(١) فدفن فيها، ثم أخرج فدفن في الصحراء نحو الجبل. سمعته يقول: ولدت سنة تسع وسبعين ومائتين.

<sup>(</sup>٢) هنا بخط الناقل (وهو خطأ من الأصل) وسيأتي أنه توفي في ذي الحجة سنة ٣٤٧هـ فتكون إشارته إلى ذلك التاريخ.

٢١٦- محمد بن عبدالله بن محمد بن الخصيب .... - ٣٤٨هـ.

من قضاة مصر. كان قاضى أنطاكية. ثم ولى القضاء بعد وفاة أبيه، بمصر ٣٤ يومًا، وعاجلته الوفاة.

مختصر تاريخ دمشق (٣٢١/٢٢)، رفع الإصر (٢٠٠)، التلخيص (ق/٩٨).

٣١٧ - محمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر الذهلي، أبو الطاهر ... - ٣٦٧ هـ.

فقيه مالكي محدث. من قضاة مصر. أصله من البصرة. ولى قضاء مدينة المنصور نحو أربعة أشهر سنة ٣٣٩هـ، ثم ولاه المستكفى قضاء الشرقية ببغداد سنة ٣٣٤هـ، نحو خمسة أشهر. وولى قضاء مصر سنة ٣٤٨هـ، ثم صرف عن العمل سنة ٣٦٠هـ، وأقام بمصر إلى أن توفى.

تاريخ بغداد (٣١٣/١)، المنتظم (٧/٠٩)، سير أعلام النبلاء (٢٠٤/١)، الديباج المذهب (٣٠٥/١)، رفع الإصر (١٣٠/١)، التلخيص (ق/٢١٧)، النحوم الزاهسرة (١٣٠/٤)، حسن المحاضرة (٢/٢١).

<sup>(</sup>١) بياض قدر كلمتين.

۳۰۶ ..... أخبار قضاة مصر ٢١٨ - أبو الحسن على بن النعمان بن محمد بن حيون:

رد إليه العزيز بالله الحكم الذى عهده يوم الجمعة، ولما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفر سنة ست وستين وثلثمائة قرئ عهده على الناس، قرأه أخوه أبو عبدالله فجلس يوم الأحد فى الجامع وحضر الشهود، ونظر بين الخصوم، ووقع فى النكاح إلى من رسم بالسعادة وامتنع أن يوقع إلى من كان أبو الطاهر يوقع إليه وما ضرهم الله بذلك.

\* \* \*

آخره والحمد لله على مننه وسوابغ آلائه ونعمه هذًا كثيرًا وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآله الذى أرسله للناس كافة بشيرًا ونذيرًا ورضى الله عن أصحابه وسلم تسليمًا

\* \* \*

٢١٨ – على بن النعمان بن محمد بن حيون، أبو الحسن.... – ٣٧٤هـ.

من قضاة مصر. قدم مع المعز من المغرب إلى مصر، ونظر في الحكسم ثم تولى القضاء استقلالاً سنة ٣٦٦هـ، وهو أول من لقب بقاضي القضاة بالديار المصرية. استمر إلى أن توفي. العبر للذهبي (٣٦٧/٢)، رفع الإصر (١٤٧)، التلخيص (ق/٦٦)، حسن المحاضرة (٢٦١/١)، ابن ميسر (٢٦١/١).



#### تابع الذيل

بقية التالي لكتاب أبي عمر محمد بن يوسف الكندي في أخبار قضاة مصر.

#### ٩ ٢ ٦ – أبو الطاهر الذهلي:

## ، ۲۲ - على بن النعمان بن حيون:

ثم ولى بعده أبو الحسن على بن النعمان بن محمد بن حيون، رد إليه العزيز بالله الحكم وقرئ عهده على منبر جامع مصر العتيق يوم الجمعة لتسع خلون من صفر سنة ست وستين وثلاثمائة، ثم اعتل ونزل يوم الاثنين الجمع على الرسم [و] حكم بين الناس، ثم نهض لوقته ومضى إلى داره فأقام متخلفًا أربعة عشر يومًا، وتوفى لست من رجب سنة أربع وسبعين وثلثمائة.

#### ٢٢١ محمد بن النعمان بن حيون:

ثم ولى أخوه محمد بن النعمان القضاء، ويكنى أبا عبدالله، يـوم الجمعـة لسبع بقـين مـن رحب سنة أربع وسبعين وثلثمائة في أيام العزيز بالله.

٢١٩- أبو طاهر الذهلي. تقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) في الأصل هنا: محمد.

<sup>(</sup>۲) بیاض قدر سطر ونصف.

<sup>.</sup> ۲۲- على بن النعمان بن حيون. تقدم ذكره.

٢٢١ - محمد بن النعمان بن محمد القيرواني الإفريقي، أبو عبدالله... - ٣٨٩هـ.

قاضى مصر، وأحد كبار العلماء من أنصار مذهب الفاطميين. ولد ونشأ في القيروان، وقدم القاهرة فولى قضاءها سنة ٣٧٤هـ.

ابن ميسر (١٦١،١٥٩)، رفع الإصر (٢٧٣)، التلخيص (ق/١٠٧).

...... أخبار قضاة مصر

## ٢٢٢ - الحسين بن على بن النعمان بن حيون:

ثم ولى حسين بن على بن النعمان سنة تسعين وثلثمائة، وعزل في شوال سنة أربع وتسعين وثلثمائة في أيام الحاكم بأمر الله، وقتل بعد ولاية عبد العزيز.

#### ٣٢٣ - عبد العزيز بن محمد بن النعمان بن حيون:

ثم ولى عبد العزيز بن محمد بن النعمان، وهو ابن عم حسين، في شوال سنة أربع وتسعين وثلثمائة القضاء، وقتل في نصف رجب سنة ثمان وتسعين وثلثمائة في أيام الحاكم بأمر الله.

#### ٢٢٤ - مالك بن سعيد الفارقي:

ثم ولى مالك بن سعيد بن سعيد (١) الفارقي في يوم الجمعة للنصف من رجب سنة ثمان وتسعين وثلثمائة، ونزل الجامع وقرئ سجله بتقلده القضاء قبل الصلاة والأرتفاع سالاً في الخامس، فلم يزل على القضاء إلى أن قتل في يوم السبت لأربع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعمائة.

۲۲۲- الحسين بن على بن النعمان بن محمد .... - ٣٩٥هـ.

قاض من الإسماعيلية. ولد بالمهدية في المغرب. ولى القضاء بالقاهرة والإسكندرية والشام والحرمين والمغرب سنة ٩٨٩هـ.

المقفى (٢٢٠/٣)، رفع الإصر (٦١)، التلخيص (ق/٣٣).

٣٢٣- عبد العزيز بن محمد بن النعمان بن حيون، أبو القاسم.... - ١٠٤هـ.

قاض القضاة بمصر والشام والحرمين والمغرب. من علماء الإمامية الباطنية. أصله من القيروان نشأ بمصر، وولى القضاء سنة ٣٩٤هـ. وعزل سنة ٣٩٨هـ.

رفع الإصر (١٢١)، التلخيص (ق/٥٦)، حسن المحاضرة (١٤٨/٢).

٢٢٤- مالك بن سعيد بن مالك الفارقي، أبو الحسن.... - ٤٠٥هـ.

من قضاة الديار المصرية. استمر في القضاء ست سنين وتسعة أشهر وكان قبل ولايته قـد حكـم نيابة عن بني النعمان ثلاثة عشر عامًا، فتكون مدة إقامته في الحكم عشرين عامًا متوالية. ووشسي به إلى الحاكم وشاية باطلة فضرب عنقه.

رفع الإصر (١٦٧)، التلخيص (ق/٨٤).

(١) في الأصل: أخت.

(٢) كذا بالأصل.

ثم ولى بعد أن أقام أقليم مصر بغير حكم أبو العباس أحمد المعروف بابن [أبى] العوام فى رابع وعشرين شعبان سنة خمس وأربعمائة، وكان أحمد هذا على الفرض فى أيام مالك بن سعيد، كل ذلك فى أيام الحاكم، ثم أقام على القضاء إلى أن انتقلت الحلافة من الحاكم إلى ولده أبى الحسن الظاهر لإعزاز دين الله فقلده أيضًا القضاء، وكان على ذلك إلى سلخ شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة؛ لأن فى هذا اليوم غاب الحاكم بأمر الله وبقى الأمر شورى إلى أن استقر الظاهر لإعزاز دين الله بعد شهرين، ثم مات أبو العباس أحمد بن العوام يوم السبت للعشرين من ربيع الأول سنة ثمان عشرة وأربعمائة، فكان بين ولايته وموته اثنتا عشرة سنة وستة أشهر وخمسة وعشرين يومًا.

# ٢٢٦ - القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالله بن النعمان:

ثم ولى أبو محمد القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالله بن النعمان في اليوم الرابع من جمادي الأولى سنة ثماني عشرة وأربعمائة، بعد أن أقام الحكم شورى بعد موت ابن العوام ثلاثة وأربعين يومًا، ولقب بألقاب شتى، وهي قاضي القضاة، وداعي الدعاة، ثقة الدولة، أمين الأئمة، شرف الأحكام، حلال الإسلام، فأقام سنة واحدة وشهرين وثلاثة وعشرين يومًا ثم عزل.

# ٢٢٧ - أبو الفتح عبد الحاكم بن سعيد بن سعيد الفارقى:

وولى من بعده أبو الفتح عبد الحاكم بن سعيد بن سعيد الفارقى فى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجب سنة تسع عشرة وأربعمائة في أيام الظاهر لإعزاز دين الله والوزير بمصر أبو القاسم على بن أحمد الجرجرائي<sup>(۱)</sup>، وكان لقبه كما كتب به على الطراز<sup>(۱)</sup> وكوتب به:

٢٢٥ أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي العوام السعدي، أبو العباس.... - ١٨٨هـ.

قاضى مصر وبرقة وصقلية والشام والحرمين. من فقهاء الحنابلة. مصرى. ولى القضاء في أيام الحاكم بأمر الله بمصر سنة ٠٥ ١هـ.

رفع الإصر (٣١)، التلخيص (ق/٢١).

(١) سمى في حاشية وذكر في حاشية أخرى أنه حنفي وفي حسن المحاضرة (١٢١/١): ابن أبي العوام وهو الأصح.

٢٢٦ - القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالله بن النعمان

رفع الإصر (١٦٣)، التلخيص (ق/٧٣).

٢٢٧- عبد الحاكم بن سعيد بن مالك الفارقي ، أبو الفتح ..... - ٣٥٥هـ.

قاض ولى قضاء طرابلس، وانتقل إلى القضاء بمصر سنة ١٩هـ، وصرف سنة ٢٧هـ، فلزم بيتـه

رفع الإصر (١٠١)، التلخيص (ق/٤٨)، حسن المحاضرة (٢/٨١).

(١) في الأصل: الجرحاني. والتصحيح عن الوفيات (٣٦٧/١)، حيث ضبطت نسبته.

(٢) في الأصل: الطران.

٣٥٨ ..... أخبار قضاة مصر

وزير أمير المؤمنين وخالصته أبو القاسم على بن أحمد أمتع<sup>(٣)</sup> الله به وأيده وعضده، وخليفته على الحكم بدمياط القاضى أبو بكر أحمد بن عبيدالله بن محمد بن إســحاق وكـان قـد نـدب لكونه قاضى القضاة بمصر ثم لم يتم ذلك.

وفى جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين وأربعمائمة طلع القاضى ابن إسحاق إلى مصر بحسب العادة ليقيم بها ثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان، فدس عليه رجل يعرف بإبرهيم الأعرج من أهل دمياط ادعى عليه بسبعة عشر دينارًا، وحلفه في مجلس قاضى القضاة أبو الفتح عبد الحاكم بن سعيد بن سعيد الفارقي.

وكان بتنيس قاضى شريف يعرف بالعقيقى مات فى المحرم سنة أربع وعشرين وأربعمائة........... (أ) وولى القاضى أبو بكر أحمد بن عبيدالله بن محمد بن إسحاق تنيس، وسار إليها يوم السبت سادس عشر صفر، ودخل إليها يوم الأحد وقرئ سجله وحكم بين أهلها، واستخلف ولده بدمياط وحصل له القضاء بتنيس ودمياط وسائر أعمالها.

ولما كان في آخر شهر ربيع الأول ظهر كوكب الذؤابة يسمى الرمح من أفق المشرق في السحر في برج الحوت، وأقام أيامًا يطلع على حالته وابن كيسون يذكره في الحكم على ذوات الذوائب بحكم واسع مما جرت عليه تجارب العلماء، ويقول في هذا الكوكب حكم كثير أحدها يذكره أنه إذا طلع \* عمل سبة (٥) في الدين وفساد حال المتدينين ونحو ذلك. فلما كثير أحدها يذكره أنه إذا طلع \* عمل سبة (١٥) في الدين وفساد حال المتدينين ونحو ذلك. فلما كان في أول شهر ربيع الآخر اتصل بنا أن رجلا يعرف بالربلعي (١٦) كان بمصر مات حلّف مالاً حزيلاً وخلف بنتًا طفلة وجارية، أما الطفلة فورثته ابنته ثم ماتت فانتقلت النعمة إلى أمها فتطاولت اليها بالخطبة، ثم خطبها قاضى القضاة عبد الحاكم بن سعيد بن سعيد الفارقي البها بالخطبة، ثم خطبها قاضى القضاة عبد الحاكم بن سعيد بن حسان وابن لبعض أسبابه، فلم تجبه إلى ذلك، فوجه إلى أربعة من شهوده منهم الشريف بن حسان وابن الزلباني وابن موسى بن مالك وابن التجيبي وكتب عليها محضرًا بأنها سفيهة ووضع يده على الربائي وابن موسى منه إلى دار الوزير صفى أمير المؤمنين وخالصته أبي القاسم على بن أحمد أمتع الله به وأيده وعضده، وبهذه الألقاب لقبه أمير المؤمنين وطرحت نفسها على جواريه فانهوا الله به وأيده وعضده، وبهذه الألقاب لقبه أمير المؤمنين وطرحت نفسها على جواريه فانهوا

<sup>(</sup>٣) لعله: امتعه.

<sup>(</sup>٤) بياض قدر ثلاث كلمات أو أربع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عمل سنه.

<sup>(</sup>٦) کذا.

اخبار قضاة مصر .....

حالها إليه، ثم أحضرت إليه فعرفته ما جرى عليها فأمرها بوضع محضر تركيه لها وبـأخذ فيـه خطوط من استوى لها من الشهود، ففعلت ذلك، وشهد لها فيه أبو الحسين.... وأبو الحسين ابن مالك بن سعيد وأتته به، فأمر بإحضار قاضي القضاة وأجـري عليـه المكـروه قـولاً وفعـلاً على ما فعل، ووكل به بمائة دينار في كل يوم، وأمر بحمل ما عنده من المال الـذي أخـذه في في أيام ولايته الحكم وهو يشتمل على جملة كثيرة؛ لأن كان له على مـا ذكـر خمسـون ألـف دينار في السنة وكان أقام منذ ولايته إلى أن كانت هـذه القصـة أربـع سـنين وثمانيـة أشـهر وأيامًا ثم قبض على الأربعة الشهود فجرى(٧) عليهم المكروه وطرحوا المطبق ويذكر أن الشريف منهم هرب وطلب ولم يصح هربه بل هـو معهـم معتقـل وخلع (^) على الشـاهدين اللذين شهدا لها وأفرج للمرأة عن مالها وأطلق سبيلها، وأقام التوكيل على القاضي أيامًا يـزن في كل يوم مائة دينار وابنه يحكم عوضة ثم أطلق سبيله ورجع إلى الحكم وأسقط الشهود، وأن(٩) ابن الزلباني الشاهد كان المصلى للفرض في جامع الأسفل فاستبدل به وجري له أيضًا. وذكر أنه مما حرى أيضًا في هذه المدة على ما اتصل بنا بعقيب هذه القضية أن الشريف القاضي فخر الدولة أبا يعلى حمزة بن الحسن بن العباس بن أبي الجن(١٠) الـذي كـان بدمشق دخل إلى مصر منذ مدة، فقال للحضرة: إن أذنت لى الحضرة بمسيرى إلى الشام كفيتهم حال ما يحمل إلى الشام من المال. وكان مال الشام يقوم به ويوجه إلى الأمير منتجب الدولة(١١) بدخل، فوعد أن ينظر في ذلك، فحكى أن قاضي القضاة كان حاضرًا فأجرى الحديث في داره، وكان له حاجب يعسرف بالترحوم فكتب بالحال إلى صديق لـ بدمشق فأخذه وأوراه للأمير قائد الجيوش الدزبري(١٢)، فأخذه وأنفذه في كتابه إلى الحضرة، فقبض على كاتب الكتاب حاجب القاضي وضرب بالسياط وسجن، ووثب القاضي أيضًا على ذلك إذ سمع شيئًا وأخرجه.

# صورة اختتام نسخة الأصل

تم كتاب الولاة والقضاة الذين ولوا مصر وتواريخهم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وذلك يوم الاثنين الخامس من صفر سنة أربع وعشرين

# حرسها الله تعالى حامدًا ومصليًا

وستمائة للهجرة النبوية بمدينة دمشق

<sup>(</sup>٧) لعله: فأحرى.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: واخلع.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ابن.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الحسن والتصحيح عن ابن القلانسي.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: نجيب الدولة وهو الذزبري والى دمشق المذكور في تاريخ ابن القلانسي.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: البرموي.

# المحتويات

| ٣   | مقدمة التحقيق                                  |
|-----|------------------------------------------------|
| Λ   | تسمية ولاة مصر                                 |
|     | الدولة العباسية                                |
|     | الدولة الطولونية                               |
|     | أخبار قضاة مصر                                 |
|     | الجزء الأول من كتاب القضاة الذين ولوا قضاء مصر |
|     | الجزء الثاني من كتاب القضاة                    |
|     | الجزء الثالث من كتاب القضاة بمصر               |
| YVT | الجزء الرابع من كتاب تسمية قضاة مصر            |
|     | الجزء الخامس من كتاب القضاة                    |
|     | الجزء السادس من كتاب تسمية قضاة مصر            |
|     | الجزء السابع من كتاب قضاة مصر                  |
|     | ذيل أحمد بن عبد الرحمن بن برد                  |
| w   | تامه الذرا                                     |